المفهوم السياسي والاجتماعي لليهود عبر التاريخ من العهد القديم إلى مفاوضات السلام الشرق أوسطية

(++P1 g. q= 0PP1 q)

الجزء الأول

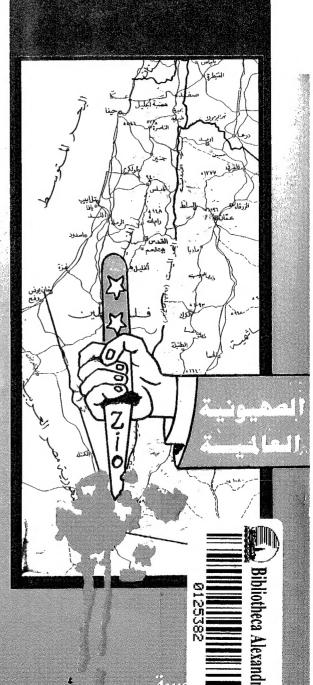

تایف میر/ د. حسین شریف

يستعرض الكتاب في أجزائه الأربعة حياة اليهود، الدينية والاجتماعية والسياسية، خلال ما يقرب من أربعين قرناً، منذ عهود أبائهم الأولين، مروراً بحياتهم تحت حكم السلوقيين والبابلين والرومان، وما تلا ذلك من مبوجات الششات الكرى، وكالك ظروف حياتهم في العصور الوسطى، وأوضاعهم منذ بداية العصر الوسطى، وأوضاعهم منذ بداية العصر المهيونية، وما أنهى الجديث عتى ظهور الصهيونية، وما أنهى اليما نشاط رعمائها بلتواطؤ مع القوى البيدانية العرابة من زرع استوائيل في قال العرابية، العرابية من زرع استوائيل في قال العرابية، العرابية العرابية، العرابية العرابية من زرع استوائيل في قال

وهذا الكتاب تجرة مجهودات استيمرت أكثر من ٢٠ عامياً من البحث والأطلاع الثناء عبديلي الطويل بالسلاك الديلة وإقناء عبديلي الطويل بالسلاك والخالاج على الفيلة الإطلاع على الفيلة الإطلاع على الفيلة الإطلاع على الفيلة الإطلاع على الفيلة الأولية حياة الفيلة والمحددة منذ الله الحددة والمحددة والمحد

وما والدراجية التخاب الموطيع في الم عرد سامه، والكول حال له الراجي المو الأنه في المالة الليفات إطاعه في الحواد الرئيس مبارك المحكم المحكم المالة والنشار با عاليكان على على الاتكار والإن للون يشرى حالها الليكارة والشاهات الاتكار المساح المورادة الصحيات في كار

### المفهوم السياسى لليهود عبر التاريخ من العهد القديم إلى مفاوضات السلام الشرق أوسطية ١٩٠٠ ق . م / ١٩٩٥م

الجزء الأول من عهد الآباء الأوليين إلي قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ تأنيف سيفير/ د. حسين شريف



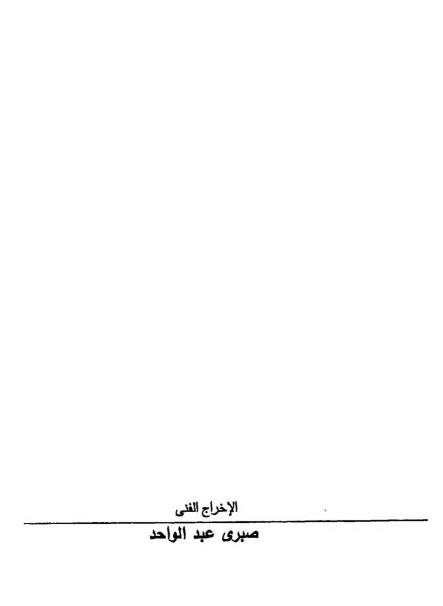

#### محتويات الكتاب الجزء الأول

#### كلمة المؤلف

- ١ ـ اليهود في العهد القديم.
- ٢ ـ اليهود والإمبراطوريات القديمة.
  - ٣ ـ اليهود والعهد الجديد.
- ٤ ـ اليهود وعصر النهضة في أوروبا.
- ٥ ـ أوضاع اليهود السياسية والاجتماعية قبل ظهور الصهيونية.
  - ٦ \_ الصهيونية السياسية العالمية.
  - ٧ ـ المبادئ الرئيسية في تأسيس الحركة الصهيونية.
    - ٨ ـ المرحلة الأولى للصهيونية.
      - ٩ ـ الرواد الواقعيون.
    - ١٠ \_ أوضاع اليهود ابان الحرب العالمية الأولى.
  - ١١ ـ المرحلة الثانية للصهيونية العالمية ١٩٢٠ ـ ١٩٤٠
    - ١٢ ـ عقد الإنجازات الصهيونية.
  - ١٣ \_ عقد الخلافات بين الصهيونية وحكومة الإنتداب .

- 14ـ المرحلة الثانية للصهيونية «العالمية، ١٩٤٠ م ١٩٤٨ ،بن جوريون، في الولايات المتحدة وقرارات مؤتمر «بلتمور».
  - ١٥ اصطهاد النازية لليهود واستغلال الصهيونية لمعاناة اليهود في أوروبا.
- 17 ـ الخلاف بين حكومة العمال البريطانية والصهيونية بعد الحرب العالمية الثانية.
  - ١٧ ـ دور المنظمات الارهابية في قيام دولة إسرائيل.
  - ١٨ \_ عرض القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة .
  - ١٩ ـ موقف الولايات المتحدة من قيام دولة إسرائيل.
    - ۲۰ ـ تقييم.

الرجلان اللذان اقاما دولة إسرائيل

- ١ ـ دحاييم وايزيمان، .
- ٢ ـ ددفيد بن جوريون،

#### كلمةالمؤلف

يرتبط التصرف الصحيح في أمر من الأمور بالمعرفة المستوعبة لموضوعه، ولا يتيسر اتخاذ القرار المناسب في مشكلة من المشكلات إلا من خلال الإحاطة بهذه المشكلة، وإذا كان ذلك أمرا مسلماً به على المستوى الفردى، فهو أكثر ضرورة حين يتصل بشئون العلاقات بين دولة وأخرى، أو بين شعب وشعب وأمة وأمة. وقد لوحظ في فترة سابقة أن معلومات ناقصة أو خاطئة أدت إلى قرارات متسرعة ونتائج وخيمة، سواء في السلم أو الحرب، في علاقاتنا من بعض القوى في المنطقة. ولم يكن سبب النقص أو الخطأ في تلك المعلومات هو الندرة فيها أو في مصادرها بل كان راجعاً إلى شئ من الاستهانة بقدرات الخصوم والتهوين من شأنهم، سواء على المستوى الفكرى الخاص والعام أو على المستوى الشعبى وكذلك على المستوى السياسي والاقتصادي.

ومن ثم كان علينا أن نتعرف دون أن نغالط أنفسنا على حقيقة الآخرين وتوجهاتهم وأفكارهم وصياغتهم لتاريخهم، كمدخل صحيح للتعامل معهم، ومن هنا كان التفكير في التعرف على رؤية الآخرين لأنفسهم، ورؤيتهم لنا في مرآة تاريخهم ، سواء كانت هذه

النظرة بما يعجبنا أو يزعجنا، أو كانت صحيحة أو مغلوطة من وجهة نظرنا، أو مخالفة لما نراه نحن في مرآة تاريخنا. وينطبق هذا على ما تضمه هذه الصفحات من أخبار أو معلومات أو آراء عن تاريخ اليهود حسبما كتبه بعض الأوربيين المتعاطفين، أو اليهود أنفسهم، وبخاصة ما جاء بقلم دابا إيبان، وزير خارجية إسرائيل الأسبق في كتابه دشعبي، وقد بدا من المناسب ألا نشير فيما أطلعنا عليه أو قرأناه في هذه المراجع، بل عرضنا في إيجاز ما أوردته دون أن نحمل عواطفنا، ومهما كان ماقرأناه غير منصف لنا ولتاريخنا، حتى نتعرف على طريقتهم في التفكير، وعلى أسلوبهم في كتابة تاريخهم، لنكون على بينة من مقاصدهم، وما تنتهي إليه أغراضهم.

وفى الوقت نفسه بدا من الضرورى أن يكون لنا تعقيب يبين وجهة نظرنا فيما قرأناه من أخبارهم التى صاغوها من وجهة نظرهم، وآرائهم التى طرحوها تعبيرا عن فكرهم واعتقادهم. ولذلك سيجد القارئ تعليقات محددة بعد كل فصل تبين الإعتراضات التى تكشف التحيز، أو الخطأ العابر، أو المغالطات من جانبهم.

ولاشك أن بعض ماكتبوه لا يرضينا، ولا يتوافق مع مشاعرنا، بل قد يلحق الأذى بنفوسنا، لأنه يمس جانباً من أفكارنا ومعتقداتنا، ولذلك لزم التعليق عليه، وإيضاح موقفنا منه. وكان من اليسير حذف بعض الجمل أو تعديل بعض الفقرات أو تقويم بعض الأفكار، ولكننا آثرنا أن تبدو آراؤهم عنا وعنهم كما صاغوها بأنفسهم، لنعرفها على حقيقتها التي يتصورونها، ليأتي تعقيبنا في موضعه الصحيح، وقد تأسينا في ذلك بمنهج (القرآن الكريم) في عرضه لمواقف الخصومة والمعاندين إذ لوحظ أنه يسوق أقوالهم مهما كانت تحمل من شطط أو تجريح أو هجوم على الحق بالباطل من يثني بالرد على مفترياتهم وأوهامهم.

أما الجانب الآخر، فيستدعى شجاعة فائقة من جانبنا، حتى نطرح حقائقه الأليمة، إذ يعرض الإصرار من طرف، والتراخي من طرف آخر، واليقظة في ناحية والغفلة في الناحية الأخرى وإن الشجاعة التي ينبغي أن يتذرع بها الكاتب والقارئ هنا، توجب أن نقول في مرارة: وإن الإصرار واليقظة كانا من نصيب الخصوم، وأن التراخى والغفلة كانا من نصيبنا، فبينما أصروا على إقامة كيانهم، تراخبنا نحن في الحفاظ على كياننا، ويبنما تسلحوا باليقظة فأدركوا طبيعة المتغيرات العالمية، كانت غفلتنا كفيلة بحجب عيوننا عما يجرى في الواقع، وما تحمله موجات التغيير المتلاحقة حتى أفقنا ذات يوم من سنة ١٩٤٨، فإذا الأرض قد ضاعت، وإذا هؤلاء قد سادوها، . فبينما دأبوا خلال أحقاب الزمان ليؤسسوا لهم دولة، خاضوا في سبيلها غمرات الصعاب، دأبنا نحن على الفرقة والتمزق. لقد صحونا على تقدمهم وتخلفنا، وعلى قوتهم وضعفنا، وعلى قدرتهم وتخاذلنا. وظهر لنا أنهم كانوا يعرفون عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا، وتبين أنهم درسوا أحوالنا وأدركوا جوانب الضعف فينا ـ ومن ثم استطاعوا أن يدخلوا علينا من أقطارنا، لأنهم علموا وجهلنا، وعملوا وكسلنا، فحين استخدموا الأسلحة الحديثة، استخدمنا نحن الأسلحة الفاسدة، وإذ كانوا على دراية بأساليب أحدث التكنولوجيا كنا نحن نرتجل الخطب الحماسية، وأشعار الفخر، ونقول محنا للسيف، وهم يجربون الصواريخ.

وحين شغلتنا الزعامات، فكانا لها المديح، ورفعناها إلى مراتب القداسة، كانوا هم يعتمدون على الديمقراطية في كل شئونهم.

ومع اعتصار الأسى والأسف النفس، ينبغى أن نشير إلى مثل من عندهم: إن دبن جوريون، الذى يعتبرونه نبيهم المسلح لأنه أفنى عمره مقاتلاً من أجل مجدهم، انتهى به الأمر إلى صحراء النقب

يقضى فيها سنواته الأخيرة، لأنهم سحبوا منه الثقة عندما استشعروا الحتمالاً ـ أن سلوكه السياسى تشوبه نوازع تناقض ما تعاهدوا عليه من حرية وديمقراطية، ولم يشفع له ماضيه الذى يقدسونه، ولا جهده الذى يقدرونه، ولم تحتشد جحافل المظاهرات تطالب ببقائه في زعامتهم، ولم يطالب فرد واحد بمنحه ميزات الزعامة وأبهة الرياسة، فمضى إلى مزرعة في هدوء، وانسحب من حياتهم دون ضجيج أو عجيج.

إن هذه الكلمات الساخنة قد لا تتناسب مع موضوع علمى، ولكن ليعذرنى القارئ إذ يبدو أنها لازمة للتعبير عن واقع أليم، ولتكون أيضاً مدخلاً لليقظة عند قراءة الصفحات التالية وعند قراءة لمحات من تاريخ الإسرائيليين، لعلنا نصر على أن تكون خطوات مستقبلنا في الطريق الصحيح.

والله ولى التوفيق.

سفير . د/ حسين شريف

القسم الأول
اليهود في العهد القديم
النصل الآول
عصر الآباء الأولين
الفصل الثاني
عصر القضاة والملوك
الفصل الثالث
سقوط الملكية
الفصل الزابع

# الفصل الأول عصر الأباء الأولين

#### اليهود في العهد القديم

#### (١) عصر الآباء ، الأولين ،

ينفتح التاريخ اليهودى على ضوء فترة تلتقى فيها الأسطورة بالمحقيقة، ولقد دخلت الأسطورة بعمق فى التجربة الإنسانية حيث اكتسبت واقعيتها. إن ما يعتقد الإنسان أنه حدث فى الشرق الأوسط ليس أقل تكوناً أو تشكلاً مما هو معروف أنه حدث فعلاً.

إن الحقيقة والأسطورة ليلتقيان لوصف بزوغ إسرائيل جزءاً من الشرق الأوسط فيما بين النيل والفرات.

وكانت مصر تتمتع عند مولد إسرائيل على مدى قرون وقرون بحياة مستقرة راسخة آمنة. ولم يكن الفراعنة سادة أسرة حاكمة فحسب، بل كانوا كذلك رسل حضارة عظيمة، إذ تقوم الأهرام شاهدة على عظمة فطرية راسخة، حيث امتد النفوذ السياسي لمصر الفرعونية من أعالى النيل في النوبة إلى عبر فيافي سيناء حتى كنعان وسوريا. وكان المد الفرعوني يصل أحياناً غرباً إلى ليبيا، وإن كان النفوذ الفرعوني بالنسبة إلى دلتا النيل وشرقها يصطدم دائماً بالإمبراطوريات التي تعاقبت في وأرض الفراتين، كان السوريون

قد بدأوا التاريخ المعروف في نطاق صار مهداً للإمبراطوريات والثقافات. إذ خضعت «سومر» في الألف الثالثة قبل الميلاد المحكم «الأكادي» الذي اجتاح الشرق بين النهرين ليؤسس أقوى إمبراطورية عرفها الإنسان في ذلك الزمان، وكانت موجة الغزو التالية من الغرب، حيث اجتاحت قوة «العموريين» قوة «الأكاديين» وأسست دولة بلغت ذروتها بظهور «بابل» امتدت حقبة زاهرة. فلما بدأ التاريخ العبرى كانت «سومر» و«اكاد» و«بابل» قد خلفت من ورائها الحقبة الأولى، حيث نشأت مدن وحضارة وتقدم في مجال الزراعة. وقد ظهرت حضارة «بابل» في حياة وأعمال «حمورابي» الذي اتخذ في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد لقب «ملك بابل وسومر وأكاد» ومعروض الآن في متحف «اللوقر» بباريس، ويصف «حمورابي» بكل ومعروض الآن في متحف «اللوقر» بباريس، ويصف «حمورابي» بكل فخر حقبة حكمة بقوله: «لقد قدمت مياها دائمة لأرض سومر وأكاد، وحدت شعوبها المتفرقة، وأنعمت عليهم بالبركة والفيض، وفي مساكن هادئة جعلتهم يعيشون».

وكانت القبائل العبرية كما يروى العهد القديم «التوراة» قد خرجت من أرض النهرين. فلم تكن من ثم قبائل بدوية بدائية» بل نتاج حضارة قديمة نشأت في بلاد سومر وأكاد وبابل، حيث أخذوا ثقافة بلاد النهرين، ثم الحضارة المصرية. غير أن المنزل الذي استقروا فيه ونعموا فيه بالشهرة الأبدية إنما يقع بين الإمبراطوريات التي امتدت في الشرق القديم، إذ نجدهم بعد نشأتهم في بابل وحلولةم مصر، حيث يكافحون لإنشاء وطن قومي في ركن من الأرض بين النيل والفرات إذ يكونون معبراً حيناً أو إسفيناً بين الإثنتين أحياناً، فيعيشون في ظل هذه أو تلك، ولكنهم دائماً يعيشون وينتعشون (۱).

<sup>(</sup>١) رأى أغلب المؤرخين اليهود والغربيين.

وقد أطلق المؤرخون على هذه المنطقة والهلال الخصيب، وإن بالغ الاسم فى صفتها.. ذلك أن مع كل بوصة من الخصب مساحات شاسعة من الرمال والصخور، ولذلك كانت معبراً للتجارة والأفكار على السواء. واحتل العبريون ركناً من هذا الهلال الخصيب وعرفوا أمن مصر وبلاد النهرين، ولكن التاريخ كذلك يسجل هجرة مفاجئة نحو الجنوب الغربى من الهلال الخصيب.

ويذكر المؤرخون اليهود أن وحدة الشعب العبرى دعمت عبر العصور عقيدتهم بأنهم من نسل جد واحد، وقد كانت من حول أطراف الهلال الخصيب أيام ،حمورابي، في بابل هجرات معروفة . كما ورد في العهد القديم أن إبراهيم وأسرته قد هاجروا من ،أور، في الجنوب الغربي من أرض النهرين إلى حران مركز عمران ،عموري، في الشمال الغربي حيث تلقى تعاليم ربه بترك وطنه إلى موطن آخر، ليستأنف حياة وتاريخاً اختص به.

ويتحرك إبراهيم إلى فلسطين موطن الكنعانيين حيث أورث الأرض ما بين «دان»، و «بئر سبع».

وكان إبراهيم عليه السلام ـ آرامياً (۱) تائهاً، فانحدر إلى مصر وتغرب هناك (تثنيه الاشتراع ٢٦:٥)، وظل تائها يتنقل من مكان إلى آخر بين فلسطين ومصر والأردن (دون أن يتملك في أرض فلسطين سوى دمغارة المكفيلة، مدفناً لزوجته سارة ولأسرته (تكوين ٢:٢٣ ـ ٢٠).

وقد اعترف إبراهيم، بعد هجرته إلى أرض كنعان بـ ٥٥ سنة، بأنه غريب ونزيل (تكوين ٢٣: ٤) .. وظلت هذه المغارة، والحقل المحيط بها، الملك الوحيد لنسل إبراهيم إلى حين دخول هذا النسل

 <sup>(</sup>١) وآرام هو الأسم الذي أطلقه الكتاب المقدس على بلاد سوريا وما بين النهرين - العراق - ، والآراميون في
 الكتاب المقدس ينتسبون إلى آرام بن سام . فهم والكنعانيون من سكان سوريا والعراق .

إلى أرض كنعان بواسطة ويشوع بن نون، وذلك بعد ٦٧١ سنة من تاريخ هجرة إبراهيم.

﴿ واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقاً نبياً ﴾. (سرة مريم-الآية ١٤)

ومن نسل إبراهيم كان يعقوب (أو إسرائيل) ومن يعقوب كان إثنا عشر ولدا هم أسباط إسرائيل، أو «بنو إسرائيل، الذين آووا في أرض كنعان أرضهم وميراثهم. فلما اضطرتهم المجاعة إلى الرحيل إلى مصر ظلوا يعتبرون أنفسهم «غرباء» أو «ضيوفاً، في هجرة مؤقةة.

ويذكر أبا إيبان في كتابه (شعبي) أنه ما من سبب مقنع لهجرة الجد الأكبر إبراهيم من بلاد النهرين حيث الصضارة والحياة المتقدمة. أما آباء اليهود من نسل إبراهيم ويعقوب، فقد رويت - من بعد قصة الخلق والطوفان مباشرة في سفر التكوين - سيرتهم التي تغلغات، كما تغلغل تاريخهم - من هجرة إبراهيم إلى أرض كنعان إلى غربة إسرائيل وبنيه في مصر ـ عميقة في عقايتهم وخيالهم. ولئن آمن المسيحيون والمسلمون بقصة إبراهيم واتخذوه الأب الروحى، فهو عند اليهود وفي عقيدتهم الأب الوحيد. شأن امتياز اليهودية التي آمنت بالوحدانية منذ أن بشريها إبراهيم عليه السلام، والتى نجدها واضحة فى سفر التثنية الذى وضع إبان قيام الدولتين الشمالية والجنويبة. ففي أيام داود وسليمان وضعت أقدم الأجزاء في العهد القديم، وأثناء قيام الدولتين جمعت أخبار القبائل وقصصهم بدافع من الأنبياء ثم أضيفت إلى هذه القصص قصص أخرى، وشرحت شروحا تتفق والأهداف التي جمعت من أجل تحقيقها، إلا أن هذه القصص أثارت كثيراً من الخلافات بين الدولتين، كما يتضح هذا من تكرار القصص وتضاربها. فمثلاً في قصة الطوفان: تنص

الآية الثانية عشرة من الإصحاح السابع من سفر التكوين على أنه دام أربعين يوماً وأربعين ليلة، بينما نقرا في الآية الرابعة والعشرين من الإصحاح السابع في السفر نفسه أنه دام مائة وخمسين يوماً. كذلك قصة الخلق مثلاً جاءت في الآية السابعة والعشرين الإصحاح الأول وفيها: كان الإنسان آخر الخلق، وعرض لنفس القصة في الإصحاح الثاني (ي ٤ ـ ٢٥) فكان الإنسان هو الأول، وبعده جاءت الأشجار فحيوانات الحقول فطيور السماء. وفي سفر التكوين (ي ١٧ ـ ٢٧) نفهم أن طوفاناً قضى على كافة البشر لم يحدث، وذلك لأن النص يقول: إن الأمك، يرجع إلى نسله جميع سكان الخيام ورعاة الماشية، وكل صارب بالعود والمزمار وآلة نحاس وحديد، وأن سلسلة النسب لم تقطع بين هؤلاء الناس وبين الأمك، الذي عاش قبل الطوفان، و لا بينه وبين الإنسان الأول.

ويحدثنا سفر التكوين أيضاً في إصحاحيه التاسع الآية (١٩) والإصحاح العاشر الآيات (١- ٣٢) أن الأرض كانت عامرة والإصحاح الكان ذلك العمران شيئاً طبيعياً، بينما نجد في نفس السفر الإصحاح الحادي عشر الآيات (٤- ٩) إن انتشار السكان على الأرض كان عقوبة ولم يكن شيئاً طبيعياً، ومثل هذه المفارقات كثيرة بين قصص العهد القديم، وقد أثرت كثيراً في نفسية المجتمع الإسرائيلي كما تبدو في عادانه وتقاليده وطقوسه الدينية وقصصه المتصلة بأعياده وأخباره الخاصة بسير آبائه وكتابه المقدس، وخير مظهر تتجلى فيه هذ الحقائق ظهور الأنبياء في المجتمع الإسرائيلي.

ويبدأ القصص اليهودى بما وقع فى «بيت إسرائيل» من تمزق أدى إلى حمل ابنه يوسف إلى مصر، حيث يبلغ فيها منزلة رفيعة في الدولة، وحيث يأتيه إخوته ليقيموا فى مصر، ثم نمضى بهم

قرون فى مصر قبل أن ترى سلالتهم أرض آبائهم وميراثهم الموعود فى كنعان، كانوا أول عهدهم بمصر أحراراً آمنين فى أرض زراعية بعيداً عن أرض كنعان، ولكنهم ما لبثوا أن ضرب عليهم القهر والعبودية.

ويبدو أن مشكلة الزراعة غير الآمنة في أرض ،كنعان، كانت السبب في جلب المزيد من الإسرائيليين إلى مصر، حيث يلتحمون في المجموعة السامية الأخرى. وبالرغم من التمازج بين المصريين والكنعانيين فترة حكم ،الهكسوس، إلا أن الثقافة والحياة الاجتماعية الإسرائيلية ظلت في عزلة منفصلة. وكان هذا يرجع إلى بغض المصريين لليهود، حتى في عهد حكم ،يوسف، وفقاً لما جاء في التوراة ، لا يأكل المصريون الخبز مع اليهود، . كان هذا بغضاً من المصريين وقد شجع هذا اليهود على الاحتفاظ بحياتهم في ،كنعان، حية في ذاكرتهم.

ومن البديهى أن اليهود عاشوا منعزلين عن المجتمع المصرى. ويشير (سفر الخروج) إلى انهيار الأمن بالنسبة للإسرائيليين في عهد أحد الفراعنة، الذي يمكن أن يكون رمسيس الثاني، بعد انهيار حكم الهكسوس في القرن السادس عشر قبل الميلاد، فقد حرموا مرتباتهم وأجبروا على الاشتراك في العمل في بناء المدن الجديدة كعبيد، ولم يكن لهم خيار في البقاء أو الخروج .. وأثناء حياة القهر هذه ظهر بينهم قائد، أصبح المؤسس للأمة الإسرائيلية والدين اليهودي على السواء.

## ثورة العبرانيين بقيادة موسى عليه السلام ولد موسى، في ظل حياة مصرية وتقاليد مصرية .. وإن كان

من سلالة عبرية. وقد أعطى الإله اليهودى (YAHWEH) ديهوه، (١) شخصية محددة مقدسة فى ضمير شعبه. وقد نظم القبائل شبه البدوية للثورة، وقد التجأ إلى الذاكرة الحية رغم عدم وضوحها للحرية الرعوية فى أرض الميعاد، ونجح فى الخروج بشعبه عبر سيناء إلى أرض كنعان، حيث كان عليهم بناء أمتهم التى تحمل شاهداً حيا على عقيدتهم .

ووصف بزوغ هذه العقيدة بأنه «ثورة في عالم الفكر الإنساني» إذا رأت العقائد السابقة أن قدر الإنسان إنما يخضع لنواميس الطبيعة وظواهرها المادية من شمس وهواء وخصب ومطر ومن ثم اتخذ منها أربابا.

أما إبراهيم فقد رفض عبادة الأصنام، ولم يكن ربه هو الواحد الأحد؟ المحيط بالوجود الذي لا تدركه العقول، ولكنه إنما كان إله أسرة إبراهيم دون سواها، وذلك على العكس من عقيدة «موسى» التي كانت أقل سذاجة وانغلاقاً (٢). وقد ظهرت الأفكار الوثنية واضحة في صرخة الفيلسوف الروماني «ماركوس اوريليوس» إذ يقول: «فوق وتحت، أمام وخلف ودوران، تلك هي نغمة الكون الرئيسية والتي لا معنى لها ، ولذلك آمنت العقيدة اليهودية منذ موسى الى الآن أن الله مبدع قوى الطبيعة، بعيدا عن إيقاعها الدوار حيث لاتتجلى بها الإرادة الربانية في الطبيعة في التاريخ الإنساني، إذ التقدم لا التكرار هو قانون الحياة وإذ يتخذ الله في الفكر الموسوى صفة «إني أنا»

<sup>(</sup>١) يسمى ( YAHWEH) أو ( JEHOVAH) وهو الله. وهو يهوه، أو ادوناى، ويقال إن الله أوحى به إلى مرسى على جبل حرريب.

<sup>(</sup>٢) رأى أبا إيبان في كتابه (شعبي).

الواحد الذى لا تحيطه صفة. واإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظاء . (سرة الاحزاب-الآية ٧).

إن لدى الإنسان القدرة على نبذ الشر واختيار الخير.. وإذا قارنا بين فكرة الإله فى اليهودية وفكرة الإله عند كل من بلاد النهرين ومصر، لوجدنا صورة الإله أحيانا فى شكل تمثال مركب فى رأس إنسان وجسم حيوان، وربما صور أحيانا فى منزلة أدنى من منزلة البشر..

وما زال الفكر الموسوى لإسرائيل وحدها. وهي ضد الوثنية والشرك، ومن ثم فهي عالمية بكافة المعاني.

وكان صاحب الدين الجديد كذلك قائداً لشعبه نحو الحرية. إذ كان يؤمن بأن الخلاص إنما يتمثل في الثورة على العبودية وعلى الفكر المصرى. وما كانت قصة «الخروج» من مصر خلاصا من العبودية فحسب.. بل كانت حدثا خطيرا في التاريخ اليهودي. وقد أشار كل من «بنجامين فرانكلين» و«توماس جفرسون» حين استطلعا الرأى في شعار الوحدة الأمريكية، أن يمثل خاتم الولايات المتحدة الرسمي هجرة بني إسرائيل في الطريق المنشق في لج الماء في طريقهم الى الحرية، وذلك ما يعبر عن «مقاومة الظلم طاعةً لله».

#### التعه

خلت القرون الشلاثة من تاريخ بنى إسرائيل بين القرنين السادس عشر والثالث عشرق مما يشير إليهم، إلا ماورد عنهم فى التوراة، وكذلك لم يشر تاريخ مصر إلى حياة اليهود فى مصر، وقد يعزى ذلك إلى أن حكم «الهكسوس» كان أسوأ من أن يوصف، ومع

ذلك فقد أصبح مقبولا أن الهجرة الإسرائيلية إلى مصرقد وقعت خلال القرن الثامن عشر ق. م أو بعده . وأن الخروج كان خلال القرن الثالث عشر ق. م وفي حكم رمسيس الثاني (١٢٩٠ ـ القرن الثالث عشر ق. م وفي حكم رمسيس الثاني (١٢٩٠ ـ ١٢٢٥ ق.م) وكذلك لم يكن عدد المهاجرين الى مصر، أو عدد المهاجرين منها، محددا وواضحا ـ إذ لايمثل ماورد في ذلك الحق والمنطق.

بدأ خروج بنى إسرائيل من الشمال الشرقى من دلتا النيل حتى جبل سيناء أو مجبل حوريب، الذى لا يزال سرا يقال إنه تحلل فى جرانيت جبل شبه جزيرة سيناء الجنوبى . وباءت بالفشل محاولات الإسرائيليين فى الوصول إلى كنعان ، حيث اضطروا إلى العودة إلى سيناء وعاشوا فى الصحراء حياة البداوة رعاة تائهين .

#### العبادة والمقدسات الدينيةاليمودية في عهد (موسى وهارون)

ذكر في سفر الخروج أن ديهوه، تجلى على موسى في سيناء، ويذكر العهد القديم أن من بين أتباع ديهوه، المدينيين وكبير كهنتهم ديثرو، والذي كان يرعى قطعانه بالقرب من الجبل الذي يقيم فيه الإله ديهوه، (١)، وأن موسى هرب من مصر لاجئا إلى ديثرو، إلى المدينيين ومن ثم يقترن بابنة ديثرو، وهي مصفوره، ويذكر سفر العسدد (٢) أنها كوشية. و مصفوره، هذه هي التي علمت موسى الختان، وفي المكان المقدس للكاهن ديثرو، تجلى ديهوه، لموسى، فقد م ديثرو، وموسى، ودهارون، القرابين ليهوه، وعن ديثرو، كما تذكر التوراة أخذ موسى تشريعاته القانونية، كما أن وظيفة داللاوى،

<sup>(</sup>۱)خروج ۳ ی ۱.

<sup>(</sup>۲) إصحاح ۱۲ ی ۱.

تعبر عن وظيفة الكاهن المدينى والحاخام الإسرائيلى، وبذلك يمكن القول بأن أصول الكهنوتية الإسرائيلية ترجع إلى موسى، ولم تكن قبله فى المجتمع الإسرائيلى كهانة لأنه لم تكن هناك طقوس دينية يهودية، كما لم يعرف المجتمع الإسرائيلى القرابين وتقديمها، ولو أن الأخبار التى وردت فى العهد القديم تحدثنا عن القرابين التى كان يقدمها الآباء الأولون إلا أنهم لم يعرفوا كهنة، وكانوا هم أنفسهم يتولون هذه المهمة وذلك لأن عبادة «يهوه» كانت عبادة عائلية وليست شعبية. كما أن الشعب الإسرائيلى لم يكن قد وجد بعد، فليست هناك حاجة إلى خلق كهنوتية عامة. وأول من أوجدها هو موسى، هناك حاجة إلى خلق كهنوتية أول كاهن، وقد قام بهذا الدور عند إنمام العهد(١) وتسلم ككاهن - أي كسادن الخيمة المقدسة ـ المعجزة من «يهوه»(٢).

وقد ظلت هذه الصفة ملازمة له حتى بعد أن عين أبناء لاوى (اللاويين) لخدمة ويهوه، (٣) ثم نجد موسى بعد ذلك يتنازل عن الكهنوتية لأخيه دهارون، وأولاده (٤). دولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا سورة الفرقان ـ الآية ٣٥، وهارون هوالذى كان يرسم الكهنة بأمر الله، لذلك نجد الكهنة ينقسمون إلى فريقين: كاهن يسمى دكوهين، وآخر يسمى دليقى، واللفظان يعبران قديماً عن مدلول واحد، لكن فيما بعد فرق المجتمع بين دكوهين، ودليفى، أو دلاوى، للكاهنة.

وفى العهد القديم نجد بقايا لاستخدام لفظ الاوى، فى هذا المعنى، حيث يطلق سفر الخروج على هارون لفظ (اللاوى)(٥) أى الكاهن، وهو فى هذا اللقب يشبه موسى تماماً كما جاء فى سفر الخروج.

<sup>(</sup>۱) خروج ۲۲ ی ۲ ، (۳) خروج ۳۲ ی ۲۱ .

 <sup>(</sup>۲) خروج ۳۳ ی ۷ .
 (٤) القضاة ۱۸ ی ۳۰ .

<sup>(</sup>٥) خروج ۲۹ .

#### التابوت المقدس (تابوت العمد)

«التابوت المقدس» أو كما سمى فيما بعد باسم وتابوت العهد» أو كما عرف قديماً وتابوت إله إسرائيل»، أو وتابوت يهوه، ووتابوت يهوه قائد الجيوش، وتسمية أخرى وهى وتابوت الشهادة، وكان يؤتى بتابوت العهد إلى معسكر الجيش فيستقبل بالتهليل والتكبير ليتحقق النصر، ويقع الذعر في قلوب الأعداء الذين كانوا يقولون وإله العبريين حضر إليهم في المعسكر،

والآن نتساءل حتى اليهود أنفسهم، كيف أن تابوتاً تصير له مثل هذه المكانة؟ والجواب أن الإسرائيليين نظروا إلى التابوت على أنه عرش ديهوه، الذي يجلس عليه، أو على أنه قد نقش عليه اسم يهوه قائد القوات، واستولى الفلسطينيون على تابوت العهد في موقعة دأفيق، عام ١٠٥ ق.م.

ومن المقدسات الإسرائيلية أيضاً دخيمة مقدسة، أقامها موسى خارج المعسكر ليتلقى فيها الوحى أو ليستقبل الله، وكان يقوم فتى موسى ديشوع، بحراستها، ويطلق على هذه الخيمة اسم دخيمة الاجتماع، أو كما تسمى في العبرية دأوهل موعيد، أي الخيمة التي يجتمع فيها الآلهة لتخطيط مصائر القوم.

#### العودة إلى كنعان

وبعد موت مموسى، خلفه ميوشع، في قيادة الشعب اليهودى، وهو الذى اتبع خطة غير مألوفة باختراق كنعان من طرفها الشرقى، حيث نتج عن هذا الغزو استقرار عبر الأردن، ولما كان لا يوجد في مصر تنظيم قبلى فمن الصعب تحرير القبائل التي اشتركت في والخروج، أو في الغزو .. فقد عاش الإسرائيليون بعد الغزو حياة غير سهلة مع جيرانهم، ربما للشعور الذي ينتابهم بالتخوف من الهزيمة والضياع.

على أن التوراة إذ تروى دخول الإسرائيليين كنعان لا تعده غزواً بل عودة قبائل إلى ماض لا ينسى.

وها هى التوراة نفسها تحدثنا أن «يشوع» - فتى موسى وخليفته - يأمر قومه اليهود بعد الاستيلاء على «أريحا» أن: «اقتلوا كل من فى المدينة من رجل وإمرأة» وإحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها» (التوراة سفر يوشع ٢٢ - ٣٩)، ثم تحدثنا التوراة بعد ذلك أن موكب الخراب قد انتقل - وعلى رأسه يشوع - من «أريحا» إلى «عاى، فيقتل كل أهلها، حتى تفاخر التوراة بأنه: «لم يبق منهم شارد ولا متقلب» وبلغ عدد القتلى ١٢ ألفاً هم جميع أهل «عاى» ثم أحرق يشوع معاى، وجعلها تلا أبدياً خراباً».

وتضم هذه المساحة الضئيلة من الأرض - التى استولى عليها ديوشع، فيما بين البحر المتوسط وصحراء العرب وحدود سوريا فى الشمال وشبه جزيرة سيناء فى الجنوب - ألواناً شتى من المناخ والتضاريس، حيث نطاق خصيب من حول نهر الأردن، ونطاق غنى من غابات فى الجليل، ثم سهل ساحلى، مع مناخ مدارى فى الجنوب إلى أمطار شتوية منتظمة فوق المرتفعات.

وقد حمل هذا الإقليم عديداً من الأسماء، فقد سماه الأكاديون وعمورو، بمعنى والغرب، فى الأكادية أو أرض العموريين، وسماه المصريون ورتنو، ولكنهم سموه كذلك وكنعان، أيام الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وهو الاسم الذى أطلقه العبريون على هذه المنطقة.

ولقد كان لجغرافية فلسطين أثر في التنظيم القبلي .. إذ ساعد . تنوع تضاريسها ـ من مرتفعات جبل محرمون، وثلوجه إلى أشد المناطق انخفاضاً في العالم حول البحر الميت ـ على انتشار القبائل في تلك المناطق، وإختلاف طبيعة حياتها.

وفى هذا المكان استطاع الإسرائيليون أن يكونوا أمة زراعية صغيرة، ولم يكن هناك كما تشير التوراة ملك لإسرائيل، بل كان كل يفعل ما يراه ملائماً وفقاً لهواه.

فكانت الفترة التى استولى اليهود فيها على بعض الأراضى فى فلسطين غير هادئة، بل كانت مليئة بالحروب والاضطرابات، لأنهم كانوا دخلاء فيها.

ولقد مات «يشوع بن نون» ولم يتمكن من تحقيق حلم «موسى» فقد بقيت أرض كثيرة للامتلاك منها: «أرض الجبيليين» وكل لبنان نحو شروق الشمس، من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى مدخل حماة ، جميع سكان الجبل من لبنان (يشوع ١٣ - ١ و٥ و٦) ، ومات موسى قبله وفي أعماق نفسه حسرة لمشاهدة أرض الميعاد «وتضرعت إلى الرب في ذلك الوقت قائلاً: دعني أعبر وأرى الأرض الجيدة في عبر الأردن هذا الجبل الجيد، ولبنان، (تث ٣ و٢٥) .

وبين غزو كنعان وبين إنشاء ملك شاءول ( ١٢٣٠ - ٢٣ - ١٥. م) وذلك فيما وصف في التوراة بعصر القضاة - لم تكن إسرائيل بعد أن دخلت كنعان قد أحرزت بعد مقومات الأمة .. إذ كان عليها أن تقضى زمناً حتى تتحول من شبه رعوية إلى مجتمع زراعى، وإلى وضع سياسى خاص بها لتتحول من قبيله إلى أمة بحكم اتصالها بشعب كنعان، واختلاف نوعية المجتمع الإسرائيلي نفسه.

# الفصل الثانى عصر القضاة والملوك

#### عصر القضاة والملوك

كان اليهود يلجأون إلى قاض فى فترات الأزمات... وكان حارساً عاماً على مصالح الشعب، عرافاً، قائداً عسكرياً، ومخلصاً، كل فى واحد. وائن كان «سفر القضاة، سجلنا الوحيد لهذه الحقبة، فليس لدينا تاريخ واضح محقق عنها، ذلك أن بعض القضاة لم يصلنا من تاريخهم إلا أسماؤهم، كما لم يحدث أن استطاع أحد منهم حكم إسرائيل جميعا.. ومع أن الأزمة الفلسطينية كانت طارئة فلم تستطع القبائل مواجهتها.

ويذكر المؤرخون اليهود دكان الفلسطينيون شعباً إغريقياً مطرودين من جزيرة كريت، ومن شواطئ آسيا الصغرى أمام غزاة من الشمال. فلما فشلوا في الاستقرار في مصر ثبتوا أقدامهم على شاطئ فلسطين بالقوة حول خمس مدن هي: غزة، وعسقلان، وأشدود، وعقرون، وجت،كما احتلوا أخصب البلاد في المنطقة، بفضل ما كانت لديهم من أسلحة عظيمة، إذ ورثوا عن الحيثيين سر صناعة الحديد وتحويله إلى أسلحة.. وما كانوا عليه من بنيان جسمي قوى.

ولم يكن للإسرائيليين أن يقاوموهم .. وبعد هزيمتهم في موقعة

أفيق (APHEK) وبعد سقوط تابوت عهد الرب فى الموقعة فى يد الفلسطينيين سنة ١٠٥٠ ق.م كان الدرس واضحاً وهو أن على الإسرائيليين أن يكون لهم قائد يحميهم من اضطهاد الفلسطينيين.

#### عصر الملكية لدى اليهود دشاؤول،

هذاك كثير من الإشارات فيما ينسب إلى ، شاؤول، (أول ملك على اليهود) وما كان لصمويل في ذلك من دور. فقد طلب الإسرائيليون من مصمويل، أن يختار لهم ملكاً. فنهاهم عن ذلك ناصحاً بأن الملك سوف يستغلهم، وطفق يعدد لهم مساوئ الحكم الملكي. ولكن اليهود أصروا على أن يكون لهم ملك يحكم بينهم ويقودهم في المعارك. فكان أن انصاع صمويل لصوت الشعب. فكان أول ملك اختاره مشاؤول، ابن مقيس، وكان شاباً قوياً لم يكن مثله بين أبناء إسرائيل. وكان قد حقق انتصاراً على الفلسطينيين مما دفع القبائل الإسرائيلية المختلفة إلى المناداة به ملكاً، وكانت مدة ملكه سلسلة من الحروب صد الفلسطينيين (۱).

وفى حروبه هذه لم يحاول مرة إعلان التعبئة العامة أو حرص على فرض ضرائب جديدة وكان هذا الملك يقتات من عمله الخاص فى حقله ولم يتخذ لنفسه قصراً أوحاشية وكان يكتفى بدعوة ضباطه إلى منزله، كما أنه اعتاد أن يعقد مجلس الحرب فى ظلال الشجرة المقدسة.

وقد بدأ حكم الشاؤول، بالكفاح صد الفلسطينيين. إذ شُغلَ في أعوام حكمه الأولى ببناء جيش قوى، جلب له الكثير من قبيلته ابنيامين، وحقق به النصر في المخماس، مع عدد آخر من الانتصارات التي أدت إلى خروج الفلسطينيين من كل من ابنيامين، والقرايم، وإلى عدد من الإغارات على جيران آخرين منهم

<sup>(</sup>١) صموئيل الأول ٩ ـ ١٤.

«المؤابيون» و«العمونيون، و «الآراميون، في الشرق والجنوب الشرقي تم «العماليق، في الجنوب.

وكان وشاؤول، يوزع الأراضى المستولى عليها من العدو على رؤساء والبنياميين، اذلك كان حكمه كملك حكماً قبلياً، وبينما كانت قبيلته تكون قلب جيشه إذ به يجمع الرجال الأقوياء من مختلف القبائل حول قبيلته، ومن بين هؤلاء الرجال الأقوياء. كان وداود، وهو من قبيلة يهوذا.

ولقد ملاً مشاؤول، الحلقة المفرغة بين حكم القضاة البدائى وبين إنشاء الملكية الكاملة تحت حكم «داود» ولعله كان الشخصية التراجيدية في قصص التوراة.

على أنه لم يصلنا إلا القليل عن إدارة الدولة في عهد «شاؤول» ويبدو أن الوحدة بين أجزاء دولته ظلت ناقصة إذ انحصرت سلطته الكاملة وسط البلاد، على حين وصلت سلطته إلى مناطق الحدود بالتدريج. وقد كان مقره موطنه الأصلى «جبعة» في أرض وبنيامين».

وفى أواخر حياته أصيب بلوثة عقلية فاتهم كثيرين من الإسرائيليين بالخيانة، كما أن من بين الذين حل بهم غضبه كان داود، الذى عينه «شاؤول» مساعداً له وزوجه ابنته وجعله أحد كبار قواده، وأخيراً حاول «داود» بمساعدة ١٠٠٠ مغامر تأسيس مملكة لنفسه فى أقصى جنوب يهوذا، إلا أنه فشل واضطر للهرب إلى الفلسطينيين والانضمام إليهم ووضع سيفه فى خدمتهم ضد مواطنيه السابقين.

ويذكر العهد القديم أن «شاؤول» لقى وأبناؤه حتفهم فى حرب ضد الفلسطينيين الذين مثلوا بجثثهم وعلقوها على حيطان «بيت

شام، وعاد قلب فلسطين إلى الفلسطينيين ثانية وطردوا الإسرائيليين الذين كانوا قد استقروا هناك.

وهكذا نجد أن الأعمال التى قام بها «شاؤول» والخاصة بالوحدة بين الشمال والجنوب وتحرير الإسرائيليين من الاستعباد قد ذهبت مع الريح، ولو أن النظام الملكى ظل قائماً.

#### الملك رداود،

استطاع دداود، وهو ابن ديسى، أحد مزارعى قبيلة ديهوذا، التى كانت عدو شاؤول الوحيد بالداخل، أن يحرز انتصاره على دجليات الفلسطينى، ثم بزغ نجمه حتى صار أحد أركان جيش دشاؤول، يذهب معه فى حروبه حيث ذهب. ثم تزوج ابنته وصار صديقاً حميماً لابنه ديوناثان، وقد أصبحت غاراته الجريئة على الأعداء نغمة الملاحم الشعبية.

غير أن «شاؤول» قد بدأ يخشى شعبية «داود» فلما استشعر «داود» الخطر يحدق به حتى فر إلى موطنه فى مرتفعات «يهوذا» وعاش أعوامه التوالى كخارج على القانون» وإلى ذلك أشارت التوراة إذ أجبر «داود» على اللجوء إلى الفلسطينيين وحيث شهد الحرب التى خاصها «شاؤول» وأبناؤه الثلاثة وجرحوا فيها جروحاً بليغة رفض حارسهم الفلسطيني أن يعجل بالإجهاز عليهم تخلصاً من الموت البطىء وفما رفض حارسهم أخذ شاؤول سيفه واندفع إليه وشهد «داود» مأساة موت الملك وأبنائه الثلاثة.

وقد ورث «ایشبوشث» الملك عن أبیه. فنقل مقره إلى «محنایم» شرق الأردن. وأصبح «داود» فى وضع یجعله یسعى للملك فحمل بجیشه على «حبرون» فدخلها بعون الفلسطینیین الذین سعدوا بالخلاف الداخلی فی إسرائیل. وكانت قبائل «یهوذا» تری فی «داود»

زعيماً لها ،كما كانت على استعداد لقبوله ملكاً. غير أن ،داود، كان طموحاً حريصاً على استكمال ما بدأه ،شاؤول، من توحيد قبائل إسرائيل كلها لا ريهوذا، وحدها تحت سلطاته. وقد كان وضع الإسرائيليين غير مكين بعد انكسارهم أمام الفلسطينيين في جبل ، وجلبوع، ولكنهم كانوا مصممين على إرساء دعائم مملكة لهم. وكان على ،داود، في سبيل تثبيت ملكه أن يحاول حل المشاكل الداخلية والخارجية جميعاً. وأن يخوض لذلك غمار حروب متعددة. ساعده موقف ،ابنير، (ABNER) قائد جيوش وإيشبوشث، إذ أحس بالفارق بين سيده وبيين داود. ثم ما تبع ذلك من خروج الكثير على ،ايشبوشث، حتى أحدقت به العزلة.

وانتهز دداود، هذه الفرصة وأعان قيام دولة مستقلة في الجنوب وسكانها خايط من إسرائيلي ديهوذا، وبعض أفراد قبيلة دكالب، واتخذ دداود، مدينة دحبرون، عاصمة لمملكته الجديدة، كما أطلق على مملكته هذه ديهوذا، نسبة إلى قبيلة دداود، نفسه. لذلك نشبت حرب بين دايشبوشت، وبين دداود، دامت زهاء سبعة أعوام وانتهت لصالح دداود، بفضل حادثي قتل و خيانة، أولهما ضد (أبنير) ابن عم (شاءول) وأحد قواده العظام، كما نجح في تدبير مؤامرة لقتل دايشبوشت، وقد نفذها قائدان من البنياميين، وبذلك توج نفسه ملكا على إسرائيل ثم أخذ يعمل لتوحيد البلاد وتكوين جيش قوى وإجلاء الفلسطينيين(۱)، وانتصر دداود، عليهم واستولى على دأورشليم، التي كانت العقبة في اتحاد الجنوب مع الشمال، وفضلاً عن هذا كان يطمع في اتخادها مقراً له لأنها ليست شمالية فتغضب الجنوبيين أو جنوبية في اتخادها مقراً له لأنها ليست شمالية فتغضب الجنوبيين أو جنوبية في اتخادها مقراً له لأنها ليست شمالية فتغضب الجنوبيين أو جنوبية في اتخادها مقراً له لأنها ليست شمالية فتغضب الجنوبيين أو جنوبية في اتخادها مقراً له لأنها ليست شمالية فتغضب الجنوبيين أو جنوبية في اتخادها مقراً له لأنها ليست شمالية فتغضب الجنوبيين أو جنوبية في اتخادها مقراً له لأنها ليست شمالية فتغضب الجنوبيين أو جنوبية في اتخادها مقراً له لأنها ليست شمالية فتخصب الجنوبيين أو جنوبية في اتخادها مقراً له لأنها ليست شمالية فتخصب الجنوبيين أو جنوبية في اتخادها مقراً له لأنها ليست شمالية فتخصب الجنوبين وأقام فيها دداود، وأصبحت قلعتها

<sup>(</sup>١) صموئيل الثاني، ١ ي ١٩ و ٢٧ .

الله الما الما المدينة داود، واستطاع بمساعدة عمال وفنيين كنعانيين بناء قصر له فيها.

أما جهاز مملكته الإدارى فكان بسيطاً جداً وجيشه يتكون من عنصرين:

١ - العباء وهم مجموعة من الرجال الأشداء من مختلف القبائل، وكانوا يستدعون عن طريق النفير أو رفع الأعلام أو إشعال النيران فوق قمم الجبال ولا يرتدون زياً رسمياً، أما عددهم ومدة خدمتهم فموضع خلاف.

Y - نفر من الجيش النظامي وعدد رجاله ستمائة مقاتل وكانوا قد تجمعوا حول دداود، عندما نفاه دشاؤول، وهم دجبوريم، أو دجبوري داود، أو دكريتي بليتي،نسبة إلى عشيرتين فلسطينيتين، ومعظم أفراد هذا الحرس من الأجانب وبخاصة من العشيرة المعروفة دجيتيم، نسبة إلى مدينة (جات) وكانوا يكونون بزعامة قائدهم داتاي، فرقة من جيش دداود، وكان هذا الجيش يعيش على السلب والنهب.

وقد انتهز اداود الضعف المؤقت لكل من مصر وآشور ليبنى حدوداً قوية لملكه. فأمن ملكه وحدوده الغارات على الدويلات المجاورة.

وقد امتد حكم اداود، أربعين عاماً، وكانت أعوام حرب. حتى تمكن من توطيد ملكه من حدود مصر وخليج العقبة إلى نهر الفرات.

لكن أيام «داود» لم تنته كما بدأت، ففى النصف الثانى من سنى حكمه تعرض لكثير من المؤامرات بسب وراثة العرش فنجد ابنه الأكبر «أمنون» يقتل بيد أخيه أبشالوم» الذى ثأر لأخته «تامار» التى فض «أمنون» بكارتها ثم ألقى بها خارج الباب. فبقتل (أمنون)

تخلص «أبشالوم» أيضاً من منافسة «أمنون» له في اعتلاء العرش. لكن «داود» تألم لهذا الحادث فطرد «أبشالوم» الذي قام بثورة ضد «داود» مما اضطر الملك إلى الهرب إلى شرق الأردن ومعه حرسه الخاص «جبوريم» وانتصر قائد هذا الحرس على «أبشالوم» وذبحه واسترد «داود» مملكته. لكن ليس معنى هذا أن الأمر قد استتب «لداود» وذلك لأن رجال قصره انقسموا إلى حزبين حزب يؤيد «أدونيا» الابن الأكبر «لداود» وينادى بأحقيته في وراثة العرش، وكان داود يميل إلى هذا الرأى وحزب يناصر الابن العاشر «سليمان» وذلك بفضل المساعى التي بذلتها أمه الجميلة أقرب النساء إلى قلب الملك. ولما شعر «أدونيا» بهذا الخطر الذي يتهدده قرر إعلان نفسه ملكاً قبل وفاة الملك «داود» إلا أن « بت - شبع» أم سليمان طلبت إلى الملك واستجار بالمذبح راجياً العفو.

ثم مات دداود، بعد هذا الحادث بزمن قصير وكان شخصية تجمع كثيراً من المتناقضات، كان قوياً جباراً إذا ما تطلب الموقف الشدة.

وتُصور التوراة دداود، ـ على أنه كان شديد القسوة، فتروى أن دداود، قد جمع كل الشعب وذهب إلى (ربة) عاصمة «عمون، وهي عمان الحالية، وحاربها وأخذها .. وأخرج غنيمة من المدينة كثيرة جداً. وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفئوس حديد. وأحرقهم في أتون الآجر، وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون، ثم رجع «داود، وجميع الشعب إلى «أورشليم».

وهكذا تنسب التوارة إلى «داود» أنواعاً من التعذيب لم يعرفها الإسرائيليون من قبل رغم ما يعرفه قراء التوراة من وحشية اليهود التى لا أثر للرحمة فيها. ومدى استهانتهم بالروح البشرية - فالإحراق

بالأفران بالقاء القوم فى أتون النار، وسلخ جلودهم ونشرهم بالمنشار، ووضعهم تحت نوارج الحديد وفئوسها هذا غير مقبول ولا مستساغ من أطغى الطغاة.

أما مع أولاده ونسائه فقد كان ضعيفاً جداً، هذا إلى جانب أنه كان شاعراً وموسيقياً وخطيباً. وبينما العهد القديم والتوراة عدد سيئات النبى الدود، فإن القرآن الكريم قد خصه بالآية الكريمة

﴿ وربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضانا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبور آ﴾.

(سورة الإسراء الآية ٥٥)

#### الملك رسليمان،

اختار «داوود» وهو على فراش الموت ابنه «سليمان» من أحب نسائه إليه «بت ـ شبع» وهى زوجة «أوريا الحثى» أحد ضباط «داود» والمقربين إليه.

وإلى قصتها مع دداود، عليه السلام يشير القرآن الكريم بالآية الكريمة:

﴿ إِن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلايها وعزنى فى الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وأن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن دداود، أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب ﴾.

(سور دص، آیة ۲۳ ـ ۲٤)

وقد ملك «سليمان» على إسرائيل وقرر أن يحكم حكماً مطلقاً، وقد كلفه تحقيق هذه الرغبة أن يقضى على العناصر التى قد تعارضه، فقتل أخاه الابن الأكبر والوريث الشرعى «أدونيا، كما

تخلص من كبير الحاخاميين حتى لا يثير الأحكام الشرعية ضد «سليمان» إذا ما خالفها. لقد ورث «سليمان» ملكاً ويجب المحافظة عليه وتحويله إلى وسيلة لتقوية سلطانه وتحقيق رغباته فاستغل «سليمان، ملكه ليكون مصدراً لثرائه وأبهته، فحكم البلاد حكماً مطلقاً ولم يخض اسليمان، غمار حروب كثيرة، فقد بلغ اداود، بالمملكة حدوداً ان يستطيع اسليمان، تجاوزها، والمحافظة على حدودها لم يستخدم جيشًا أو أسلحة بل سلك طريقاً آخر ألاً وهو طريق الدبلوماسية والمصاهرة فتزوج من بنات ملوك «العمونيين» و «الموابيين، و«الأراميين»، و«الكنعانيين، و«الحيثيين»، بل واقترن بإحدى بنات ،فرعون، فحصل عن طريق إتمام هذا الزواج على فتح الطريق إلى البحر المتوسط. وكان مسليمان، يضع في الاعتبار ضعف مصر في هذا الوقت (١٠٠٠ ق. م) وتقسيم أرض النهرين إلى دويلات عديدة . فاستطاع ضم بعض المدن ذات المنزلة الاستراتيچية الهامة فضم كلاً من مجاذر، ، وامجدو، على الطريق بين مصر ودمشق. ثم التدمر وهي باب طريق القوافل إلى البحر الأحمر ومحران، وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت دولة زراعية فقد وجد اسليمان، أن التقدم في الميدان التجاري أمر يسير، فعمد إلى إنشاء أسطول عظيم، وجعل اعصيون جابر، الميناء الرئيسي في خليج العقبة.

وقد شجع مسليمان، كذلك الاكتشافات الجغرافية، فأبحرت سفنه حتى وصلت إلى اسبانيا وبهذ اجعل منطقته حلقة اتصال بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

واستطاع «سليمان، كذلك أن يحمل ملكة سبأ على أن تهرع إليه مقدمة هداياها وجمالها لتتزوجه وتعقد اتفاقات تجارية مع دولته.

وبعد أن أمن الله الملكته خارجياً أخذ يعمل التأمين عرشه داخلياً وبخاصة فهو يعرف تماماً أن أهم مشكلة واجهت الداود، هي

طموح بعض القبائل إلى التمتع بنوع من الحكم الذي يضمن للشعب إبداء رأيه فيما يتخذه الملك من قرارات، قد تؤذي الشعب. ولأشك في أن تحقيق هذه الرغبة يتعارض مع رغبة اسليمان، في الحكم المطلق، لذلك ركز اسليمان، جهوده في تفتيت أي تحالف قد يقوم بين هذه القيائل، كما مزق الحدود بينها ليخلق منها مشكلة دامية تفرق بين هذه القيائل وتشغلها عن الانتباه ولسليمان، وما يتخذه من مخالفات شرعية. فقسم المملكة إلى اثنتي عشرة محافظة، على كل محافظ أن يتولى جمع الضرائب التي يحتاج إليها الملك، كما فرض على كل محافظ إعاشة الملك، وحاشيته وجيشه وخيله شهراً.

ويذكر سفر الملوك الأول أن اسليمان، عين موظفين من حاشيته والمخلصين له لتوعية القبائل وتوجيهها لخدمة الملكية وأن العاصمة الوحيدة التي يجب على الشعب الاتجاه إليها هي «أورشايم» ولكي تسيطر اأورشايم، على سائر المدن والعواصم المحلية للمحافظات المختلفة يجب أن تزخر بالعظمة والأبهة، وقد نجح اسليمان، في تحقيق هذه الغاية وبلوغها، فأكثر من المبانى الحكومية والملكية كما حصن المدينة وأمدها بقناة تحمل إليها المياه كما ختم مشروعاته العمرانية ببناء آخر جعل من أورشليم، المدينة الرئيسية ومدينة المستقبل أعنى إقامة المعبد على تل (موريا) وهكذا تبلورت العبادات في مكان بعينه أصبح المنارة التي تضيء للقوم طريقه.

#### معید د سلیمان»

شيد اسليمان، معبداً لعبادة الإله الهوه، وانتقده بعض الأنبياء المتأخرين وبخاصة لكثرة البذخ الذي يتجلى فيه(١) وهو من الناحية الدينية لا يتميز عن غيره من المقدسات الأخرى التي وجدت في «سماريا أوسياو» (٢) ، فالمعبد السليماني في نظر هؤلاء الأنبياء عديم القيمة.

<sup>(</sup>۱) أرميا ۷ . (۲) أرميا ۷ ى ۱۲ وفيما ۱ ى ۱۰

ومن مساحة المعبد نتبين أنه لم يشيد لكى يتسع لاجتماع القوم بل ليكون بيتاً لسكن الله، هذا ويعتبر معبد سليمان مبدأ تحول فى الطقوس الإسرائيلية فقبله لم يكن هناك بيت مقدس يحمل اسم «يهوه» لذلك كان الشعب الإسرائيلي يصعد إلى المرتفعات ويؤدى طقوسه الدينية لكن الآن بعد أن أوجد المعبد الذي يحمل اسم الله أصبحت تأدية الطقوس خارجه باطلة وكأنها عبادة وثنية (۱).

لكن قيام المعبد لم يقض على الأماكن المقدسة الأخرى التي كانت منتشرة في البلاد وبخاصة فإن الدولة الشمالية لم تعترف بهذا المعبد لأن لها معابدها الخاصة في وبيثئيل، وودان، وفي البيت الملكى. وكانت هذه الأماكن تقوم بدور مهم في سبيل تأدية الطقوس الدينية، كذلك نجد ملوك مملكة ويهوذا، حتى عصر الملك وحزقيال، يحافظون على الأماكن المقدسة الأخرى القائمة على المرتفعات ولا يحاولون القضاء عليها، وعلى النقيض من ذلك نجد النبي وإلياس، يبني المذبح الذي تهدم على والكرمل، ولما ثار أنبياء مثل وعاموس، ووهوشيع، ووميخا، ووأشعيا، ضد هذه المبالغة في العبادات لم يقصدوا هذه المبالغة في العبادات بل أماكن العبادة ذاتها وأنها أدني من المعبد، بل نظروا إلى تهالك الشعب على تقديم القرابين وغيرها وهي ليست كل ما يطلبه الله من عباده، وكانت عظاتهم لا تدعو وهي ليست كل ما يطلبه الله من عباده، وكانت عظاتهم لا تدعو يبشرون بأن الله لا يرجو منهم شيئاً غير العمل الصالح وحب الآخرين والتواضع.

<sup>(</sup>١) الملوك الأول ٣ ي (٢) وتثنية ١٢ ي ١٠.

ومع مضى الزمن نجد (المعبد السليمانى) يكتسب قلوب سكان مملكة «يهوذا» كمعبد ملكى. فالنظام الملكى خدم المجتمع الإسرائيلى خدمات جليلة فهو الذى جمع بينهم ووحد صفوفهم سياسيا واجتماعيا، ولما شيد «سليمان» المعبد، جمع معبده قلوبهم فقصدوه من مختلف الجهات، فتعارف الإسرائيليون وتآخوا واجمعوا على طقوس واحدة وعبادة واحدة، ولم تتح الفرصة للخلافات العقائدية المتوارثة للظهور ثانية فتسبب الفرقة والانقسامات. وكان يعاون الملك ويشاركه في هذه الاحتفالات خدمه وكبار موظفى الدولة، ويحيط الشعب ومليكه بأقدس ما جاءهم عن آبائهم الأولين «التابوت المقدس».

ولما توارت «سماريا» من المسرح السياسى أخذت مكانة (المعبد الأورشليمى) تزداد سمواً وشهرة وانفرد بالمكانة الدينية فى جميع أنحاء البلاد، وتنكر «يهوه» للمقدسات القديمة واعترف بد «صهيون» فتحول الرأى العام الإسرائيلي إلى الفكرة الصهيونية وآمن بأن مصهيون، مقر الإله ولن يزول (أرميا ٧ي ٤).

لكن معبد «أورشليم» بالرغم من حسناته العديدة إلا أنه ابتعد عن العقيدة الإسرائيلية اليهودية بسبب الأصول الطقسية التي باشرها وحرض الشعب على الإيمان بها، وهذه الطقوس هي في الواقع طقوس كنعانية.

شهد عصر «سليمان» تقدماً مادياً كبيراً. إذ تزايد عدد المدن والقرى، وتضاعف عدد السكان فوصل إلى ٠٠٠ر ٨٠٠ نسمة، ولكن ذلك إنما أقام في وجهه مشاكل مالية اضطرته إلى فرض ضرائب على الشعب، إلى جانب سيطرته على قرابة اثنتي عشرة مقاطعة في الجليل.

واستغل «سليمان» شمالاً وجنوباً علاقاته الودية من ناحية ومهاراته السياسية من ناحية أخرى، فقد نجح تجار «سليمان» في احتكار التجارة المصرية سلعاً ونقلاً، كما أجبر «سليمان» القبائل الشمالية على شراء حاجياتهم من تجاره الخصوصيين، وبالغ «سليمان» في احتكار وسائل كسب العيش فلم يترك وسيلة من وسائل الرزق إلا وسيطر عليها، حتى رسوم المرور التي كانت من قبل حرة فاحتكرها وفرض أتاوة عليها محتجاً ببعض الطرق التي عبدها وزودها ببعض المحطات. واستغل «سليمان» الصداقة القديمة بين والده والفينيقيين فاشترك معهم في أسفارهم البحرية إلى جنوب إسبانيا، وأمده الفينيقيون بالملاحين وبناة السفن الذين شيدوا له أسطوله التجاري الذي كان يخرج من «إيلات» وغيرها من خليج العقبة إلى المدن الساحلية في الجزيرة العربية وإفريقيا والهند، وهكذا عادت تلك الأسفار وهذه التجارة على «سليمان» بالخير العميم.

والنتيجة المنتظرة لهذا الاحتكار الملكى للاقتصاد العام للمملكة إثراء الحاشية والطبقة الخاصة التى أسند إليها الملك هذه الأعمال الاقتصادية، فظهرت فى المجتمع الإسرائيلى طبقة قوامها الحاشية والموظفون التجاريون، وقد أصبحت هى صاحبة الجاه والثروة وسال الذهب فى خزائنها فتطورت الحياة الاجتماعية الصاخبة فى المدن التى أخذت تشتهر بالصخب والملذات.

أما السواد الأعظم من الشعب فقد انزوى واكتفى بالزراعة والمهن الصغيرة التى لا تقوم بأوده لاضطراب ميزان الحياة الاقتصادية وظهور طبقة غنية تشترى كل حاجياتها بأفدح الأثمان في حين عامة الشعب تئن وترزح تحت نير ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة فتمزق المجتمع الإسرائيلي داخلياً فأوجد هذا الوضع حالة تذمر ضد «سليمان» واستغلت المعارضة الساخطة تهاون «سليمان» الديني

وأقامت كثيراً من دور العبادات الأجنبية في البلاد، ووردت كذلك أفكار دينية جديدة . فقد انتشرت عبادة ديعل، وغير يعل في إسرائيل . واتهم الليمان، بمحاباته لقبائله في الجنوب، مما اضطر القبائل الشمالية إلى التمرد ضده حين فرض العمل الإجباري عليهم. وتكتل معظم (الأسباط إلإسرائيلية) صد هذا الحكم المطلق فظهرت في أواخر عهد جكم اسليمان، في مدينة (سيلو) حركة ثورية عارمة مناهضة إلسايمان، وسياسته، وتزعم هذه الثورة النبي (أخياً). وناصره «يربعام، الذي اشتهر بقسوته الوحشية إبان توليه منصب إدارة العبيد فأعجبت هذه القسوة السيمان، فعينه في إدارة السخرة في سبط وأقرايم، ولما انضم إلى الثوار حاول وسليمان، قتله فهرب إلى مصر بعد أن أعطى الإشارة لاندلاع الثورة التي ناصرتها مصر بخاصة، فالفرعون الجالس على عرشها لم يكن صهر اسليمان، . وعملت مصر على توسيع رقعتها فثار والآراميون، و والأدوميون، وقوى الثورة التي انتشرت في جيش اسليمان، فأصبح غير قادر على خوض غمار حرب أهلية تساندها مصر التي أدركت في قوة إسرائيل في عهد مسليمان، خطراً يهددها.

وهكذا أدت الاضطربات الداخلية والأخطار الخارجية ثم موت دسليمان، إلى الكارثة الخطيرة التى تردت فيها إسرائيل، فالوحدة التى نجح دداود، بعد جهد فى تحقيقها تلاشت، والمجتمع الذى لم يعرف النظام الطبقى أصبح فى عهد دسليمان، سادة وعبيدا أصبح رأسمالية ملكية مستولية على كل شئ وشعبا أثقل الفقر والمرض كاهله فأسلمت هذه الكوارث المجتمع الإسرائيلي إلى يد أعدائه، فما خرج من سبى إلا ليتردى فى غيره حتى جاء دتيتوس، فى القرن الأول الميلادى عام ٧٠ وضربه الضربة القاضية فتشرد فى مختلف بلاد العالم تتلقفه الأحداث وتنتابه المصائب.

على أن التاريخ يذكر - رغم قصر حكم ، سليمان، - أنه وحد المقليات بين أبناء أمنه . وقد أوردت التوراة مظاهر إعجاب هذه الأمة به ، بما خلف لها من تراث من الأساطير والحكم والأمثال وأغانى الحب وغيرها .

فقد ذكره القرآن الكريم:

﴿ إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحِينَا إِلَى نُوحِ وَالْنَبِيينِ مِن بَعَدَهُ وَأُوحِينَا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً ﴾

(سورة النساء الآية ١٦٣).

وقال الله تعالى:

﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لكم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ﴾

(سورة الأنبياء الآية ٧٨، ٢٩).

وقال الله تعالى:

﴿ ووهبنا لدواود سليمان نعم العبد إنه أواب ﴾

اسورة ص الآية ١٣٠.

# الفصل الثالث سقوط الملكية

#### سقوط الملكية

ثلاثة ملوك فرضوا على إسرائيل شخصيتهم حتى أصبحت تعرف بأسماء «شاؤول» و«داود» و«سأيمان» الذين تعاقبوا خلال ثلاثة قرون على حكم شعب إسرائيل عصر الملك الأول عصر البطل «شاؤول»، وعصر «داود» هو عصر «المزامير»، ثم عصر «سأيمان» الحكيم.

إلا أن حكم هؤلاء الملوك لم يترك أثراً يذكر في الملكية ذاتها، لقد جاء بعد «سليمان، ابنه (رَحبُعام) وحاول أن يستفيد من كل أبهة الملك وجاهه إلا أنه فشل في تثبيت مبدأ الوراثة بالرغم من مساندة سبطى «يهوذا» و «بنيامين» لبيت «داود». لقد ناصر السبطان بيت «داود» لا الملكية ومبدأ الوراثة وذهبت بقية الأسباط النازلة في قلب المملكة وشمالها بعيداً فأنكرت (الملكية) ولم تعترف به ملكاً عليها، فما كان منه إلا التمادي في علوائه واستبداده، وبدلاً من الأخذ بنصيحة أحد مستشاريه العقلاء وحكمته، قد أخذ بنصيحة أخرى أخذ فيها بالتهديد والوعيد. فكانت سياسته مؤدية إلى إنهيار ملكه واضطراره إلى الهرب إلى القدس.

وحدث أن (يربعام) الذى ثار فى وجه استبداد «سليمان» ولجأ إلى مصر لم يكد يعلم بوفاته حتى عاد إلى وطنه وقاد الثائرين ضد حكم الفرد المستبد الذين أجمعوا على اختيار «يربعام» ملكاً وهكذا تفككت أواصر المملكة وقامت فى البلاد دولتان ؛ إسرائيل فى الشمال وتسمى أيضاً دولة «أقرابم» أو «سماريا» ، ويهوذا، فى الجنوب.

ولئن بدت نذر الانفصال في عهد «سليمان» فلم يعد بعد موته ممكناً تجنب الدولة الانقسام إلى دولتين منفصلتين سياسياً وتاريخياً، وقد كانت إسرائيل أكبر وأثرى، ولكنها لم تعمر أكثر من مائتي عام، على حين كان قدر «يهوذا» مختلفاً، كانت أصغر وأقل ثراءً. وكان لها فرصة الاستقرار العقدى والديني الذي تمثل في معبد «القدس» حيث ساعد موقعها الجغرافي على عدم إغراء المعتدين.

#### الملكة الشمالية (سماريا)

كان (يربعام) أول الملوك التسعة عشر الذين حكموا إسرائيل خلال القرنين التاليين، ويذكر «يربعام» في سفر الملوك أنه هو الذي فتح الطريق مرة أخرى أمام عبادة «بعل»، وبعض مظاهر العبادة الوثنية في إسرائيل، فلم يكتمل لإسرائيل المظهر الديني الخالص أبداً، لكثرة الاحتكاك بالأجانب، وقد وفق «يربعام» سياسته على هذا الواقع.

ومن أسباب ضياع دولة المماريا، عدا إقحام نفسها في السياسة الخارجية لجاراتها الخلافات الدينية التي فصلتها ثم عزلتها عن دولة اليهوذا، دينيا مما اضطرها إلى الارتماء في أحضان جاراتها عقائديا وثقافياً حتى أصبحت وكأنها أجنبية فملكها ايربعام، الثائر ضد أسرة اداود، واللاجئ إلى مصر لا يتوانى منذ اعتلاء عرش دولة إسرائيل

أو دسماريا، فى تفتيت الوحدة التى بدأها دداود، بين مختلف أسباط المجتمع الإسرائيلى ثقافياً وعقائدياً، فقاوم معبد دأورشليم، ليجرده من أهميته الدينية كمركز رئيسى للعقيدة وطقوسها وذلك عن طريق تدعيم معبدى (بيثئيل) و(دان)، ومنحهما الصفة المقدسة.

وهكذا أخذ الشعب الإسرائيلي يعود ثانية إلى الطقوس القريبة إلى الوثنية منها إلى الوحدانية، وهذا الانحراف الديني دفع كثيرين من «اللاويين» وغيرهم من المتدينين إلى مغادرة البلاد والهجرة إلى يهوذا.

ثم كان لكل من ،عمرى، (OMRI) ، يربعام الثانى، دور فى تطوير السياسة فى المملكة الشمالية. وإقامة نوع من الصداقة مع «يهوذا، فاستطاع ،عمرى، أن يوسع من حدود مملكته وأن يوطد علاقته ،بالفينيقيين، وتلك صور خاصة فى زواج ابنه «آخاب» من ابنته «ازابل» بنت «أثبعل، ملك صيدا، وقد كان هدفه مقاومة القوة التى قامت فى دمشق، قوة الآراميين.

غير أن الفوارق الطبقية، زادت اتساعاً خلال هذه الحقبة فزاد الفقير فقراً والغنى غنى.

وفضلاً عن ذلك فقد ازدادت الأزمة الدينية، فقد جلبت «ازابل» معها دينها الوثنى الذى حرصت على نشره والتبشير به فى الناس، فكان أن تعرضت هى وزوجها بهذالكراهية الأنبياء. فاتهم النبى «إيليا» وجماعته «آخاب» بأنا يتبع دين زوجته، وأنه يعرض إسرائيل لغضب أهلها مما لم يفعله ملك قبله.

وقد تعرضت إسرائيل لغزو «آرامي» في عهد «بن حدد الثاني» ملك «آرام» حيث نصح الشيوخ «آخاب» بالمقاومة فنجح في المرة الأولى وأخذ «بن حدد» أسيراً في غزوه الثاني إلا أنه أطلق سراحه بعد ذلك.

وكانت الحياة تتصل بالعقيدة اتصالاً وثيقاً فانقسم المجتمع الإسرائيلي على نفسه إلى قسمين: قسم بزعامة (يوناداب بن ركب) ويعرف أنصاره به والركابيين، وكانوا يدعون إلى التقشف ومقاومة التبرج والبذخ أوحياة الترف والانحلال الخلقى، وكانوا ينادون بهجر المدن نفسادها والحياة في القرى المقامة من الخيام لبساطتها وبعدها عن زخرف الحياة.

أما المعارضة فقد تجمعت حول شخصية النبى (إلياهو) الذى عارض هذا الوضع الجديد للشعب الإسرائيلى وعقيدته، وقال إنه العامل الرئيسى للانحلال، لذلك سعى جاهداً لتحطيمه فاندفع النبى (إلياهو = إلياس) واعظاً ومنذراً ومن ثم اختفى فجأة فى الصحراء، معتكفاً ليجمع قواه الروحية ويعادو الكرة مرة أخرى، وقد أمده الله بقوته مخلصاً لربه ورسالته وتجمع حوله بعض الأنصار الذين بهرتهم شجاعته وإيمانه واتخذوه مثالاً رفيعاً وتسمت هذه الجماعة باسم (نزيريم = نذر)، وقبل أن يتوارى النبى وإلياس، اختار خليفته وهوالنبى (إليشع = إليسع) كما ترك جماعة منظمة قوية وهى الرنزيريم) التى نجحت وحطمت الأسرة الملكية الطاغية أسرة وعمرى، وإبان حكم (يهورام) آخر ملوك أسرة وعمرى، فإليسع، فظهر المجهودات التى بذلها كل من النبى وإلياس، والنبى وإليسع، فظهر قائد جديد طمع فى الحصول على العرش والجلوس عليه.

هذا القائد هو (يهو) وقد سلك مسلك سابقيه عند رغبتهم فى اغتصاب العرش فحاول إبادة أسرة (عمرى) تحقيقاً لنبوءة النبى وإلياس، أو واليسع، اذلك عطل عبادة وبعل، كما قتل إزابل زوجة وآخاب، وأبناءها جميعاً وكثيرين من كهنته وهكذا اختفت فينيقيا من المسرح السياسي في دولة إسرائيل أو سماريا. ثم أن حكم الفرد وما

يستتبعه من حجر على الحريات المختلفة انتهى إلى ما انتهت إليه سائر الحكومات الفردية المستبدة، فقد ثار الشعب الاسرائيلى المضطهد وخرجت منه جماعة (نزيريم) المعارضة لحكومة الفرد المستبد ولكل مذهب اجتماعى دخيل سواء كان تقليداً أو عادة أو عقيدة، فقد نظرت إلى مثل هذه المذاهب المستوردة نظرة عداء وبغض وكراهية.

وهكذا نجد المجتمع الإسرائيلي لا يخرج من دوامة إلا وتتلقفه أخرى وتتحول إسرائيل إلى مسرح للانقلابات السياسية فلا يكاد يتربع ملك على عرشها حتى يقتله آخر ويحل محله معتقد أو مدعياً أنه يحرر الشعب ويأخذ بيده إلى العزة والرفاهية.

إذ شهدت المملكة خلال حكم ، يربعام الثانى، عهداً أعادها إلى قديم قوتها وثرائها، غير أنه مع زيادة الثراء وإزدياد حدة الفوارق بين الطبقات زادت حدة الفساد الخلقى. فبينما تمتع الأثرياء بثرائهم شهد الفقراء من يتجر فيهم، وقد أنذر رجال الدين مثل ، عاموس، و هوشع، إسرائيل فإن عليها أن تعود إلى الله حتى تخلص مما تردت فيه.

ولقد تعاقب على عرشها من بعد الربعام الثانى، ملوك ستة لم يدم الملك لأحدهم سوى شهر واحد. ثم تشتعل الحرب فى المنطقة. وتتحال إسرائيل بالتدريج حتى استطاع الآشوريون الاستيلاء على مناطق منها إلى أن تمكن مليكهم اسرجون الثانى، من مقاومة والسامرة، ويحتل المدينة سنة ٧٢١ ق. م، وينتهى بذلك استقلال المملكة الشمالية دفعة واحدة.

وقد كان من نتيجة ذلك شتات آخر لقبائل إسرائيلية عشر توزعت في أنحاء العالم، ولم يحتفظ سوى القليل منها بعقيدتهم،

وتزاوج الأجانب ممن هبط إسرائيل مع أهلها وانصهروا في تقاليدهم تدريجياً. ومن ثم ظهر عنصر جديد نسب إلى العاصمة «السامرة» فسموا بـ «السامريين» وقفوا بعنف ضد العبريين. وأصبحت «السامرة» مقاطعة آشورية تحت سلطان حكام آشوريين وضاعت بذلك القبائل العشر، سياسياً وروحيا ضياعاً تاماً.

#### مملكة ريموذاء

كانت الهوذا الفتقد كأى دولة فقيرة للملاحة ولا بحارة خارجية خاصة بها لكل عناصر التقدم والرقى، فاضطرت لضمان حياتها وبقائها إلى العودة للزراعة ثانية.

وأخذت الدولة تفقد تدريجياً علاقاتها الخارجية، ومن ثم أصبحت مسرحاً لحروب طاحنة بسبب وضعها السياسي الشاذ وتعرضها لضربات خصومهامن الآشوريين وغيرهم مما اضطرها إلى محاولة الاحتماء بآشور فضاع استقلالها.

وكانت الله وقد الله المستقلة ذات السيادة بل دويلة يتقاسمها الأمراء والكهنة والأنبياء، وكانت كل طائفة من هذه الطوائف متباينة فيما بينها من حيث النشأة والتطور إلا أنها كانت حريصة على مصالحها الخاصة وعلى زيادة ثرائها.

وكانت هذه الطبقات ، في الواقع ، هي التي توجه السياسة الخارجية غير مكترثة بمصالح الشعب إذا ما تعارضت ومصالحها الخاصة . وقد أسهمت في إقامة المملكة الجنوبية قبيلتا ببنيامين وبيهوذا، التي أضفت اسمها على المملكة ، وقد كان من حظها تقلص مساحتها وعزلتها وتدني منزلتها ، سواء حليفاً أو عدواً ، بالقياس إلى القوى المتصارعة في الشرق الأدنى . وذلك مع تعرضها لتهديد جارتها الجنوبية مصر.

ولقد استطاع «آسا» ملكها أن يوقف زحف مصر الجنوبي. وأن يوغر صدر ملك «آرام» على إسرائيل، فضمن بذلك حدود مملكته الشمالية والجنوبية وقد استطاع «يهو شافاط» ابن «آسا» أن يوطد ملك «يهوذا» ، وأن يحسن علاقته بإسرائيل فزوج ابنه «يهورام» لابنة «آخاب» من «إزابل» «عثليا» ، ولكنها لم تستطع بعد وفاته أن تستولى على السلطة باعتبارها أجنبية وكان الملك لابنه الطفل.

#### يهوذا تحت السلطان الآشوري

وقد وجدت ويهوذا، نفسها بعد تبعية المملكة الشمالية لآشور تنجرف إلى صراع القوى في العالم القديم، حتى إذا كان عهد وآحاز إذا باستقلالها الوهمي يشتري بالجزية من آشور. فكان أن فقدت ويهوذا، ما كانت تحظى به من حماية اكتسبتها من موقعها الجغرافي المنعزل، وشهدت السنون المائة والعشرون التي أعقبت ذلك صراع ويهوذا، من أجل بقائها وذلك صد قوة والآشوريين، أولاً ثم صد وريثتيها وبابل، الجديدة ومصر ثانياً.

وقد وجدت «يهوذا، عزماً في ملكها «حزقيا، الذي دخل في معاهدة مع «بابل» آملاً بالتحالف معها في توجيه ضربة لآشور، وكذلك حاول المصريون صد تقدم الآشوريين لولا هزيمتهم في «عقرون»، غير أن «يهوذا، لم تتمكن من البقاء إلا تحت سيطرة آشور، حيث ساد السلام المنطقة أمداً يسيراً.

ووقعت أحداث كثيرة وإصلاحات، في عهد ايوشيا، (٦٤٠ ـ ٢٠٩ ق. م)، يسرها تغيير الأحوال الخارجية إذ تهاوت آشور، بعد الذي لحق بها من ضعف بما تعرضت له من غزو الشمال أمام «بابل» الجديدة ومصر في الجنوب، ثم كان لاكتشاف شريعة الموسى، في المعبد وما بها من نظم اجتماعية وروحية أثره في إثارة

الحماس الديني، فكان أن أعلن أنه القانون الذي يذكر العبرانيين دائماً بأنهم شعب القدس مدعو إلى مصير واحد.

وقد لقى الموسياء أول الأمر تأييداً من الرمياء وإن كان قد تخلى عن تلك الإصلاحات حين رأى أنها لم تكن بذات أثر عميق فى الناس. وبدا كأنما استدار التاريخ دورة كاملة، فقد ترك بنو إبراهيم شواطئ الفرات فى فجر التاريخ وها هم هؤلاء يعودون سجناء متغيبين. وإذا الهوذاء فى سلام، ولكنها مهجورة خاوية.

## الفصل الرابع عصر النبوة والأنبياء

#### عصر النبوة والأتبياء

كانت حركة النبوة أقوى أصول الفكر العبرى، كما كانت فى جوهرها دينية الطابع، ولكنها كذلك تجاوزت مصطلح الشعائر والأخلاق لتصبح فلسفة متينة للسلوك الفردى والاجتماعى.

والنبوة مصدرها الشعور الدينى المرهف، والجلاء الروحى، وإدراك الأمور التى قد تؤدى إلى انهيار المجتمع سياسيا وثقافيا واجتماعيا، فهى عنصر مزدوج دينى ودنيوى، إذ تجمعت أسفار الأنبياء على مدى يجاوز مائتين وخمسين عاما، شملت سقوط إسرائيل ويهوذا، فلقد ظل الأنبياء أجيالا ينذرون بانهيار الدولة العبرية. إذ قدموا إجابات عن الأسئلة التى دارت حول قدر اليهود، وكانت نظرتهم إن الله قد دمر خلقه، ولكن إسرائيل إذا كانت فيما يبدو قد انتهت، فإن اليهودية دينا وعقيدة قد بدأت في أرض يبدو قد انتهت، فإن اليهودية دينا وعقيدة قد بدأت في أرض فلسطين، أما كتابات الأنبياء التى تواترت بالسماع فهى في العرف السائد من عمل الأنبياء أنفسهم، غير أن علينا لتقدير القيمة القاطعة في تلك الكتابات، أن نتناول مسئولية من جاء بعد من الحواريين، إن كانوا اقتصروا على الرواية وترتيب الكتب، أم كانت لهم يد في

التأيلف نفسه، وهل حرفت النبؤة لتجلو أفكاراً متأخرة، كما يقول معاموس، ويستنتج من ذلك أن كلماته إنما جاءته عن فرض لا عن تعليم.

فاذا كانت للنبؤة التقليدية أن تتخذ وحدة بارزة فى الفكر اليهودى، فمن المهم أن نتذكر أنها تمتد ثلاثة قرون من التجربة المزاجية العنيفة.

لقد تميزت الظروف السياسية والاجتماعية التي عاشها الأنبياء بتقلبات حادة، وماكان لنبي أن يتعدى قدره البشرى، إذ يعتبر نفسه مختارا من عند الله رسولاً لشعبه عير أن هذا لا يؤدى به إلى الشعور بأنه أكثر من إنسان . فهو يترك نفسه ينفعل غاضبا وتهزه مشاعره، وهو عرضة لحظات للضعف والتردد، ولكنه متفرد ينادى بقوة بأفكار تعبر عن فلسفته ومزاجه.

#### حتمية الانخلاق

لم يكن الأنبياء أول من دعا إلى الأخلاق. فلقد كان الخير والشر قائمين مبادئ وفكرا قبل أن يتجليا للعيان، ذلك أن جوهر أمر الله عكما قالوا ـ لم يكن شعائر بل أخلاقا، وماكان صلاح الإنسان إلا الاهتداء إلى قضاء الله في الأرض.

وقد كانت تعاليم الله للإنسان أن «بغضت كرهت أعيادكم». وقد يبدو هذا غريبا على مستمعى الانبياء، إذ كان متوقعا أن يكون الله راضيا عن أضاحيهم المقربة إليه. فقد أنعم الله على الإنسان بالعقيدة، فعليه أن يتبعها حيث لاتوجد معرفة بالله على الأرض.

ومن هنا كذلك كان الهجوم العنيف على الوثنية بكافة أشكالها. فإن الزنا والخمر تذهب بقلب الإنسان. لانها تقتل الرحمة والتواضع، ولذلك فقد اعتبرت الوثنية، مصدرا لكل الشرور الاجتماعية في العالم.

#### العدل الاجتماعي والسياسي

على أن هذه الأخلاق ازداد الطلب عليها إلحاحا، فقلت فرص تركها لاختيار الأفراد، فإذا الأخلاق لأول مرة في التاريخ تعد عاملا حاسما في حياة الأمة.

وإذا بالتوراة تتناول كثيرا من مبادئ الاجتماع والسياسة، كما في الاصحاح الثاني (١٥٠١٢) والأول (١٥٠١١ - ١١ - ١٥٠١) من سفر «الشعيا» والاصحاح الثالث (١٢) من سفر «ميخا».

وتشير نصوص التوراة كذلك إلى ماسوف ينزل «بأشور» من عقاب لا على أعمالها، بل لغطرسة ملوكها. وكذلك إسرائيل إذا آمنت بالقوة العسكرية وتجبرها، فهى ترتكب عندئذ خطية تنطوى على عدم الثقة بالله.

وتتعرض النبؤة بالنقد السياسى، فترى أن إسرائيل ترتكب نفس الخطيئة التى سوف تعاقب آشور عليها، من ثم يصبح القتال فى سبيل الاستقلال علامة على تحدى الله، اما التسليم على العكس فهو طريق الخلاص الوحيد. (ارميا: ٣٨: ١٧).

وفكرة الخلاص النهائى هى مركز الفكر النبوى، وهى تبدو نفسيا وكأنما هى تعبير عن رفض الأنبياء قبول نهاية إسرائيل. ذلك أن أفكارهم إنما تدور حول أن سمو إسرائيل ليس هو العظمة والقوة بل إن على اسرائيل ان تحكم العالم، لابقوة السلاح ولكن بروحانياتها دون

سواها. فقد حمل الشعب المختار رسالة، وعن طريق إسرائيل سوف يتعلم البشر معرفة الله، ويتبعون تعاليمه.

ومهما يكن من شئ فلم يكن الأنبياء من أصحاب مذهب المدينة الفاضلة، فان لم يمكن الوصول لهذا الهدف، فعلى الأقل يتبين طريقه وربما يأتى فى الهاية الأيام،

وما كان لنعمة الله أن تكون للإنسان وحده، ولكنها كذلك لسائر الكائنات الحية، كما أن هناك كذلك فكرة بأن الستار سوف يرفع فى انهاية الأيام، عن أبدية عالمية، فلا يحارب الناس عندئذ بعضهم بعضا.

إن مجئ الأنبياء ظاهرة تاريخية عالمية تقع فى مختلف العصور، وفى المجتمع الإسرائيلى نجد النبوة تنتشر انتشارا واسعا، وقد ظهر الأنبياء من مختلف طبقات الشعب، لذلك فهم يختلفون فيما بينهم فى نبؤاتهم وأعمالهم، فنبوة ،دبورا، بدائية بسيطة تتركز فى الدعوة إلى وحدة الشعب عقائديا بخلاف نبوة ،شموئيل، فمتعددة النواحى فهو نبى وصوفى ويمثل الحب الإلهى صادقا.

وفى عصر دداود، نجد نوعاً هادئا من الأنبياء أمثال دناثان، و مجاد،، وداخيا، الذى يتميز باهتمامه بالسياسة فى العصر السليمانى، ثم النبى دالياهو، الذى طالبه الشعب بالمعجزات، وكان من دعاة طهارة العقيدة ونقائها. وكان من اتباع طائفة الـ (نزيريم) معارضا للملكية المطلقة، ثم جاء بعده النبى داليشع، فلخص رسالته فى عبارته المشهورة دالقضاء على أسرة عمرى الملكية، وفى القرن الثامن ق م ظهر امثال دعاموس، و دهوشيع، فى دولة دسماريا، ودأشعيا، ودميخاً، فى دولة يهوذا.

ويتميز أبناء المجتمع الإسرائيلي بظاهرة مشتركة وهي مثالية الصلات بين الحياتين الدنيوية والأخروية، أي الصلة بين الوجودية وهدفها وبين الجوهر الإلهي، والوصول إلى هذه الغاية من عمل الأنبياء وإليهم يرجع الفضل في بعث هذه الفكرة. فالإنسان يخرج من دائرته الخاصة ليتصل بالله في الوجود، وهذه هي الفكرة الأساسية للنبوة، والله هو منظم الحياة، وهو ينظمها تنظيما لايجعل منها هدفا أو وسيلة للحصول على منافع، بل للأخلاق.

وهكذا نجد الأنبياء يخضعون الحياة الإنسانية في كل ألوانها إلى هذه الدعائم التي تقوم عليها الوحدانية.

وتذكر التوراة أن النبى دارميا، جاءته النبوة شابا وكان يعيش بين شعوب متناحرة، ودول متحاربة تتكالب على توسيع رقعة بلادها على حساب الآخرين، ويسائل دارميا، نفسه عن هذه الأحداث أتقع اعتباطا أم تقديرا من الله العزيز الحكيم، لاشك فى أنها من صنع الله وذلك لأن لهذه الأحداث هدفها وغايتها، فاستخدام القوة إذن وسيلة من وسائل الله لتحقيق غاية خاصة، ولما تضعف القوة وتصبح غير قادرة على الحياة يقضى عليها الضعف لا القوة، فهنا ضعف يقضى على قوة عاجزة عن الحياة. فهذا الضعف وهذه الفوضى أو بتعبير اخر انعدام القوة الرادعة، يجب أن تعوضها الإنسانية بالأخلاق والسير فى الطريق المستقيم، فالدين وحده هو الذي يفصل بين الحق والباطل والظلم والعدل. وترتب على هذه الرسالة النبوية أن البقية الباقية من المجتمع الإسرائيلي والتي لجأت إلى يهوذا استغنت عن الزعامة السياسية واستسلمت الدول القوية المحيطة بها وأعادت بناء الزعامة السياسية واستسلمت الدول القوية المحيطة بها وأعادت بناء كيانها لا على أسس قد يتغلب عليها الخصم، أعنى القوة، بل بإرساء

قواعد كيانها على العناصر الحقيقية الخالدة، وذلك لأن سلامة الأمة تقوم على الأستقرار والثقة، لذلك آثر الاسرائيليون العودة إلى المجالين الروحى والعقلى أو الثقافي.

وحدث عام ٦٢٣ ق.م. أن حاول الملك «يوشيا» ـ هذا الملك الذى هزم شر هزيمة فى موقعة «مجيدو» وقتله الفرعون المصرى «نيخو» ـ الدخال إصلاح على المعبد الذى تقام فيه الطقوس لعبادة «يهوه» فعثر على وثيقة لانعرف عمرها وهى عبارة عن نسخة أخرى بأسلوب خاص للشريعة المدونة، والنص الجديد تكرار وتجديد للشريعة القائمة، وهى تعالج صلة الإنسان بالله والمجتمع، وهى فى صورة عظات وضعت على لسان «موسى» عليه السلام قبل موته وأهم

#### محتوياتها:

- ١- العهد القديم ميثاق بين الله وشعبه المختار.
  - ٧- يتعهد الشعب بطاعة الله.
- ٣- كينونة الشعب تتوقف على مدى طاعته أو عصيانه لربه.
  - ٤ الله يفعل بهذا الشعب مايريد.
  - ٥- الله لايحده زمان وهو أقوى القوى.
- 7- كينونة الشعب صلته بالسماء والأرض ومرجع هذا سلطان الروح والعقل.
- ٧- مجئ الإنسان إلى هذا العالم ليس مصادفة فلا يخشى الانسان وجوده فهناك عنصر إلهي رفيع هو سر الوجود.
  - ٨ ـ الحياة وجود.
- ٩- الوجود وسيط لمعرفة الله خالق الكون، وليس لله شكل، هكذا
   هو الله.

١٠ الوجود متصل بالأرض وهو العدالة التي تربط البشرية.
 ١١ الظلم مظهر القوة التي هي سبب التفاوت وعدم المساواة.

هذه هي أهم تعاليم هذه الوثيقة وهي ولاشك ميثاق اجتماعي خطير، ينظم الحياة، والعلاقة بين أفراد المجتمع الإسرائيلي ، وذلك لانها تعني، كما عنيت شريعة ،حمورابي، بالجزاء والعمل والأجور والخدمات الاجتماعية للمحتاجين وتشجيع الزواج والحث على احترام الوالدين والأرامل واليتامي، ومن تعاليم هذه الوثيقة نتبين أن مملكة الله هي هذه الدنيا والتي هي مملكة الإنسان أيضا. هذه هي حقيقة ديانة المجتمع الاسرائيلي الذي انقسم على نفسه حولها، وبخاصة عندما حاول بعض اليهود القول بأن حياة الإنسان في هذه الدنيا تمهيد لحياة أخرى، والواقع أن اعتبار الحياة قنطرة إلى أخرى يتعارض مع نصوص (العهد القديم)، ففي سفر أشعيا)(۱) نقرا ،ان الهاوية لاتحمدك، الموت لايسبحك، لايرجو الهابطون إلى الجب أمانتك. الحي الحي هو يحمدك، كما أنا اليوم، الأب، يعرف البنين حقك،

(١) الاصحاح ٢٨ ي ١٨.

### القسم الثاني

### اليهود والإمبراطوريات

## القديمة

الفصل الأول المنفى والميعاد

الفصل الثاني اليهود في العصر الهليني

الفصل الثالث اليهود تحت السيطرة الرومانية

## الفصل الأول المنفى والميعاد

# اليهود والإمبراطوريات القديمة المنفى و الميعاد

ليس من السهل التحقق من عدد الذين ذهبوا إلى المنفى. ولكن المحقق أن عددا كبيرا منهم قد خرج إلى دار الهجرة، زعماء سياسيين ورجال دين ومهرة فنيين، وإن كان هؤلاء الفنيون قد الستبقوا في دولة «بابل»، ومع ذلك فقد دافعوا عن عزلتهم وشخصيتهم فيما يحيط بهم من غربة بين غرباء. وعلى الرغم من أنهم شاركوا في الحياة السياسية والاجتماعية للوثنيين الا أنهم رفضوا مذهب الوثنيين الديني. وكان هذا بإيمان واحد، وهو أن موقفهم هو الذي يحدد بقاء مذهب التوحيد الذي يعتنقونه أو ضياعه.

واستطاع الإسرائيليون الاحتفاظ بشخصيتهم وتميزهم الروحى عبر آلاف السنين، سواء في المنفى أو داخل دولة «بابل» لاعتبارهم «اليهودية» نظاما عقائدياً، وفلسفة حياة أيام الخضوع للحكم البابلي.

فقد ظلت قضية «الشخصية» أو «الذوبان»، تحكم تاريخ الأمة قرونا طويلة. ولم يكن لتحل في الهجرة الأولى ولا فيما تلاها من هجرات. ولقد كان لنفوذ البيئة البابلية قوة . وكان القرن السادس ق .م أحد الحقب التاريخية المهمة .

فقد وقعت امبراطورية بابل الجديدة التى أسست على أطلال الإمبراطورية الآشورية فريسة سهلة للملك (cyrus) ،كورش(١)، حيث امتدت حدود الإمبراطورية الفارسية التى ابتلعت بابل الجديدة، من الهند وأواسط آسيا إلى مصر وشبه جزيرة البلقان.

ونضيف كذلك ماحل بالإسرائيليين بعد دمار ديارهم، حيث يعتقد البعض أن آلهة دبابل، قد هزمت إله إسرائيل. وقد حشهم النبى دأرميا، على العيش في سلام في واقعهم الجديد. وذلك فضلا عن صوت آخر هو صوت النبي دحزقيال، الذي حمل على المنفيين إلى بابل وأصبح صوتهم، فآمن بأن المنفى مؤقت ودافع عن فكرة العودة. ولقد شهدت هذه الفترة جمع التوراة، إذ يفترض الكثير من العلماء أن الجزء التاريخي من التوراة من أول دسفرالتكوين، حتى دسفر الملوك، وبما كتب خلال هذه الفترة من المنفى.

وقد حال المنفى بين الناس وبين أداء شعائرهم وقرابينهم فى معبدهم.

#### (يهوذا بعد السقوط)

اختفت الأرض التى تركها من ورائهم كتاب أخبار الأيام على مدى خمسين عاما، ومع ذلك فلم يكن ثمة مايسجل إلا الخراب

<sup>(</sup>١) (كورش) حاكم فارسى تولى الحكم سنة ٥٥٥ق.م.

والآلام، ولم يكن للدولة المنهوبة من مصادر القوة ماتستمد منه البعث والحيوية، ولم تعد «بابل» توطن «يهوذا بالعناصر الأجنبية كما فعلت آشور في شمال إسرائيل، غير ان أهل مملكتي «مؤاب وآدوم» اللتين تحطمنا على يد «نبوخذ نصر»، قد اخترقوا مرتفعات «يهوذا» للإقامة الدائمة في أجزائها الجنوبية، ولم يعد لمصر بعد سنة للإقامة الدائمة في شئون فلسطين أو حتى قيام البطالمة على الأقل.

على أن حكام الفرس كانوا أكثر حكام العالم القديم المستبدين سماحة، مع العناصر العرقية التي كانت تحيا تحت سلطانهم.

# العودة إلى «صهيون»

وبسقوط «بابل» أصبحت فلسطين وسوريا جزءا من الإمبراطورية الفارسية وظلتا كذلك حتى هزمت فارس على يد «الإسكندر الاكبر» سنة ٣٣٢ ق.م، ولم يصلنا من الشواهد الأثرية ما يلقى الضوء على هذين القرنين من الحكم الفارسي لفلسطين. وقد كان في كتب المؤرخ الإغريقي «هيرودوت»، أن ظهر اسم «فلسطين» لأول مرة دلالة على شعب، ولم يكن يطلق من قبل إلا على النطاق الذي يمثله الفلسطينيون.

وقد قدر الكورش، الذى تولى عرش فارس سنة ٥٥٩ دور فى التاريخ اليهودى، إذ فى حكمه تحققت رؤيا النبوة فى العودة إلى مسهيون، . فما أن وضع يده على القدس، حتى سمح بعودة اليهود إلى «يهوذا» .

غير أن يهود «بابل» لم يهبوا يدا واحدة لمواجهة هذا التحدى. ولم تذهب سوى أقلية لاتجاوز خمسين ألفا فى الموجة الأولى. ولكنهم كانوا أولى عزم «مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذى فى «أورشليم» وكل الذين حولهم أعانوهم بآنية فضة وبذهب وبأمتعة وبهائم وبتحف، فضلا عن كل ماتبرع به. غير أن البلد التى عاد إليها الإسرائيليون من السبى، لم تعد الأرض التى تفيض لبنا وعسلا.

كان أول عمل للعائدين من السبى هو إقامة المعبد (معبد رزوبابل ويشوع، دمذبح المحرقات، فى مكانه(۲)، وقد شيد درزوبابل ويشوع، دمذبح المحرقات، فى مكانه(۲). كما أن المعبد الجديد اختلف عن معبد دحزقيال، فلم يفصل بين العامة ورجال الدين. كما أن أدوات المعبد سقط منها دتابوت العهد، اذلك كان مكان قدس الأقداس خاليا، واستعيض عن التابوت بحجر كان يضع عليه كبير الكهنة المبخرة يوم الاحتفال بعيد الغفران وظل هذا المعبد قائما حتى هدمه دانطيوخوس الرابع ابيفانوس، ملك سوريا، وكان ذلك عام ١٦٩ ق م مما سبب ظهور الحركة المكابية واسترد ديهوذا المكابى، أورشليم وأمر بإعادة بناء المعبد، كما سيجه بأسوار عالية وأبراج حصينة، ومنذ ذلك الحين يعرف ببرج أورشليم الحصين.

## إصلاحات «عزرا ونحميا،

تشمل الأحداث في يهوذا من بعد تكريس المعبد للظلام، وأن

<sup>(</sup>۱) عزرا۳.

<sup>(</sup>۲) عزرا۳ ی۳.

ازدياد مايعرف عن قوة المجتمع المتنامية في «بابل» الذي كان يعمل على إنقاذ الوطن الأم من التدهور. فلما أن وصلت الأخبار بما تعانيه يهوذا، سارع اليهود في «بابل» للإنقاذ. واحتل اثنان منهما طليعة العمل هما «نحميا» سنة ٤٤٤ و «عزرا» سنة ٣٩٧ فجاءا إلى القدس حيث اطلعا على طبيعة الحياة، وقد ساعد «نحميا» على إعادة تركيب الدولة السياسي، على حين أسس «عزرا» حياتها الروحية.

كان مشروع «نحميا» الأول هو إعادة بناء أسوار القدس، ولما كان الخوف من أن يعد هذا العمل ضد السامرة ، كان العمال يعملون «يداتبنى ويدا تحمل السلاح، وبقى «نحميا» فى (القدس) اثنى عشر عاما، عاد بعدها إلى «بابل». ثم رجع بعد ذلك إلى «يهوذا» مرة أخرى، ليجد التدهور قد عاد إلى ماكان عليه.

أما ،عزرا،، فقد حمل معه التوراة، وحارب التزاوج بين اليهود وغير اليهود.

ومن ثم استطاع المجتمع اليهودى داخل الإمبراطورية الفارسية أن ينمى معتقداته وقيمه.

# الفصل الثاني اليهود في العصر الهليني

## العصر الهلنستي

كان العصر الهلنستى عصراً انصهرت فيه الحضارات الشرقية القديمة فى حضارة الإغريق، وقد سلمت الشعوب القديمة شخصيتها لنُوع جديد من الحياة والتفكير وفى تقليد استمر ضد التيار. فلم يستطع غروب عهد الإغريق، ولابزوغ قوة الرومان أن يهز من بقاء اليهود، ويرجع هذا لموقف اليهود ضد كل من الثقافتين (١).

فبينما كانت قوات «الإسكندر الأكبر» تسيطر على أنحاء من «آسيا» سنة ٣٣٢ ق م م كانت «يهوذا» تعيش في أمان في ظلال الحكم الفارسي.

على أن غزوات والإسكندر، العسكرية لا تعطى القصة الكاملة لما حققه، لقد رأى فى نفسه وريثاً لقوة يجب أن تسود وتمتد. وقد شجع والإسكندر، على التزاوج، وزوج عدد من قواده من أميرات فارسيات.

ويعتبر والإسكندر، حامى العلماء، وأغلبهم كان مثله من تلاميذ وأرسطو، غير أن القليل من أعمالهم الأصلية وصل إلينا، وإن بقيت مهارتهم التقنية فيما خلّفوا من آثار، وذلك في الطرق البرية والبحرية والمدن الشهيرة من عصر والإسكندر،

<sup>(</sup>١) رأى أغلب المؤرخين اليهود ومنهم أبا إيبان

وقد استمر التوسع حتى بعد وفاته سنة ٣٢٣ ق . م . إذ أُنشئتُ في فلسطين وحدها ثلاثون مدينة بما تضم من معابد وملاعب رياضية ومسارح.

## البطالمة في ديموذا،

خضعت فلسطين بعد وفاة «الإسكندر» لنظامى حكم متعاقبين: الإمبراطورية البطلمية فى الجنوب، وكانت مصر مركزها حيث حكمت فلسطين فيما يزيد على القرن. من سنة ٣٠٢ ق. م إلى سنة ١٩٨ ق. م، والإمبراطورية السلوقية فى الشمال ومركزها «بابل».

وقد رأى الإغريق فى اليهود شعباً غريباً وإن تعاطقوا مع تعاليمهم الروحية، إذ اكتشفوا فيهم أمة من الفلاسفة، تحاول اكتشاف أسرار الكون والإنسان. بل لقد تعاطف الإغريق أكثر مع مبادئ اليهود، وخاصة في وإسبرطة، المدينة التي أوى إليها وياسون، الحاخام اليهودى حين أبعد من القدس.

وكان من بين اليهود من حاد عن الثقافة الإغريقية، وآخرون مالوا إليها، ولكن الطبقة العليا من المثقفين كانت أقرب إلى الاتجاء الثانى الذي يميل إلى الانصهار في الثقافة الإغريقية.

#### يمود الإسكندرية

شهدت مصر الهجرة اليهودية، حيث قدم اليهود في الإسكندرية ثقافة تتسم بالخصائص اليهودية والهلنستية التي تأثرت بفلسفة العالم القديم. وكان اليهود قد نزحوا إلى الإسكندرية منذ أنشئ الميناء سنة ٣٣١ ق. م حيث أجبر كثير من اليهود في «يهوذا» على الرحيل إلى الإسكندرية أيام حكم «بطليموس الأول» (٣٢٣ - ٣٦٣ ق.م).

وفى مصر تمتع اليهود تحت حكم البطالمة بكل الحرية الدينية والثقافية، حيث أعفوا من كافة الإلتزامات التي تتعارض مع دينهم، ولم تفرض عليهم مظاهر الإجلال المقدسة للملك.

وكانت الهلينية فى نظر المتشددين من يهود القدس إنما تعنى الوثنية، فلم يتغلغل الفكر الإغريقى فى صميم الحياة اليهودية كما لم يكن لدى كثير من اليهود معرفة باللغة الإغريقية.

وكان المجتمع اليهودى بعامة ينعزل بإرادته عن الانصهار في المجتمع الإغريقي.

وكان تعداد سكان الإسكندرية يومئذ قرابة نصف المليون، يُشكُلُ الليهود بينهم أقلية صغيرة وإن احتلوا خُمس المدينة. كان لليهود حى في الإسكندرية هو حى الدلتا، أي الحي الرابع، وكانت لهم تنظيماتهم الاجتماعية الخاصة ومنظماتهم القانونية، رغم اضطرارهم في الأمور التجارية إلى الالتزام بالقانون الهليني القائم.

وكانت الإسكندرية يومئذ تتمتع بمركز حضارى رفيع، كان لها متحفها وجامعة للآداب والعلوم وكان أروع ما تفخر به مكتبتها، وأصبحت مصر ـ ذلك البلد الذى أنتج ورق البردى ـ مصنعا للكتب لكافة دول البحر المتوسط، وقد وقع فى أيدى اليهود ممن يعرفون الإغريقية مخطوطات لتعاليم «أفلاطون» و«أرسطو»، ومع ذلك فلم يستطع اليهود كسب الجنسية السكندرية لأنها إنما كانت تعطى للذين يتركون دينهم ويعبدون إله المدينة،

# اليمود تحت حكم «السلوقيين»

لم يدع السلوقيون اليهود في عزلتهم الروحية، إذ تملق الحزب الحاكم في القدس كل ما هو إغريقي ونفر من كل ما هو يهودي أصيل، ولم يكن «أنطيوخوس الرابع»، حين اعتلى العرش خلفاً لأخيه، يفرض الهلينية دائماً على المجتمع اليهودي. لقد أوجد نوعاً من تربة صالحة كانت أعدت من قبل، فأدخل عادات وثنية بين اليهود وفي قرى «يهوذا»، ونهب المعبد ليمول حملاته العسكرية على

مصر. وقرر أن تُساس «يهوذا، شأن سائر المقاطعات. ومن ثم أوجب إكراه اليهود على الخروج عن خاص شئونهم.

وكان دياسون، والحاخام الأكبر قد استطاع كسب منصبه برشوة مأنطيوخوس، ثم خلّفه على منصب الحاخام الأكبر دمنلاوس، ثم كان إثر شائعة ذاعت في القدس بموت وأنيوخوس، بعد هزيمته أمام مصر، أن ارتد على ديهوذا، بجيش كبير، فسفك دماء الآلاف من أهلها وانتهك حرمة المعبد وحرم الأركان المقدسة في الشريعة اليهودية.

## ثورة المكابيين

لم يمنع اليهود من ممارسة عقيدتهم من قبل، وهاهم هؤلاء القوم ينفرون بسلاحهم حيث انطلقت شرارة الثورة بقرية صغيرة جنوب القدس تسمى (مودين) عند سفح جبل الهوذا، وتمكنوا من إقامة دولة في الهوذا، مستقلة برئاسة الماتاتيا، تتمع بالحرية الدينية على المتداد الحدود الموضوعة.

ثم تولي من بعد وفاة الماتاتيا، سنة ١٦٧ ق م ابنه يهوذا المسمى المكابى، ويعنى المطرقة قيادة التمرد حيث نهض فى ضباب الزمان قائداً من كبار القادة العسكريين فى التاريخ.

كانت حركته شأن سائر الحركات الدينية، صراع الأقلية ضد الأغلبية. وكان بعد سنوات ثلاث من قتال ضار أن تحررت والقدس، وعاد المعبد تارة أخرى ليخدم الشعائر الدينية. ويذكر التاريخ اليهودى هذا الحدث باسم ،حانوقا، عيد ،الضياء،، وقد كان إلى جانب تأثيره المباشر أنه قام رمزاً على كفاح أمة تسعى لتثبيت شخصيتها الروحية ضد القوى الأكبر.

وكان بعد وفاة ،شمعون، سنة ١٣٥ ق. م أن اعتلى ابنه ،يوحنا، العرش. وكانت سياسة التوسع العدواني التي اتبعها قد ساعدت على

الامتداد عبر الأردن، والمسامرا، والدوم، فهو المسئول عن فصل كامل من التاريخ اليهودى. ولكنه أوجد نوعاً من النبلاء ورجال الدين يقفون معاضد الشعب.

## سقوط الحشمونيين (١)

كان «أرسطو بوليس» خليفة «يوحنا» على الملك وحاخاماً أكبر، استولى على العرش بعد أن قتل أمه ، وأخاه الأكبر، برغم أن ملكه لم يدم أكثر من عام واحد، وخلفه أخوه «الكسندرا جاياناى» الذى سجن أخاه وظل فى الحكم سبعة وعشرين عاماً. وعلى الرغم مما عرف عن حكمه من سوء وقسوة فقد قاد حربين، متوسعاً فى حدوود ملكه، ولكنه لم يوفر الأمن لمواطنيه، وثار «الفريسيون» عليه علناً واستدعوا ملك سوريا ليؤيدهم ضد مليكهم. وفى الظروف هذه يخرج «الكسندرا جاياناى» من «يهوذا، ليعود لها فقط بعد ست سنوات.

ثم تولت الملك بعد وفاته ، زوجته «سالومى الكسندرا»، وتتميز سنوات حكمها التسع بإزدهار لم تشهده البلاد على امتداد ثمانين عاماً. وتعتبر آخر ملوك «يهوذا» المستقلين، واستمر العداء بين الفريسيين والصدوقيين (٢) بعد وفاتها سنة ٦٧ ق. م واصطرع إبناها «هيركانوس» و «أرسطو بوليس» على الملك.

#### الفريسيون (٣) والصدوقيون

كانت الدوافع وراء تاريخ «يهوذا» السياسى دينية دائماً، وكان رجال الدين والكتبة يداً واحدة. وعندما تفرقا فى عهد المكابيين. خرج عن رجال الدين الصدوقيون، وعن الكتبة الفريسيون.

<sup>(</sup>١) الحشمونيون هم عشيرة المكابيين أنفسهم.

<sup>(</sup>٢) (SUDDUCEES) صدوقى لا يعتقد بالبعث أو بالآخرة.

<sup>(</sup>٣) أصل الكلمة (PHARISEES) وأشك في أن يكون الكاتب قد عنّى بها ما هو

ويمكن التعرف على الفوارق بين الجماعتين بالاهتداء إلى طبيعة وضعهم الاجتماعى وموقفهم من القانون. فقد كان الفريسيون مستعدين للتضحية بالقوة السياسية من أجل المجد الروحى. ويحمل اسمهم معنى «الترك أو النبذ، ومعناها «المنعزل». ويكون الترك أو النبذ هنا بمعنى الاعتزال.

على حين مَثْلَتُ «الصدوقية» طبقة رجال الدين والأرستقراطية» إذ حاولوا حمل «يهوذا» على أن تكون «هلينية»،وعلى الرغم من أنهم كانوا أقلية فقد كانت قوتهم السياسية كبيرة في بعض الأحيان.

وقد إزداد الخلاف حده بين الجماعتين تحت حكم والحشمونيين، ولقد تمركز العمل الدينى للصدوقيين في المعبد وقرابينه. ولم ينكر الفريسيون المعبد ولا امتيازاته لطبقة رجال الدين.

وقد كانت جماعة الغلاة الـ ، ZEALOTS ، الزيلوت ، واحدة من نشاط الفريسيين الفدائي .

# الترجمة السبعينية وفيلون (١)

ترك الإبداع اليهودى خلال العصر والهانستى، آثاراً هامة أكثرها أدبية ، وإن ظلت غير معروفة فى فلسطين. وقد احتفظت الكنيسة المسيحية بالكتب التى أنتجها العصر الهانستى ولم يشملها كتاب اليهود المقدس.

على أن أهم الأحداث الفكرية في العصر «الهلنستي» بالنسبة الليهود، إنما كانت ترجمة «العهد القديم» إلى الإغريقية. وكانت هذه الترجمة التي عُرِفَتْ باسم «الترجمة السبعينية» نتاج جماعة من الإسكندرية أعانتهم جماعة من علماء فلسطين، بدأوا مشروعهم في

<sup>(</sup>۱) (SEPTUAGINT)، هي الترجمة اليونانية السبعينية التوراة. وأما عن ،PHILO ، اسم إغريقي . (فيلون: فيلسوف يهودي سكندري شهير) .

القرن الثالث ق . م ويتمثل المزج بين التقاليد اليهودية والفلسفة اليونانية أروع ما يكون عند ،فيلون، السكندرى الذى عاش بين حقبتى القديم والجديد. ومن المعروف أنه زار القدس ضيفاً على «أجريباس، وكانت التوراة فى نظره اسماً للحكمة. فقد جمع ،فيلون PHILO فى شخصه قمة التطور الهانسنى لليهودية وآمن بألا تعارض بين العقيدة والفلسفة، ولكنه لم يستطع إقناع يهود عصره بذلك.

ويبدو أن قلة من الأميين قد سلّمُوا بما نادى به من أن شريعة مموسى، هى شريعة الفطرة وأن اليهودية دين عالمى، وقد وصفه أحد المؤرخين المحدثين بأنه: «رجل واسع المعرفة ذو أهداف نبيلة وشخصية عظيمة لا فائدة منها، ذلك أن الجسر الذى بناه لم يستعمله من بناه من أجلهم وإنما استخدمه الميسحيون حين أقبلوا على النهوض بعقيدتهم، وأصبح فكر «فيلون PHILO»، نقطة البداية للفلسفة المسيحية فى العصور الوسطى، ذلك أنه لم يكن مدوناً لدى الأجيال اللاحقة من اليهود، أما عند علماء المسيحيين، فقد كان وما زال شخصاً بارزاً.

# تعليسق عن المصادر للمؤلفين والمؤرخين اليهود:

الملاحظة الأولى التى تسترعى الانتباه، هى: إغفال مراجعهم، رغم أن كتبهم مليئة بالأخبار التاريخية، وتعد مرجعاً تاريخياً فى نظرهم ونظر غالبية الشعب اليهودى على الأقل ـ ذلك أن دراسة التاريخ، تفرض على المؤرخين إغفال ما لا يستند إلى وثائق ومصادر علمية صحيحة. وليس منطقياً أن تعى ذاكرة الإخباريين

اليهود تلك الأرقام والحوادث منذ أقدم العصور دون الرجوع إلى كثير جداً من مصادر التاريخ بينما لم يذكروا من مراجعهم سوى العهد القديم.

على أن المؤلفات اليهودية - برغم كل محاولات التزييف فيما تناولوا من أخبار - قد استطاعت استعراض تاريخ اليهود عبر العصور القديمة بقدرة وبراعة الأسلوب ولكنهم رغم طول باعهم في تحريف الحقائق التي يدعم بها الفكر اليهودي الحديث، لم يستطيعوا إنكار وقائع أخرى تدين اليهود شعباً وعنصراً، وهي حقائق يعرفها العالم أجمع . فعمدوا إلى إضفاء سمة «التحقيق العلمي» إلى كتبهم وسوف نعرض لذلك في حينه .

فلم تُرد كلمة المقال، فيما عرضوا له من عصور تسبق الميلاد. في حين أنه ما من مصدر تاريخي واحد عنها، يجرؤ فيه مؤلفه على الجزم بواقعة واحدة دون تردد يبديه أكثر من مرة.

والسبب البديهى الذى لا يخفى على أحد هو: قلة ما وصل إلينا من مصادر ووثِائق عن حقب التاريخ القديم وخاصة عن الحضارات الشرقية، وقصص الأنبياء. بل إن هناك أخباراً عن تاريخ الإسلام، وهو عصر متأخر كثيراً عن العصر القديم الذى تناوله المؤرخون اليهود والغربيون لم يزعم الرواة الجزم بحدوثها ، ومن ثم ترويها المصارد المتعددة بروايات متعددة.

وقد كان على المؤلفين اليهود والغربيين كذلك أن يتحلوا بما ينبغى من التحرز عند سرد قصص أنبيائهم فلا يقطعون بصحة ماروى اكثره بالرواية والسماع، ولذلك فلا مناص من السؤال، لمن وضعت هذه المؤلفات؟ اهى للقارئ اليهودى العادى؟ أم هى لقراء العالم العاديين؟ أم هل هى للمثقفين الواعين؟ أم للدارسين المتخصصين؟.

أما القارئ اليهودى العادى فهو إن لم يعرف حقيقة تاريخه فهو لن يقرأ هذه المجلدات، ولن يهتم كثيراً بما أورد من أرقام ووقائع وتحليل، إذ هو مشغول بأمور أكثر فائدة له من الناحية المادية .

فإن كان المقصود هو القارئ العالمي العادي، فهو كذلك ان يصل به الاطلاع الواسع إلى قراءة مجلدات مثل هذه عن تاريخ اليهود. وأما إن كان للمثقفين الواعين، فلسوف يكتشفون زيف الوقائع التي زيفت عن نطاق تخصصهم وحقائق تاريخ حياة شعوبهم.

لم يكن إلى إخفاء مجد مصر أيام الفراعنة من سبيل وإن حاول المؤلفون اليهود، وتصويرهم المؤلفون اليهود، وتصويرهم بصورة المضطهدين من العبيد، وإن أدرك ان الإسراف في تزييف الحقائق هنا أو إنكارها خليق أن يفقد كتبهم صفة «التحقيق العلمي»، ذلك أن العالم على إختلاف مجتمعاته وثقافاته ، إنما يدون عن مجد التاريخ الفرعوني.

والعجيب هنا ما يذكره المؤلفون اليهود عن دين اإبراهيم، وربه، وما زعموا من أنه دين خاص ورب خاص، فلم يعبد الله الواحد رب كل شئ، وفي ذلك يتضح أمران:

- تجاهل المؤلفون اليهود كنه رسالات الأنبياء والرُسّل قبل موسى وعيسى ، ومُحمد عليهم السلام.

- وهم يتجاهلون ذلك حتى يخرجوا بما يزعم من أن التوحيد (MONOTHEISM) ، لم يعرّف قبل موسى، وهو تزييف لا يقبله الجاهل للتاريخ (١).

<sup>(</sup>۱) يمكن الرجوع إلى كتاب (موسى والتوحيد) تأليف افرويد، ترجم محمد العزب موسى حيث يوضح فرويد أن التوحيد فكرة مصرية.

ويشير أبا إيبان، في مؤلفه الشعبي، كذلك إلى مدى الاحترام الذي يوليه اليهود لله. على حين يصور أهل بلاد النهرين، إلههم أحياناً في شكل حيوان أو طير أقل مستوى من الإنسان، ونسى من عاقبهم الموسى، لعبادتهم العجل، وإن كان أقر بأن بعض اليهود على كثيراً منهم - تركوا ديانتهم وإلههم إلى الوثنية . ونسى أو تناسى في كل ما ذكر ماذا فعل اليهود به الآن .

ونسى من ناحية أخرى أن اليهودية لم تقدم للعالم حضارة متميزة بعينها، إن العبرية لم تسهم فى العالم بمعلم الآداب، على العكس من ذلك. قدمت بلاد النهرين حضارة بابل العريقة وحاكمها الشهير محمورابى، الذى وضع شريعة مدنية تعد من الشرائع ذات المنزله، وما زال نصها فى متحف اللوفر محفوظا منذ اكتشف فى العقد الأول من القرن العاشرين.

أما الحضارة المصرية فهى وإن بدأت فى الدين بالتعدد فقد عرفت الاله الواحد، على عهد اخناتون ، وقد شهد ، فرويد، عالم النفس الشهير وهو يهودى بأن اليهود أخذوا فكرة الإله الواحد عن المصريين.

الحقيقة التى ترد على دابا ايبان، ادعاء ومزاعمه من بغض المصريين لليهود ما أورده بقلمه واعترف به عن وضع اليهود فى مدينة الإسكندرية منذ بنيت فى القرن الثالث قبل الميلاد. إذ يذكر أن اليهود وإن كانوا اقلية فقد كانوا يملكون خمس المدينة. وإنهم كانوا يميلون إلى الانعزال بعقيدتهم ولغتهم. ولا يعترف بذلك عن وضع اليهود فى الإسكندرية وحدها، ولكنه يذكره وهم فى سلطان مختلف الممالك سواء بلاد الرافدين أو مصر.

ويشهد التاريخ الحديث والمعاصر في كافة مدن الدنيا وما فيها من أحياء خاصة باليهود، اذ تعرف كل مدن الدنيا انعزال اليهود التام عن المجتمعات التي يعيشون فيها، وتعرف كل مدن الدنيا انتفاء ولاءاليهود للدول التي تؤويهم.

والتفسير الذي أغفله المؤرخون اليهود، أن اليهود يتخذون من قولة (الشعب المختار) ستاراً للعزلة، وفي عزلتهم يتكاتفون فيما بينهم، وفي تكاتفهم تحقيق لأهداف اقتصادية وسياسية ظهرت في كافة الدول التي انقلبت عليهم، وطاردتهم في العصر الحديث.

كذلك ، أسقط عمداً من المؤرخين اليهود كراهية أهل الإسكندرية لليهود، بسبب تدخلهم في شئون السياسة، وانعزالهم في الحي الرابع الذي تقوقعوا فيه وأتباعهم سياسة (الربا)، مما أدى إلى حروب أهلية بين «السكندريين» و«اليهود» خلال القرنين الأول، والثاني الميلاديين.

# الفصل الثالث البيهود نتحت السيطرة الرومانية

## اليهود تحت السيطرة الرومانية

لم يكن لأى من الدول فى البحر المتوسط، أن تحلم بتحدى سلطان الإمبراطورية الرومانية وقوتها، فقد نمت من دولة صغرى، إلى إمبراطورية كبرى. وقد تحدث المؤرخ الرومانى «بولييوس» فيما كتب عن تاريخ العالم ما بين عام ٢٢٠ ـ ١٤٥م. يقول: «لا أظن أحدا من الغباء بحيث يمنعه من معرفة كيف استطاع الرومان فى أقل من ٥٣ سنة أن يخضعوا لحكومتهم العالم المأهول كله أو جله، ذلك عمل ليس له فى التاريخ مثيل».

فقد كان الرومان يغزون الإمبراطورية الهلينية على حين كانت الثقافة اليونانية مع ذلك تغزو روما. حتى أصبحت اليونانية لغة المثقفين. وغدا الكتّاب الرومان يقدمون مسرحيات من الملهاة والمأساة اليونانية لقومهم الرومان، بل كتب بعض مؤرخى الرومان تاريخ دولتهم بلغة اليونان، وذلك فضلا عن أثر الفن اليونانى فى المعمار والنحت، بحكم ما كان يجلب من المعلمين من اليونان.

وقد شهدت الحالة الاقتصادية تغييرا كبيرا في ظل الهيمنة الرومانية، ولم يستطع القانون الروماني حل الكثرة الكثيرة من

المشاكل التى نشأت فيما دخل تحت نفوذهم من أقاليم كانت تحت يد حكام محليين يتمتعون باستقلال تام، فكان أن ازدهرت الدكتاتورية فى هذا الجو، وكان على رأسهم «القيصر» الذى كان دكتاتورا، بل بمثابة (إله). ذلك أن النتائج العاجلة للنصر، كانت صراع الطبقات والأقليات، وبهذا كان دمار الإمبراطورية. فقد اغتال الرومان قيصر باسم حرية الشعب. وبدأ الصراع على ميراث السلطة التى اقتسمها زمنا كل من «أنطونيوس واوكتافيوس» ولكنها كانت مسألة وقت قبل أن يصطدم الرجلان، وقد كان في عهد الرومان أن اندمج شرق البحر المتوسط وغرب آسيا، ثم أضيف إليهما غرب البحر المتوسط، والغرب الروماني، وقد أدى هذا التقسيم إلى وقوع الإمبراطورية بين والغرب الروماني، وقد أدى هذا التقسيم إلى وقوع الإمبراطورية بين والغربية والشرقي، ثم نظام المسيحية بين الكنائس الشرقية والغربية.

## عهد «هيرودس» (ملك اليهود عند ميلاد المسيح):

ولد «هيرودس» ليحكم، ولما تولى «هيرودس» الملك (٣٧-٤ ق.م) لم يعجبه المعبد القديم وبخاصة إنه كان من المولعين بتشييد المبانى الجميلة، وقرر بناء معبد جديد فشرع فى بنائه عام ١٩ ق.م. وتم بناؤه أيام (البينوس) فيما بين عامى ٣٣ ـ ٢٤م، ويمتاز هذا المعبد بالقاعة الخاصة بالحريم الإسرائيليات، وذلك لأن «هيرودوس» سمح للإسرائيلية بزيارته، أما فن البناء فكان يونانيا.

ففى عامه الخامس عشر حارب المتمردين اليهود فى الجليل، اذ لم يقبله الشعب كحاكم لصداقته بالرومان ـ ورغم زواجه من أميرة (مكابية) الا أنه اعتبر (العائلة الحشمونية) من أعدائه، فطردهم ثم قتل زوجته، بل قتل من بعد ذلك ابنيه من زوجته مريام،.

وقد حمله موقفه من شعبه على الاعتماد على الأجانب، وملأ البلاد ضد شعبه بالعملاء، لاضد أعدائه. وكان يعتمد على علاقاته الخارجية، خاصة بعد أن حازثقة الإمبراطور «أغسطس» الذى سمح له بتوسيع ملكه، فأنشأ مدنا جديدة في «سباستي» المدينة الملكية التي سماها قيصرية على اسم سيده القيصر «أغسطس». وكان اهتمامه بالمباني كبيرا، فأنشأ العديد من البنايات إلى جانب رصفه لبعض طرقات إحدى المدن بالحجارة الصغيرة الملونة.

ثم آل حكم البلاد من بعد وفاة مهيرودس، فى العام الرابع قبل الميلاد إلى وال رومانى من غير أبناء مهيرودس، وإن كانوا أمراء يملكون السلطة فى بعض الانحاء. ثم مضت فترة قصيرة قبل أن تدخل البلاد تحت حكم ملك يهودى هو مأجريباس الأول، الذى تولى الحكم من سنة ٤١ إلى ٤٤ م.

كان «هيرودس» يعرف أنه واحد من كبار عملاء روما واثريائها. إذ فرض ضرائب باهظة على الفقراء. واستغل الأغنياء استغلالا حمل وفدا منهم على اللجوء إلى «أغسطس» شاكين ظلمه. فضلا عن أن هيرودس «ارخيلوس» كان يعرف بـ «الأحمق».

وقد أدى افتقاد الروابط بين الشعب والسلطة الحاكمة إلى تطلع الشعب المغلوب على أمره إلى الدين واللجوء إليه، حيث ظهر فيه رجلان هما «شماعى» و «هيلل» كان لهما في عصرهما أثرهما العميق في تقدم اليهودية، على حين انتشر تأثيرهما في مناهج المدارس الفكرية التي عرفت فيما بعد باسم (بت هيلل) و (بت شماعي)، وقد عرف عن «شماعي» أنه كان ذكيامحافظا، على حين

كان رفيقه ،هيال، فقيرا محبوبا للكافة، كما اشتهر عنه قوله: «لاتفعل بغيرك مالا تحب أن يفعل بك».

#### روما والقدس

ثم كان بعد انقضاء عهد «أرخيلوس» أن ارتدت يهوذا إمارة رومانية نحت حكم مندوب ـ ودال ـ إمبراطورى من العسكريين له سلطة دستورية . وقد جعل مقره «قيصرية» وفي سبيل ذلك أبدى «أغسطس» سماحة مع اليهود ، فمنحهم من الحقوق ما كان منحهم «يوليوس قيصر» من حرية العبادة وارسال نذور العبادة للقدس والإعفاء من التجنيد الإجبارى .

ولكن هؤلاء الولاة كانوا كما قيل في افلورس، حاكم سوريا: افقير دخل سوريا وهي ثرية - ثرى ترك سوريا فقيرة، -

ثم خلف من بعد وأغسطس وكاليجولا، المجنون والذي اغتيل بعد تورة أدت إلى توتر العلاقة بين الرومان واليهود، حيث أخذ اليهود بالشبهات، ثم كان عام ٦٦ أن أدى حكم وفلورس، وما اتسم به من جبروت، إلى تمرد في وقيصرية، أدى إلى الحرب اليهودية الكبرى.

ولقد كان لجماعة الزيلوت المتحمسين (Z EALOTS) في هذه الحرب دور كبير، إذ استطاع «العازر» قائد الجماعة إعلان الثورة ضد روما. دونما مساعدة من «أجريباس» أو «فلورس».

# الحرب اليهودية الاولى:

واجهت روما الحرب بأحسن عنادها وأقدر قوادها افسباسيان، وأحدث خططها، على حين دخل اليهود الحرب بأسلحة قليلة وحقد كثير أدى إلى استمرار الحرب سبع سنوات.

وقد بدأت المرحلة الأولى في الجليل حين كان «يوسف فلافيوس»

قائد دفاع الجليل، حيث استسلمت مدينة بعد أخرى لروما بغير مقاومة غالبا. وهرب بطل هذه المنطقة «يوناتان» بمجموعته من «الزيلوت» حتى وصل إلى القدس. وأشعل بوصولهم نار الحرب الأهلية، فكان بمساعدة بعض «الأدوميين» ان أصبح «يوناتان» سيد (القدس). وقد انتظر «فسباسيان» أملاً في أن تقضى الحرب الاهلية على اليهود فيما بينهم. ولكنه ما أن أعاد عملياته في ربيع ٦٨ حتى بلغته الأنباء بانتحار «نيرون» في روما، فقرر العودة فورا إليها حيث أعلن إمبراطورا، فاستأنف ابنه «تيتوس» عام ٢٩ الحرب على القدس التي تزعمها ثلاثة هم «يوناتان وشيمون بن جيورا» و«العازر بن شيمون» وكانت حربا غير متعادلة إذ حوصرت المدينة وعاني أهلها كثيرا حتى سقطت عام ٧٠م.

وكانت ،ماسادا، (۱) هى القلعة الأخيرة التى ظلت فى يد اليهود، حتى سقطت بعد انتحار حاميتها المؤلفة من ٩٦٠ جنديا، مؤثرين الموت على ماضرب عليهم من عبودية وإذلال. ولم يبق إلا امرأتان وخمسة أطفال يرددون قصة البطولة التى شهدوها.

وفى روما استقبل «تيتوس» استقبال الأبطال، حيث أقيم له قوس نصر كان رمزا لمقاومة اليهود أكثر منه رمزا لنصر الرومان.

أما فى فلسطين فقد قسم الناس جماعات وفق ولائهم لروما، غير أن هدم المعبد قد كان موضوعا لمصادر عديدة، وأقوال متضاربة، إذ نسب بعض المؤرخين إلى «تيتوس» أوامر أصدرها بألا يمس، وأن بعض جنوده عصوا أوامره، على حين روى بعض آخر إن «تيتوس»

<sup>(</sup>١) اسمها العربي والمصعدة .

أعلن عن عزمه على هدمه بيده، وأنه استولى على اوانى المعبد وأخذها وعرضها فى روما فى مسيرة النصر التى قام بها، وخلفه جموع الأسرى مكبلين فى الأغلال. وقد سجل هذا النصر على قوس النصر، الذى أمر بتشييده فى روما عام ٨٣ م، أما البقية الباقية من الإسرائيليين فقد هاموا على وجوههم فى أنحاء الأرض.

# ،جوزیف فلافیوس،:

اسمه لدى المؤرخين «يوسيفوس»، وهو مؤرخ يهودى شهير، ولد بالقدس عام ٣٧ لأسرة متدينة واشتهر بعلمه، كما روى عنه أنه أرسل سنة ٦٤ للدفاع عن السجناء اليهود، حيث استطاع كسب العفو عنهم بعون من زوجة «نيرون»، وكذلك أسهم فى الحرب اليهودية ، لولا أنه هرب بعد حصاره، ثم استسلم «لفسباسيان». وقد خلف عددا من المؤلفات الهامة، منها كتاب عن الحرب اليهودية.

# ثورة باركوخبا:

اشتبك اليهود بعد الحرب اليهودية مرتين مع الرومان، كانت أولاهما في عهد «تراجان»، حيث اشتعلت ثورتهم في الاسكندرية وقبرص وقورينة، كما شبت في بعض قرى فلسطين، وكانت أكثر ضراوة بزعامة باركوشيبا في عهد «هادريان».

على أن القدس قد عادت، بعد الحرب التى عانت منها كثيرا إلى طبيعتها، وذلك أنها قبل سقوط المعبد لم تكن مركزا روحيا فحسب بل كانت القلب التجارى والاقتصادى للبلاد جميعا، وقد تملك الرومان الأرض كلها ليوزعوها على من دبروا لاستيطانهم هناك من الأجانب، وتركز اليهود من ثم فى قيصرية حيث بنوا مركزا روحيا لهم "JEHOVAH" وإن كان ذلك مرحلة مؤقتة، إذ أبوا الاستسلام لانهيار المعبد متطلعين إلى العودة إلى القدس.

وقد فكر «هدريان» بعد ذلك في تعمير القدس» وبناء المعبد لتكون مدينة رومانية تسمى «إليا كابيتولينا» لا مركزا روحيا لليهود، ومع ذلك فقد حاول الحاخام «عقيبا بن يوسف» زعيم البلاد الروحي مفاوضة الإمبراطور الذي صمم على ما رأى وبدأ الإعداد للعمل في بناء القدس الرومانية، حيث لم يجد اليهود مناصا من الثورة بقيادة «شيمون باركوخبا» سليل «داود» الذي رأوا فيه «المسيح» فتتبعه الناس ومنهم «عقيبا» الذي سماه «باركوخبا» ابن النجم(۱) وقد ذكرت كثير من الروايات شخصية «باركوخبا» فقدرت شجاعته وقوته وشخصيته التي قادت بعد ذلك الجماهير في حرب العصابات. وقد وجدت من هذا العصر أثار كثيرة، منها مجموعة من أوراق البردي، يعتقد أنها رسائل بالعبرية والآرامية واليونانية موقعة من «باركوخبا» وكذلك عثر على عملات تحمل إشارات عليها «الحرية ليهودية(۲) شيمون أمير إسرائيل».

وقد كان أن استطاع اليهود العودة إلى القدس، حيث قدمت الذبائح رغم هدم المعبد، ولكنها مالبثت أن عادت تارة أخرى إلى الدبى الرومان وقتل «باركوشيبا» وكثير من اتباعه، وهزم الاستقلال اليهودى آخر الأمر، ومع ذلك فسوف يظل نضال «باركوشيبا» حيا في التاريخ مسجلا في قلوب اليهود، بطولات وذكريات وآمالا عظاما. (رأى المؤرخين اليهود والغربيين)

وكان اليهود حين مولد المسيحية، قد خرجوا إلى ما وراء حدود فلسطين مستوطنين معظم بلاد العالم المتحضر آنذاك، اذ امتدت

<sup>(</sup>١) أي نجمة داووود. (٢) لم يذكر اسم اسرائيل على الاطلاق.

مجتمعاتهم من إيطاليا إلى قرطاجنة فى الغرب، إلى أرض الفراتين فى الشرق، ومن البحر الأسود فى الشمال إلى اثيويبا فى الجنوب، حيث عاش نحو أربعة ملايين يهودى فى الدولة الرومانية خارج فلسطين(١) وفى بابل.

فضلا عن قرابة نصف المليون من السامريين والإغريق والأنباط 'NABATEANS" وكان اسم فلسطين معروفا متداولا من قديم. وقد ورد كذلك في الكتاب المقدس دلالة على أرض الفلسطينيين في نطاق ساحلي عند وادى شارون، وإن كان الرومان عند غزوهم البلاد سنة ٦٣ ق.م، قد اتخذوا من اسم منطقة يهوذا علما على البلاد كلها. وكان التلمود يشير اليها باسم «الأرض».

وظنت القدس بعد الشتات، بحكم عقيدتهم، ممركز العالم، ومركزا للحاخام الاكبر، وكان لمعبدها منزلة كبرى، وإن لم يكتمل بناؤه بعد أن هدمه «تيتوس». أما سكانها فلم تجاوز عدتهم ١٢٠,٠٠٠ يذوبون عادة في أمواج حجاجها الذين قد يفوقون أهلها أحيانا.

ولقد كانت اللغة الغالبة يومئذ هي الآرامية بلهجاتها المختلفة على حين كانت العبرية لغة الكتبة والمثقفين.

وكان الاقتصاد يقوم على الزراعة وما ينتج من مقادير وافرة من القمح والشعير، أغلبها من الجليل على حين كانت التجارة في أيدى الاغربق.

# الحكومة الداخلية (المحلية):

كانت السلطة المدنية اليهودية في يد مجلس من سبعين عضوا من الشيوخ، مما يعرف باسم «السانه درين» ويرجع أصله إلى «موسى»

<sup>(</sup>١) الرقم مبالغ فيه.

الذى طلب الله إليه سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل، وكان الحاخامات كذلك أمراء حاكمين بيدهم سلطان وراثى مدى الحياة. غير أن منزلتهم قد ضعفت تحت حكام الرومان الذين كانوا يعينونهم أو يعزلونهم كما يشاءون.

## السكان اليهود:

وردت تقديرات كثيرة عن عدد اليهود أيام الحكم الرومانى، وإن كان مشكوكا فيها. إذ كان اليهود في العصر الهلنستى موزعين في انحاء العالم الإغريقي بأسرة بحيث ذكر مؤلف النبؤات السبيلية سنة ١٤٠ ق.م أن الإرض كافة والمياه ملأى باليهود. وقال «استرابون» المعاصر «لهيرودس»، من الصعب أن ترى مكانا وحيدا في العالم ليس فيه يهود، ويضيف «يوجوسيفوس»، ما من شعب في العالم لاتجد بينه طائفة من إخواننا «ويصف «فيلون» القدس بأنها «مركز الإمة المبعثرة» (الدياسورا).

أما الإغريق والرومان فقد بلغوا في القرن الأول ق.م، فيما قدر مابين ٦٠ و ٧٠ مليونا منهم ٥ر٧ مليون في مصر، وقيل إن عدد سكان الإسكندرية ربما جاوز المليون منهم الخمسان من اليهود. (الرأى الشخصي أن هذه الأرقام مفرطة في المبالغة).

#### مراكز شتات جديدة:

لامناص من التفريق بين اصطلاحين في تاريخ اليهود القديم. هما «المنفى "EXILE" والشتات "DIASPORA"، إذ يعنى الأول الهجرة الاجبارية، ويعنى الثانى الهجرة الاختيارية كما يقول الجغرافيون. ذلك أن الشتات قديم قدم الشعب اليهودي نفسه، حيث كانت لهم مواطن استيطان خارج فلسطين أيام الملوك، إذ قصد

تجارهم مصر جلبا للجياد، وذهبوا إلى دمشق لفتح محال تجارية صغيرة. ونشأت تجمعات أخرى لعبودية القبائل العشر ٧٢٢ ق.م، ونفى «يهوذا» إلى مصر وبابل سنة ٥٨٦. ولقد هرب بعض العبيد من اليهود إلى مصر وأقاموا في مدينة «تفنيس»، وكان من بينهم النبى «أرميا».

لقد كان المنفيون ضحايا الغزو الأجنبى، واعتبرهم الغزاة جزءا من الغنائم. ولكن هناك عددا من اليهود الذين اقتنعوا بالهجرة املا في التجارة الناجحة. ثم صارت زيادة عدد السكان سببا رئيسيا في الهجرة. ويقول وفيلون، PHLIO مامن بلد يستطيع رعاية اليهود لعددهم الكبير.

## بعد ثورة باركوخبا:

كانت آخر مقاومة مسلحة لليهود ضد الرومان بين سنتى ١٣٢ ـ ١٣٥ ميلادية، تحت قيادة بالركوخبا، ولئن تهدمت كثير من المدن فقد ظل البعض متمسكا بالأرض مرتبطا بها.

وقد محا الرومان اسم الهوذا، من الاستعمال الرسمى، مختارين للبلاد اسم فلسطين، وسميت القدس التي كانت مغلقة على اليهود باسم اليليا كابيتولينا، وشددت الحراسة حتى لايجرؤ يهودى ان يقترب باكيا من حطام المعبد، حيث لم يبق منه الاحائطه الغربى عند سفح جبل اموريا،

ولقد تبع هذا الإجراء بالنسبة لليهود، إجراء آخر بالنسبة للحياة الثقافية والعقائدية، فقد حرمت بحكم القانون الكثير من العادات والتقاليد اليهودية . ذلك أن الرومان كانوا يؤمنون بأن التمسك بالمبادئ والعقائد ربما يلم الشمل مرة أخرى .

ولقد تمتع اليهود أيام سقوط (بابل الجديدة) باستئناف حياتهم الروحية، رغم فقد انهم الاستقلال السياسى، واستطاعوا بعد ذلك ان يزرعوا بذور مبادئهم مرة أخرى على يد «يوحنا بن زكاى، الذى طلب من «فسباسيان» مبنى مدرسة «يافنه»، ولم يكن الأخير يدرك أنه قد ساعد بذلك على وضع البذرة مرة أخرى لكى تنمو وتؤتى أكلها بعد حين.

ثم كان بعد سقوط «يافنه» أن انتقلت الفكرة إلى الجليل حيث انشئت مدرسة جديدة في (أوشا) وأنشئ مجلس اعلى لليهود -SAN) (HEDRIN برئاسة الحاخام «شيمون بن جامليل» الذي عرف باسم جديد «نحسى» . (NASI)

وتعاون الرومان فى سعيهم نحو السلام مع هذا الحبر الجديد. حيث وضع من ثم حجر أساس الحاخامية الفلسطينية التى قادت الحركة أجيالا طوالا.

ثم أصبحت المدن اليونانية في الجليل بعد ذلك بقليل مراكز دراسة جذبت العلماء والدارسين من كافة أنحاء البلاد، وقد اعلنت دعوة عامة اللذين أكملوا دراستهم أن يعاونوا في التدريس، وللذين لم يكملوها أن يأتوا لي تعلموا، وذلك إلى جانب العديد من المدارس الاخرى مثل مدرسة «تكوا، التي أنشأها الحاخام «شيمون بن يوكاي، والمدرسة التي أنشأها الحاخام «بوناتان بن ناباشا، في أماكن أخرى. وكان المعلمون غاية في الفقر يعتمدون في معاشهم على الصناعات اليدوية أو على نسخ التوارة وكان الحاخام «مائير» هو الشخصية الحية من بينهم، ويقال إنه كتب مرة (سفر استير) من ذاكرته دونما خطأ واحد ويعرف عنه كذلك قوله «لاتنظر إلى الإناء بل إلى

مايحتويه.. فكم من أوعية جديدة تحوى نبيذا قديما وكم من أوعية قديمة لاتحوى شيئا.

#### عمل الحاخامات:

لقد كان فقد المعبد تجربة قاسية للشعب اليهودى، حيث بذلت جهود كبيرة لتخليد ذكراه، فسجل الحاخامات بعامة كافة الأحداث مؤرخة به. وقد بدأت من فلسطين الهجرة التى أزعجت الحاخامات فقرروا أن معلى الإنسان أن يعيش فى فلسطين، ولو فى مدينة قليلة السكان، وأن ذلك أفضل من المعيشة خارجها ولو فى مدينة يهودية خالصة، إن العيش فى «يهوذا، يساوى الالتزام بكل تعاليم التوراة، فاذا الذى يد فن فى فلسطين كمن دفن تحت محراب الكنيس...

## الحاخام يهوذا والمشنا:

كان مجلس أوشا "Usha" ذا منزلة عالية. إذ أنشأ معبدا قوميا اعترف بسلطته حتى الزعماء الروحيين المعارضين، ومن ثم نجح الحاخام وشيمون بن جامليل، في ارساء حاخامية ابنه ويهوذا، "JUDAH" الذي أنشأ وضعا غير متزن مع أي من والـ NESIIM" النسيم ، والذي عرف في التاريخ اليهودي باسم ورابي RABBI" قضى حياته الأولى في وأوشا، ثم في بيت شيريم التي حظيت شهرة به، ثم اضطر أواخر حياته إلى تركها إلى وزيبوري، لأسباب صحية. وكان الكافة حتى خادمته يتحدثون العبرية، ولقد امتد نشاطه زهاء خمسين عاما، وكان عمله العظيم فيها إكمال الشريعة الشفوية والتي سميت والمشناه، وهي الوثيقة الخطيرة في ذلك الزمان.

وكان مع «التوراة، جنبا إلى جنب قدر هائل تتناقله بالرواية الأجيال من «الشريعة الشفوية، والتي تحكم حياة الفرد بما يجب ومالا

يجب أن يفعله التزاماً بمبادئ «التوراة». وقد تولى الحاخام «عقيبا» ترتيب هذا الفكر الشعبى في عمل منظم. ثم أعقبه تلميذه الحاخام «مائير» فراجع عمل استاذه دون تسجيله. ومن بعده «يهودا هاناسى» الذي إليه تنسب «المشناه» اذ جمع «يهودا» أحاديث لما يقرب من مائة وخمسين عالما، وقرابة ثلاثة عشر عملا سابقا. قسمت ستة أقسام هي (البذور. الأعياد، النساء، الاضرار، المقدسات، الطهارة) وقسم كل منها بعد ذلك إلى رسائل. وفصول. وفقرات وقد اشتهر هؤلاء العلماء من «هلل» وخلفائه حتى «يهوذا» باسم المعلمين، أو كما هو بالآرامية «تنائيم» (TANNAIM) (يبدو إن هؤلاء هم المعروفون باسم حكماء صهيون).

# (التلمود) وتطوره:

كان النص الرئيسى للدراسة هو «المشنا» (المشنا: هو كتاب التعاليم التقليدية عند اليهود). وقد وجد بعض علماء بابل أن الكثير من التفسيرات في «المشنا» إنما ترجع خاصة إلى مآثورات الفلسطينيين التي لم يطرأ عليها سوى بعض محاولات للتفسير في بابل. ولذلك فقد شعروا بأن لهم الحق في اتباع طريقهم الخاص، فظهرت تبعا لذلك مدرستا «سورا وبومبديتا» الشهيرتان.

ثم ظلت كل من مدارس فلسطين وبابل تعمل في المشناه زمنا حتى اكتشفت فيما بعد أن «المشناه» لم تشمل كافة ما هو متاح من الشريعة كما لم تشمل القوانين الملحقة (هالاخوت) . وكان عملهم جمع هذه الملاحق وتصنيفها ووضعها في صورتها النهائية ومن ثم ظهرت «الجمارا» ، ومن «المشنا» والجمارا معا يتألف التلمود.

ثم واصلت كل من المدرستين الفلسطينية والبابلية عملها مستقلة بعضها عن بعض، وذلك من لقاءات الحاخامات وتبادل الآراء، إذ بدأ هيوناثان بار ناباشا، ١٩٩٠ ـ ٢٧٩، التلمود الفلسطيني الذي يعرف كذلك باسم (التلمود الأورشليمي)، وانتهى العمل فيه في أواسط القرن الرابع، إذ تبين بمقارنته بتلمود بابل مافيه من نقص وافتقاد الدقة، ولكنه على كل حال يعد مصدرا مهما عن اليهود الفلسطينيين. ومن ثم منزلته التاريخية، اذ يتجلى في التلمود البابلي زهاء عشرة قرون من حياة اليهود في فلسطين وبابل، وهو سجل للمثقفين اليهود والأعمال المدينة، كما أنه رغم كلمة التوراة، وهي كلمته الاولى، يطوف بعيدا في عوالم القصص الشعبية والأساطير والحكايات والشعر.

ويعالج التلمود المشاكل الفقهية بطريقة المقابلة التى تعرض للحقيقة ونقيضها، مستعرضة كافة مايؤيدها أو يعارضها من الرؤى، وفي سبيل سند منطقى لاتباع قانون بذاته، ولكن التلمود لم يكتمل تصنيفه إلا عند نهاية القرن الخامس. وهناك الآن نسخة واحدة للتلمود في (متحف ميونيخ) وقد كتبت في منتصف القرن الرابع عشر.

وإذا كانت التوراة هي الكتاب الأبدى . فالتلمود هو الصاحب اليومي .

# القسم الثالث اليهود والعهد الجديد

الفصل الأول: المسيحى اليهود في العصر المسيحي

الفصل الثاني: الفصل اليهود في العصر الإسلامي

# الفصل الأول البهود في العصر المسيحي

#### العهد الجديد

#### (اليهود) في العصر (المسيحي)

#### ظهور المسيحية:

ولد «المسيح الناصرى» عليه السلام فى فترة قلقة، تعاقب فيها الأمراء بالصراع وسفك الدماء. ويذكر الكتّاب اليهود أن «المسيح» كان (يهوديا فريسيا) عاش بين عامة أهل «الجليل» متحدثا باسمهم، ولا يرى انه رسول لغير بنى إسرائيل، وكان يهوديا بالفعل والكلمة فقد اتبع الشريعة اليهودية حج إلى (القدس) ، كما كان يتل الأدعية حين تناول النبيذ، وقد أعلن بنفسه أنه لم يأت لينقض الناموس بل ليضعه موضع التنفيذ. وقد استعمل مصطلح «المسيح ومصطلح «ملك اليهود» بمعناهما الروحى، وإن أثارا فى الجو المعاصر معانى الثورة.

وكان من بعد رفعه ان بدأ رهط صغير من أتباعه ينشرون بين «يهود فلسطين» مبادئه التي أصبحت مبادئ دين جديد، وقد تسمى «شاءوول« الطرسوسي باسم«بولس» في العهد الجديد، وكان على العكس من «المسيح» متأثرا أشد التأثر بالثقافة اليونانية الرومانية،

فكان أن حولت عبقريته ذلك الدين الجديد إلى دين عالمى، بأن طور مبادئه الأساسية بما جعله المؤسس المثقف للمسيحية(١).

حيث استطاع وبالتدريج أن يكسب عددا كبيرا من اليهود المسيحية، وظلت العقيدة الجديدة تنتشر بين الرومان من العقيدة الام اليهودية،

﴿ قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ﴾. صدق الله العظيم. (سورة البقرة ٢٥٣)

ولولا ترجمة الإنجيل إلى اليونانية لما استطاعت المسيحية أن تصبح دينا عالميا في ثلاثة قرون، وكانت المسيحية الأولى أقرب إلى اليهودية رغم سكوت كل من الطرفين عن الإقرار بذلك. لقد اعطت اليهودية للمسيحية «الإله» الواحد الحي، وأسهمت فيها بكتاب مقدس هو (عهدها الخاص)، من ثم فتح الطريق أمام «العهد الجديد» (رأى أغلب المؤرخين (اليهود) وعلى رأسهم «أبا إيبان»).

وأخذ المسيحيون الأوائل في رحلتهم لنشر الدين الجديد «العهد القديم» نصا لهم. لقد اعطت إسرائيل للمسيحية أنبياء الحق، كما أعطتهم الأعتقاد في «المسيح».

إن الملامح الهامة في التراث اليهودي هي نظرتها للتاريخ، فقد اعتقد الكثيرون في عصر ذهبي في الماضي مع فجر التاريخ، ولكن إسرائيل وحدها تعتقد في عصر ذهبي في المستقبل (رأى أبا إيبان والصهيونية).

<sup>(</sup>١) أبا إيبان في كتابه مشعبي،.

وقرر الإمبراطور وقسطنطين، بعد اعتناقه المسيحية سنة ٣١٣ إنشاء عاصمة جديدة في الشرق، هي القسطنطينية، مع رغبته كذلك في الاحتفاظ بروما. غير أنه بدلا من ذلك نجح في إنشاء الإمبراطورية البيزنطية، حيث نزل الستار تدريجيا على روما. وإن أتاحت الإمبراطورية المحتضرة مولد «البابوية» التي تولت مسئوليات الدولة. ثم اعلنت المسيحية دينا للدولة في عهد وثيودسيوس الكبير، وقد كان لنقل العاصمة من روما إلى القسطنطينية البيزنظية أهمية سياسية كبرى، بما أدى إليه من تمزق الإمبراطورية الرومانية وانقسام الكنيسة إلى قسمين شرقي وغربي.

وكان على المسيحية عنذئذ أن تفرض نفسها بالقوة. ويتحدث وتوينبي، عن الأسلوب الذي اتسم به أنصار الكنيسة من مجافات للأخلاق، من فرض عقيدة بالقوة السياسية. ويشير ومار، إلى ان المسيحية هي التي أدخلت ماوصفه وتوينبي.. بالعدوان الخلقي.

## (اليهود) تحت حكم الإمبراطورية البيزنطية:

عانى اليهود خلال مدة القرن والنصف التى سبقت ظهور الاسلام. فقد كان عليهم أن يتحملوا الإهانة والتحقير، حتى استعادوا دورهم الهام فى عهد الإمبراطورية الإسلامية العظيم(۱). لقد عانوا فى عهد الفرس والبيزنطيين. إذ توزع اليهود من مكان لمكان فى القرن السادس، فإما أن يجبروا على التعميد أو ينزعوا من أرضهم بالقوة، وأصبحت فلسطين دولة مسيحية بنهاية القرن الرابع مما أدى إلى توافد افواج من الحجاج المسيحيين كان اليهود يؤدون لهم دور المرشد لسياحى، على حين بدأ المسيحيون ينقلون رفات قديسيهم، كما بنوا الكنائس حول مقابرهم.

<sup>(</sup>١) أبا إيبان في كتابه ،شعبي،.

#### أوضاع (اليهود) في العالم المسيحي

وكان في القرن العاشر أن أصبحت أوربا وعاء التاريخ اليهودي الأكبر، ولم يكن في العالم في بداية هذه السنين الألف سوى مليون ونصف مليون من اليهود. وأن فلسطين وإن هبطت اهميتها عما كانت عليه من قبل، فقد ظل عدد اليهود فيها يتلقى ما يغذيه من تيار المهاجرين المتدينين. ثم كان في نهاية القرن الخامس عشر أن تشكلت تجمعات كبيرة في «بولندا» حيث الوطن الجديد «للاشكنازيم» أو اليهود الشماليين، وكذلك في تركيا حيث عاش «السفارديم» أو يهود اسبانيا. وكان اليهود قد هبطوا شمالي أوربا تجارا وأصحاب صناعات يدوية، إذ لم يسهموا منذ كانوا في «بابل، وفلسطين في حياة الزراعة بحكم إزدرائهم الزراعة، وذلك فضلا عما ألهمهم من إزدراء المسلمين الرسمي للفلاحة . كانت القوانين في أوربا تحرمهم تملك الارض، على حين كانوا مازمين بقرار الكنيسة تحريم العمل عليهم أيام الآحاد، وهم كانوا لا يعملون كذلك أيام السبت، لذلك كانت زراعتهم تتعرض للضرر لامتناع العمل فيها يومين متعاقبين. كذلك كان اليهود يفقدون أرضهم لطردهم منها، وذلك كله إنما يفسر ترك اليهود الزراعة إلى العمل بالتجارة - غير أن (اليهود) في أسبانيا المسيحية كانوا يشتركون في فلاحة البساتين والكروم وفيما يتصل بالزراعة من صناعات، فضلا عن صناعة النسيج وإنتاج الدقيق. فكان أن تطورت تجارة اليهود تطور إسريعا، وإكتسبوا خبرة هائلة في التجارة الخارجية، حيث تولوا فيها دور الوساطة، بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي، وذلك بحكم حرص الغرب على اجتلاب المنتجات الشرقية الراقية، فكان ان حل اليهود محل السوريين

أصحاب هذا الدور فى القرنين الخامس السادس الميلاديين . وكانت مهارة اليهود تكمن فى تعاملهم فيما بينهم بلغة واحدة هى العبرية، التى اصبحت ضرورية للأهداف العملية . وفى القرن التاسع كانت هى اللغة التجارية بين باريس وبغداد أو القاهرة . وكانت الوحدة الأساسية للشريعة اليهودية عاملا أساسيا أكسب اليهود ميزة يتفوقون بها على منافسيهم فى تنمية العلاقات التجارية .

ولعل أهم ما اشتغل به اليهود في العصور الوسطى إقراض المال (بالربا) الذي يحرمه الإسلام كما ترفضه المسيحية.

واتبعت الجاليات اليهودية التى نشأت حديثا فى غرب أوربا قوانين التلمود فى حياتها اليومية وساعد على ذلك اتجاه اليهود منذ العصور الوسطى إلى الحياة فى أحياء خاصة منعزلة عن غيرهم من السكان «جيتو». وكان فى داخل الأحياء اليهودية نظام قانونى خاص يستن التقاليد والأعراف القديمة. وقد شعر اليهود داخل هذه القلاع الروحية مع أقرانهم اليهود فى الأحياء القائمة فى البلدان الأخرى بما هو أقوى فى تجمعهم بما يربطهم من وشائج المسيحيين الذين يعيشون معهم فى البلد نفسه، ولم يشركوا مواطنيهم من غير اليهود إحساسا بالتعاطف أو التفهم لأسلوب حياتهم ومشاكلهم.

وتتوافر الدلائل ابتداء من القرنين العاشر والحادى عشر، على ماكان من جاليات يهودية قوية فى كل مدينة مهمة فى فرنسا والمانيا. وكان استقرار هذه الجاليات على نحو واحد، حيث كان اليه ود يدعون أ ويسمح لهم بالإقامة فى المدينة، من منطلق الإحساس بأنهم سوف يسهمون فى التنمية الاقتصادية للمنطقة، ثم

تصدر التشريعات التى تنظم وضعهم القانون بمنحهم حقوقا، وفرض بعض القيود عليهم، وكان عليهم مقابل الحماية أن يقسموا يمين الولاء للسلطة القائمة، ويؤدوا مبالغ من المال منتظمة لها. ومن ثم أصبح الاعتماد التام المباشر لليهود على السلطة القائمة اساسا لوضعهم ونظامهم القانونى، وتطور عدد ووضع اليهود بتطور كل من فرنسا وألمانيا ونموهما، وقد كان هناك باستثناء حالات قليلة من اضطهادهم والعدوان على حقوقهم - قبول عام لهم لمهارتهم في التجارة وشئون الاقتصاد،

#### عصر الاضطماد

وكان يسود علاقتهم بالمسيحيين الود. وازد هرت حياة اليهود الثقافية في ظل هذا الوضع وظهر من بينهم علماء كبار. ثم ما أن بدأت النزعة القومية تظهر في المانيا وفرنسا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر، حتى بدأ وقوع اليهود ضحية الاضطهاد، إذ لم تعد هناك من حاجة ماسة اليهم، وبدأ وضعهم عندئذ يتحدد على يد (كنيسة روما) وممثليها، إذ اتبعت سياسة مزدوجة، قوامها الإصرار على التسامح والاعتدال في معاملتهم اليهود من ناحية، مع محاولة اقناعهم بالتحول للمسيحية.

وقد تركز تاريخ اليهود في الجزر البريطانية فيما بين عامي المرد البريطانية فيما بين عامي ١٢٩٠، ١٠٦٦ حين صدر قرار طردهم، وكان قد طلب إليهم من قبل القدوم إلى بريطانيا والاستقرار فيها لتطوير سوق المال فتحولوا إلى طبقة من المرابين التابعين للملك، مهمتهم الرئيسية توفير الاموال لتمويل المشروعات الاقتصادية والسياسية، وكان عددهم

صغيرا حيث لم يتعد في عام ١٢٠٠ حوالي ٢٥٠٠ أسرة، ورغم أنهم كانوا يمثلون عشر الواحد في المائة من عدد السكان، فقد بلغ ما كانوا يودون من ضرائب ثلاثة آلاف جنيه، أو حوالي أو إيرادات الضرائب. وكان معظمهم قد قدم من فرنسا، مع أقلية قدمت من اسبانيا وايطاليا والمغرب، وكانوا يتحدثون الفرنسية فيما بينهم واعتبروا خدما للملك، وسمح لهم بقدر كبير من الحرية في تسيير امورهم.

وكانوا بعامة أقل الجاليات اليهودية في أوربا عددا وثقافة، إذ بلغ عددهم عند صدور مرسوم بطردهم ١٦ ألف نسمة، وآلت أغلب ممتلكاتهم إلى التاج. إلا بعض أملاكهم المنقولة التي سمح لهم بأخذها.

وفى إيطاليا جنوبى روما تركزت الجاليات اليهودية الرئيسية، حتى القرن الثالث عشر، حيث كانوا حلقة وصل مهمة لنقل الثقافة اليهودية من الشرق إلى الغرب، مما بوأهم منزلة ثقافية وما صحب ذلك من نمو، وازدهرت الصناعة والتجارة المحلية وإنشاء المدن والكاندرائيات، حتى بدأ وقوع اليهود ضحية الاضطهاد.

وكان اليهود في أوربا المسيحية خلال العصور الوسطى يعدون بصفة عامة طائفة متميزة بدينها وعنصرها، ينبغي أن تخضع لما كان يخضع له المسيحيون من قوانين، وإن تركت لهم الحرية في تسيير أمورهم إعمالا لمواثيق خاصة كان هدفها الاساسي اجتذابهم للاستقرار والتصدي لشئون الاقتصاد والمال، وذلك في نطاق خاص مرسوم هو الاقراض، ولذلك وجدت الكنيسة نفسها، تأكيدا لنفوذها،

مضطرة لمواجهة الجنوح عن الدين. فشملت يهود أوربا بعقابها ضمن كل من عد مارقا. ومن ثم حرم عليهم مزاولة أى سلطة على المسيحيين، ولم يسمح للأمراء بتعيينهم فى أى منصب، وعزلوا اجتماعيا وأجبروا على البقاء فى منازلهم مع غلق نوافذهم خلال عيد الفصح، والزموا بدفع صريبة سنوية خاصة فى هذه المناسبة. كما لم يسمح لهم بالسكن مع المسيحيين فى حى واحد، وكان ذلك نمهيدا لإلزامهم اختياريا باتخاذ شارة خاصة تميزهم لنشوء «الجيتو». وكان تفسير الإنجيل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين اليهود والمسيحيين، تفسير الإنجيل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين اليهود والمسيحيين، حيث ادعت الكنيسة ولايتها على تنفيذ كافة الوعود التى وردت فيه، وطبقت ما جاء فيه من اتهام اليهود ولعنهم، واعتبروا اليهود شعبا معونا عدوا للجنس البشرى، وقد أدى ذلك إلى ما كانت له آثار مدمرة من استثارة كراهية العامة، كما قوى من روح المقاومة لدى اليهود، وقد تعرض التامود للهجوم وأحرق فى مناظرات عديدة وحرمت دراسته مما ادى إلى وقف الدراسات الدينية اليهودية.

وقد هوى العالم الغربى بأسره فى القرن الحادى عشر تحت نفوذ كنيسة روما، ووقعت القطيعة النهائية بينها وبين المسيحيين البيزنطيين، ثم تولى البابا «جريجورى» السابع (١٠٧٣ ـ ١٠٨٥) تطهير الكنيسة من الفساد والرذيلة، وتعهد خليفته البابا «أربان الثانى» بتحويل غرب أوريا من الحروب الداخلية إلى تجميع الجهود لمضرب كنيسة بيزنطة، بمد سلطة كنيسة روما إلى تركيا وسوريا وفلسطين. وفى تلك الحقبة نشبت الحروب الصليبية لما بلغ الكنيسة من الحجاج

واضطرت جموع كثيرة منهم إلى التحول في الظاهر وهم مقيمون سرا على دينهم ومصممون على تلقينه لأجيالهم الجديدة. وقد عرف هؤلاء في اسبانيا باسم ـ المارانوس ـ حيث انفتحت أمامهم أبواس العمل في المحاماة والحكومة والجيش والجامعات، بل وفي الكنيسة نفسها. وتمت لهم السيطرة على أوجه النشاط في أسبانيا، وكان لفظ مارانوس هذا اصطلاحا أسبانيا يرجع إلى العصور الوسطى ويعني الخنزير وفي ذلك مايجلو مقدار ماكان يشعر به الاسباني العادي من احتقار نحو هؤلاء الصابئين الجدد غير المخلصين الذين كثرعددهم وزاد نفوذهم.

وعلى امتداد القرن الخامس عشر بدأ الناس يمقتون أولئك المنافقين المسيحيين مظهرا، اليهود مخبرا، أولئك الذين احتكروا المراكز المالية الهامة وارتبطوا بالعرش، بحيث أصبحوا يمثلون أحد مظاهر القهر الملكى. وتقرر في عام ١٤٦٤ النظر في أمر هؤلاء المسيحيين الجدد، إذ فوضت الكنيسة عام ١٤٧٨ ثلاث شخصيات بالتصرف في الأمور التي تتعلق بالمرتدين، وكان ذلك إنما يعنى بداية محاكم التفتيش في أسبانيا، ووصلت الأمور أقصى غاية الحدة عام ١٤٨٠ حين قرر عدد من أغنياء التجار المسيحيين الجدد في مدينة مسيفيل، مقاومة محاكم التفتيش، غير أن أمرهم انكشف مدينة مسيفيل، مقاومة محاكم التفتيش، غير أن أمرهم انكشف وحوكموا وأعدموا، وفي عام ١٤٨١ أحرق ستة رجال وامرأة أحياء وأعدم رئيس الجماعة. وطرد اليهود من أسبانيا نهائيا عام ٩٢٤١(١)، وانتقل اغلبهم للبرتغال التي طردتهم هي الأخرى عام ١٤٩٧، ورحل معظمهم إلى إفريقيا، واعتنق الباقون المسيحية دون إخلاص، ورحث احتفظوا بديانتهم.

<sup>(</sup>١) وتم ذلك في الوقت نفسه الذي سقطت فيه غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأنداس.

أوربا لعهد جديد من الشك الشديد والتنافس استمر طوال العصور الوسطى، فتحولت من مجتمع مفتوح نسبيا إلى مجتمع مغلق يستعبد اليهود.

وأكدت التشريعات المطبقة على اليهود بوحى من الكنيسة، ماقيل من أنهم أناس رفضهم «الله» ولعنهم. وأقيم من حولهم سياج عزل صحى يقى أرواح المسيحيين من عدواهم. وانكمشت الاتصالات على الصعيد الاجتماعي معهم، وتعددت حوادث اضطهادهم وطوردوا من مكان لمكان، فقد طرد اليهود من فرنسا وأعيدوا أربع مرات فيما بين عام ١١٨٧ وعام ١٣٢١. وفي عام ١٣٢٢ طردوا مرة أخرى حيث لم يبق منهم يهودي واحد في فرنسا خلال الأربعين عام التالية. وفي أسبانيا حيث ازدهر اليهود في ظل الحكم الاسلامي عاما التالية. وفي أسبانيا حيث الكنيسة اضطهادهم عام ١١٠٩ واستمر خلك حتى القرن الخامس عشر حيث تقرر عام ١٤٩٧ طرد اليهود كافة من أسبانيا، وتم ذلك في ٢ أغسطس من العام نفسه وهو يوم حداد لدى اليهود.

وبذلك استبعد اليهود فى نهاية القرن الخامس عشر بصورة تكاد تامة من غرب أوربا بأسرها، باستثناء أجزاء بسيطة فى المانيا وإيطاليا، ومن ثم احتشدوا فى الإمبراطويتين الشرقيتين الباقيتين وهما بولندا حيث تجمع اليهود الإشكنازيم يهود شمال أوربا، وفى الإمبراطورية العثمانية حيث تجمع اليهود السفارديم. من أصل لاتينى أو أسبانى.

وانتشرت بتزايد نفوذ الكنيسة السياسى ظاهرة اليهود الذين يخفون ديانتهم، إذ كانوا بين اختيار الموت أو التحول إلى المسيحية،

واضطرت جموع كثيرة منهم إلى التحول فى الظاهر وهم مقيمون سرا على دينهم ومصممون على تلقينه لأجيالهم الجديدة، وقد عرف هؤلاء فى اسبانيا باسم - المارانوس - حيث انفتحت أمامهم أبواب العمل فى المحاماة والحكومة والجيش والجامعات، بل وفى الكنيسة نفسها، وتمت لهم السيطرة على أوجه النشاط فى أسبانيا، وكان لفظ مارانوس هذا اصطلاحا أسبانيا يرجع إلى العصور الوسطى ويعنى الخنزير وفى ذلك مايجلو مقدار ماكان يشعر به الاسبانى العادى من احتقار نحو هؤلاء الصابئين الجدد غير المخلصين الذين كثرعددهم وزاد نفوذهم.

وعلى امتداد القرن الخامس عشر بدأ الناس يمقتون أولئك المنافقين المسيحيين مظهرا، اليهود مخبرا، أولئك الذين احتكروا المراكز المالية الهامة وارتبطوا بالعرش، بحيث أصبحوا يمثلون أحد مظاهر القهر الملكى. وتقرر في عام ١٤٦٤ النظر في أمر هؤلاء المسيحيين الجدد، إذ فوضت الكنيسة عام ١٤٧٨ ثلاث شخصيات بالتصرف في الأمور التي تتعلق بالمرتدين، وكان ذلك إنما يعنى بداية محاكم التفتيش في أسبانيا، ووصلت الأمور أقصى غاية الحدة عام ١٤٨٠ حين قرر عدد من أغنياء التجار المسيحيين الجدد في مدينة «سيفيل» مقاومة محاكم التفتيش، غير أن أمرهم انكشف وحوكموا وأعدموا، وفي عام ١٤٨١ أحرق ستة رجال وامرأة أحياء وأعدم رئيس الجماعة. وطرد اليهود من أسبانيا نهائيا عام ١٤٩٧)، وانتقل اغلبهم للبرتغال التي طردتهم هي الأخرى عام ١٤٩٧)، ورحل معظمهم إلى إفريقيا، واعتنق الباقون المسيحية دون إخلاص، ويث احتفظوا بديانتهم.

<sup>(</sup>١) وتم ذلك في الوقت نفسه الذي سقطت فيه غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس.

وبدأت محاكم التفتيش في البرتغال عام ١٥٣٦ حيث عذب وأعدم عدد من المسيحيين الجدد. ونتيجة لهذا القهر والاضطهاد ترك المسيحيون الجدد اسبانيا والبرتغال إلى الشرق الأوسط وإيطاليا وهولندا وانجلترا، وأصبح لبعضهم وضع قوى جدا في البلاط التركي، وعادوا في مقرهم الجديد إلى ديانتهم اليهودية علنا، واعترفت بهم فرنسا رسميا عام ١٧٣٠، ومارسوا ديانتهم علنا في هولندا في مطلع القرن السابع عشر، وإزداد نشاطهم في البحرية التجارية الهولندية بحيث سيطروا على ربع أسهم شركة الهند الشرقية الهولندية.

وكان عدد «المارانوس» فى انجلترا محدودا، غير أن «أوليفر كرومويل» رحب بهم أملا فى عونهم على جعل لندن مركزا للتجارة الأوربية. وصدر فى عام ١٦٦٤ ميثاق رسمى يحمى الطائفة اليهودية، ومنحوا حرية العبادة عام ١٦٧٣ وعوملوا معاملة مساوية لباقى السكان.

واتجه المارانوس، فى الوقت نفسه إلى الاهتمام باستكشاف العالم الجديد ومولوا هذه العمليات، وهناك مايدعو للاعتقاد ان الكريستوفر كولمبس، كان ينتمى إلى احدى عائلات المسيحيين الجدد. وانتقلت اعداد منهم إلى البرازيل فى القرن السادس عشر والى سورينام والمكسك.

أما عدد «المارانوس» فى العالم اليوم فمحدود للغاية. وكان الاعتقاد سائدا بأن محاكم التفتيش قد قضت نهائيا على آثار اليهودية فى أسبانيا والبرتغال، غير أن يهوديا بولنديا يدعى «شوارز»، كان يعيش فى لشبونة جمع معلومات عام ١٩١٧ تدل على تجمعات من

«المارانوس» مازالت تلتزم بالتعاليم اليهودية. وقد بدأت أعداد المارانوس القليلة تضمحل حاليا حيث تزاوجت أجيالها الجديدة مع غير اليهود، وهاجر بعضها إلى إسرائيل. ولا يحتمل أن تبقى فئة المارانوس في اسبانيا والبرتغال طويلا.

# اليهود في العصر الإسلامي

شهد مطلع القرن السابع (اليهود) يقطنون اغلب مناطق أوربا، وانتشار المسيحية الكاثوليكية وازدياد نفوذ الكنيسة على الحكومات، وبدأت المجتمعات اليهودية تواجه قدرها من النفى أو التعميد الاجبارى.

وكان اليهود يعيشون فى تجمعات صغيرة حيث يقيمون فى حى واحد مجيتو، فى كل من شمال إيطاليا، والنطاق الفرنسى الألمانى، وأسبانيا وفى بلاد هبطت فيها عناصر أخرى كالسوريين والفيئيقيين، وقد اشتغل اليهود بكافة الحرف والأعمال، غيرأنهم بحكم بدؤهم الحياة فى الشتات عبيدا، فقد زاولوا الأعمال الوضيعة، ومنها الزراعة التى لم يكن يعمل بها فى إيطاليا غير العبيد،

ونظرا لانتشار المسيحية في أنحاء أوربا، كانت الحكومات تجبرهم على اتباع تعاليم الكنيسة مما عزل التجمعات اليهودية ونحاها جانبا. وقد أدى هذا من ناحية أخرى إلى قلة عدد اليهود في الدولة المسيحية.

# الفصل الثاني البهود في العصر الإسلامي

#### ظمور الإسلام:

ملحوظة مهمة: تمثل الصفحات التالية وجهة النظر اليهودية، وبعض الكتاب الأوربيين - وسنفند ما جاء بها في التعليق، وقد آثرنا تركها عارية كما هي، حتى نعرف مايقوله الخصوم، أو الاعداء حتى نكون على بينة من أمرنا.

سكن الجزيرة العربية - منذ أقدم العصور - وهي مهد (الجنس السامي) - طوائف من البدو، حيث أقاموا حتى القرن السابع دون تغيير يذكر في تلك الاقاليم، وكانت بطون منهم بين الفينة والفينة تترجل حيث يتوافر الخصب، والتقدم إلى الشمال أو شرقا وغربا. في مصر أو ساحل البحر المتوسط أو العراق، وذلك فضلا عن بقاع من أرض زراعية على السهل الساحلي يحيا عليها قلة منهم، إلى جانب اشتغالهم بالتجارة التي كانت قوافلها تذرع أنحاء الجزيرة وكانت (مكة والمدينة) المدينتين الرئيسيتين في الجزيرة . فكانت وعشرين الف نسمة من البدو أساسا . ولكنها - حتى ذلك الوقت وعشرين الف نسمة من البدو أساسا . ولكنها - حتى ذلك الوقت كانت أكثر من مجرد مركز تجارى، إذ كانت مقرا للكعبة ذات الحجر الأسود - النيزكي - قبلة الحجيج .

وكانت المدينة يومئذ أصغر حجما، ويقال ان منشئيها هم اليهود الذين أقبلوا عليها من اليمن، كما ان بعض امرائها كان يعتنق المسيحية حتى سنة ١٥٢٥).

على أن اليهود في واقع الأمر قد ألفوا في الشمال الغربي للجزيرة مجتمعا كبيراً قويا بعد سنة ٥٢٥. وهيمنوا على كثير من المدن والعيون، ويقال إنهم هم الذين ادخلوا زراعة النخيل في المنطقة، ومن ثم كانت لهم السيطرة على زراعة التمر المربحة وتجارته، وكانوا على علاقة طيبة بجيرانهم ممن وجدا، انفسهم منجذبين إلى اليهودية بحيث صارت عاداتهم وفنهم الشعبي عنصرا مهما في انحاء المنطقة كافة،

وفى هذا الجو ولد ، سيدنا محمد ، صلى الله عليه سلم - فى مكة سنة ٥٧٠ فى ظروف متواضعة إذ نشأ محمد كما يروى - راعيا للغنم ثم قائدا للقافلة ثم قائداً للعرب جميعا . إذ اتصل بكثير من المسيحيين واليهود فى طرق قوافله ، فتأثر بعقائدهم ، ثم لم يلبث أن شعر بأنه امتلك قوة النبوة ، التى أقرتهاو أيدتها زيارات موسمية من السماء حتى ظن فى نفسه وحده قوتين دينيتين . قوة ،النبوة ، وقوة «الرسالة ، التي كان اساسها بسيطا اذ اعتنق مذهب اليهود فى وحدانية الله التى تعارض مع مذهب المسيحية فى التثليث . وفى الدعوة إلى مجتمع واحد من المؤمنين . وطفق ينشر عقيدته سرا ويقنع الذين اتصل بهم فكان من السباقين إلى دعوته العبيد وادنى طبقات الناس ، على حين تجنبه الموسرون ، ومن فى مستواهم لما وجدوا فيه من تهديد لوضعهم وقوتهم التى تهددتها فى (مكة) الأخطار .

<sup>(</sup>١) رأى اغلب المؤرخين اليهود والغربيين.

على أنه خوفا على حياته هاجر في نفر قليل من أتباعه عام ٢٢٢ إلى المدينة. وإستأنف بذلك تاريخا كان أول التقويم الهجرى - وفي المدينة أمن محمد في أتباعه، ولكنه لقى مقاومة لم يتوقعها من اليهود لتشابه دينه الجديد باليهودية، وإن كان يتوقع عطفا منهم، بل يتوقع أكثر من ذلك فيعتنق اليهود الإسلام بلا تردد، غير أن فشله في ذلك إنما يرجع إلى أمرين، أولهما ماكان عليه يهود الجزيرة العربية من وعي ثقافي وتاريخي، كان علة ما كان منهم من موقف الازدراء نحو هذا الذي نصب نفسه نبيا في أتباعه الأميين الغلاظ. وثانيهما ما كان عليه اليهود العرب من تقدم اجتماعي وسياسي، فلم وثانيهما ما كان عليه اليهود العرب من تقدم اجتماعي وسياسي، فلم الاجتماعي وقد أغضب محمدا، معارضتهم فأعلن كراهيته اليهود كرها اثر على مجتمعاتهم فيما بعد تأثيرا كبيرا.

وفى سبيل نشر الاسلام الجديد عمد «محمد» إلى اختيار الأسلوب الروائى، إذ كسب أغلب الناس إلى دينه فى ساحة القتال. حيث خير المغلوبين وكانت جاتهم من العاملين فى قوافل التجارة من مكة بين الإسلام أو فرض ضريبة على من لايؤمنون به فلم يلبث ان أحرز من القوة بحيث سمح له بالحج إلى مكة التى اصبحت فيما بعد مركزا إسلاميا وأصبحت الكعبة حرما إسلاميا رئيسيا .

وإذا الإسلام عند وفاة محمد عليه الصلاة والسلام عام ٢٣٢ يشمل الجزيرة العربية، وكان على اليهود والمسيحيين الذين رفضوا الإسلام أن يشتروا حريتهم بضريبة يؤدونها ويكونوا بذلك اذميين، (أهل الذمة)، ولكنهم كانوا أقلية.

ويتسع الإسلام بعد ذلك في مناطق كثيرة لاتكاد ترده في الغرب الاقوة فيما وراء (جبال البرانس) وقوة الدولة (البيزنطية) في الشرق. ثم يؤسس الدولة الأموية التي تنهار لتعقبها الدولة العباسية، ولايبقي من الدولة الاموية إلا عبد الرحمن بن معاوية الذي يفر إلى المغرب لينشئ دولة أموية في الغرب لاتخضع للدولة العباسية في الشرق(١).

#### عناصر يهودية في الفكر الاسلامي:

كان (اليهود) في الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام مجتمعهم النشيط بمدارسه ووسائل اتصاله بيهود فلسطين، و بابل، وكان لهم عند ظهور «محمد» ـ عليه الصلاة والسلام ـ أثرهم الكبير في المجتمع العربي وفي اليمن خاصة. وليس من شك في أن اليهودية قد القت بظلها الحيوى على العقل العربي، حيث انتقل إلى الإسلام قدر كبير من مبادئهم الأساسية.

ومن أمثلة هذا التأثير وحدانية الاله، وقدرة الإنسان على الاقتراب منه. كذلك آمن المسلمون كاليهود بخلود الروح وبالمسئولية الشخصية عما يقترف الإنسان في الأرض، وفي أسبقية العدل وفي وايتاء الزكاة، عن حق وعدل لاشفقة ورحمة بالناس. وكذلك يتشابه والإسلام واليهودية، في كثير من العادات. منها التولي إلى قبلة الصلاة، وغسل اليدين قبل العبادة، ولسوف يتبين من النظر في والقرآن، الكثير من التأثير اليهودي الذي يدل على عبقرية العقلية والقرآن، الكثير من التأثير اليهودي الذي يدل على عبقرية العقلية

<sup>(</sup>١) هذا رأى المؤلفين اليهود المعاصرين في الاسلام وعلى رأسهم دأبا ابيان، مؤلف اشهر الكتب عن سيرة الشعب اليهودي، وكذلك أغلب المستشرقين.

اليهودية. وكذلك عبقرية العقلية العربية التي أخذت تلك العناصر ووحدت بها شعوبا متفرقة في أمة وإحدة.

#### اليهود تحت الحكم الاسلامى:

وفي هذه الحقبة دخل العالم اليهودى عهدا جديدا من التوسع المادى والثقافى، إذ كسب اليهود قوة جديدة تحت الحكم الإسلامى، فقد كانت الجالية اليهودية في بغداد كبيرة، بحيث وجد أحد الرحالة في أخر القرن الثاني عشر بعد الحرب الصليبية مايقرب من معبدا وعشر معاهد للتعليم العالى.

وفى فلسطين وقع اليهود على فرصتهم فى العودة وتقوية نفوذهم فى الأرض الأم من حيث يتيسر فى مفاوضات مع الخليفة التصريح لسبعين عائلة بالعودة إلى المدينة المقدسة ـ القدس ـ حيث لقى اليهود هذاك الدعم بالتبرعات من كل مكان ـ وحيث وجدوا فى مولد هذا المجتمع من جديد، وإعادة بناء الحاخامية دليلا ملموساً على عروة وثقى لا انفصام لها بأرض الميعاد .

وقد استمر المجتمع اليهودى قائما حتى عام ١٠٩٩ عندما تحطم بلا شفقة على أيدى الغزاة الصليبيين ولم تكن القدس هى المدينة الوحيدة التى حققت النهضة فى العصر الإسلامى، فهناك طبرية وغزة وعسقلان وحيفا والرملة التى كانت زمنا ما مقرا للوالى والعاصمة الادارية لفلسطين. وكذلك كانت فى سوريا نهضة مشابهة بعد جلاء المسيحيين فقد تدفقت أفواج من اليهود على كل من طرابلس وصور وحلب. وكانت تعد جزءا من الأرض المقدسة. اما في سوريا نفسها فقد كانت هناك دمشق التى تعد مركزا مهما وحيدا

للحياة اليهودية والعلم، خصوصا بعد احتلال السلاجقة للقدس سنة ١٠٧١ .

وأصبحت مصر تحت الحكم الفاطمي منذ سنة ٩٦٩ مركزا العلوم اليهودية، فقد ضمن الخلفاء الفاطميون حرية العبادات الدينية جميعا سواء في القاهرة أو في غيرها من ربوع الدولة الفاطمية الأخرى، وتأتى من بعد القاهرة الاسكندرية التي تفخر بمنزلتها التجارية، وفي الغرب من مصر قامت كذلك تجمعات يهودية برزت قوتها في العصر الفاطمي في «القيروان» وقد قادها رهط من علمائها الأفذاذ، وذلك فضلا عن تجمعات في كل من طرابلس والمغرب، حيث أصبحت مدينة فاس مركزا رئيسيا للثقافة اليهودية. وكان اليهود ضمن مؤسسي مراكش سنة ١٠٦٢.

وكان التشريع الإسلامي منذ عهد وعمر بن الخطاب، يضع المؤمن المسلم في مرتبة اعلى من والذّمي، إلى جانب منع بناء كثائس أو معابد جديدة. كما لم يكن يسمح لكنيسة أو معبد بالارتفاع عن المسجد المجاور. وكان على والذميين، ركوب البغال والحمير دون الجياد. كما لم يسمح لهم بحمل السلاح، وكان التزاوج بداهة ممنوعا إلا بالإسلام، ومع ذلك فقد كان اليهود الحرية الكاملة في ممارسة حياتهم العقيدية. فكانت لهم محاكمهم بسلطة قضائية مطلقة عليهم، كما لم يكونوا مجبرين على التقاضى أمام المحاكم العربية، أما الضرائب فكانت عليهم ضريبة الرأس كالمسيحيين، وعلى الجملة أما الضرائب فكانت عليهم ضريبة الرأس كالمسيحيين، وعلى الجملة فقد كانت المجتمعات اليهودية تستطيع أن تمارس حياتها الداخلية الخاصة بحرية كاملة، وكذلك أهمات القوانين التي تميز أهل الذمة

من المسلمين أحيانا كثيرة وأن فرصت في بعض الأحوال أمور بولغ فيها كأن يحملوا على أعناقهم ما يميزهم، أو أن تتخذ النساء الذميات احذية من لونين أحدهما أحمر والآخر أسود مع جرس في قدمها يعلن عن مقدمها. على أن زعماء اليهود لم يعترضوا على ذلك التميز حرصاً على بقاء الحواجز بينهم وبين غيرهم، ولذلك منع اليهود من بيع منازلهم لأحد كما منعوا من الاختلاط بالمجموعات العربية الأخرى، ومع ذلك تمكن اليهود من كسب احترام بعض الخلفاء والحكام، والدخول في خدمتهم في شئون الادارة والطب والشئون المالية والعلم.

وعمد بعض اليهود إلى اتخاذ الأسماء العربية رغم مانهى عنه الخليفة وعمر بن الخطاب، من قبل، عما صدر بلفظ وابن، أو وأبى، في الأسماء غير المسلمة.

وعلى جانبى البحر المتوسط كان اليهودى وحده هو القادر على التنقل من الشمال الرومانى أو اليونانى، إلى الجنوب الإسلامى العربى، وذلك بحكم مايعرف من لغات يجرى بها لسانه على كلا الشاطئين.

# اليهود في بلاد النهرين (العراق):

كانت غالبية من اليهود في صدر الإسلام، لاتزال تعيش في «بابل»، حيث عانوا نكسات قاسية ممن سبق من «الساسانيين». ومع ذلك فقد كانت أحوالهم خيرا لايقارن به حالهم في المسيحية فلما أن التأمت جمهرة اليهود تحت راية الدولة الإسلامية عادت بابل فاستردت نفوذها على غيرها من مجتمعات يهودية كانت تنتشر

يومئذ من الهند إلى أسبانيا، وعاد زعيم الشعب المنفى زعيما روحيا اليهود، وكان يعين من أسر تزعم انتسابها إلى «الملك داود». وكان له مقعد فى المجالس الرئيسية فى الدولة. ولما أن انتقلت عاصمة الخلافة إلى بغداد انتقل معها، فقد أتاح الحكام المسلمون اليهود، وهم لا يجندون فى الجيش الإسلامى، حرية أكبر فى أمور الدين والإقامة والعمل والحركة، وفتحوا امامهم وظائف الادارة فتولوا عددا كبيرا منها، فدخل اليهود بهذا إلى مراكز كبيرة فى الحكومة وخاصة فى الاقتصاد، وعادت لبابل قيادة العالم اليهودى. ومع ذلك كله ظلت فلسطين محط أنظار اليهود، حيث انعقدت بآمال المستقبل وعظمة الماضى مشاعر الشعب اليهودى نحو أرض الميعاد.

# اليهود في (أسبانيا) الإسلامية:

كانت أسبانيا فيما بين عام ٧١١ وعام ٧٥٦ وبعد أن فتحها مطارق بن زياد، حتى قيام الدولة الأموية في حرب أهلية. وكانت أولى المدن الكبرى التي هاجمها الغزاة قرطبة فلما سقطت تلك المدينة المسورة كان اليهود وحدهم هم الذين رحبوا بالمسلمين و استقبلوا فيهم المحررين من الحكم المسيحي القاسي. فكان أن عهد اليهم المسلمون الغزاة اعترافا لهم بجميلهم بالحراسة، كما عهدوا اليهم، كلما سقطت مدينة بعد أخرى، حراستها حيثما توافر عددهم، وإذا هم منذ البداية قلة موثوق بها في أسبانيا الإسلامية.

ولم يكن غريبا لذلك أن يرتد حينئذ من اليهود وبعض ممن كان نزح إلى شمال افريقيا ويعودوا إلى الأندلس، حيث استأنفت الحياة اليهودية ازدهارها بقيام الخلافة الأموية المستقلة عن بغداد على عهد «عبد الرحمن الأول» سنة ٧٥٦ في عاصمته قرطبة التي تحولت بفضله إلى مركز علمي ثقافي كبير.

وقد انطلق الازدهار الثقافي في أسبانيا الإسلامية جنبا إلى جنب مع التسامح السياسي، حيث حظى عدد من اليهود بمراكز إدارية كبيرة على عهد ،عبد الرحمن الثالث، ومنهم ،حسداى بن شابروت، ٩٥١ - ٩٧٠ الذي ترقى من فيزيائي في البلاط إلى كبير مستشارى الخليفة في الأمور المالية والدبلوماسية وقد جمع ،حسداى، شأن غيره من اليهود بين ولائه لحكام المسلمين وولائه العميق لشعبه وكان في اتصالاته الخارجية يتلقى المعلومات عن اليهود في أنحاء العالم ولعله كان أول من علم بحملة الخزر اليهودية على ضفاف الفولجا والبحر الاسود وقد استطاع أن يوجه إلى ملك ، الخزر، رسالة تعد وثيقة ذات أهمية كبرى، إذ عبر عن استعداده ،الخزر، رسالة تعد وثيقة ذات أهمية كبرى، إذ عبر عن استعداده علير أن ،حسداى، لسوء حظه لم يحقق أمله ، اذ لحق مملكة ،الخزر، غير أن ،حسداى، لسوء حظه لم يحقق أمله ، اذ لحق مملكة ،الخزر، الدمار على يد الروس سنة ٩٦٩ قبل وفاة ،حسداى، بعام واحد .

وقد لبت الازدهار الثقافى والاقتصادى الرائع فى قرطبة زهاء قرن كامل، حيث قضت سلسلة من حروب صحبها غزو ،قبائل البرير، التى نجحت آخر الأمر فى تدمير المدينة، واجبار الكثير من البود إلى طلب الملجأ فى أنحاء أخرى من البلاد.

وكان بعد تحلل الخلافة في أسبانيا أن تفتتت إلى إمارات صغيرة، ومن ثم عاش اليهود في بعض هذه الإمارات حيث عانوا في العهود التالية الكثير.

#### والخزر

جذبت قصة والخزر، انتباه الكتاب منذ عرفها العالم الغربى، بفضل ترجمة كتاب ويهودا هاليفى، إلى اللاتينية سنة ١٦٦٠. ويتألف والكوزارى، هذا من حوار فلسفى بين ملك الخزر وأحد الحاخامات، فقد وقع فى اثناء إحدى الحركات الشعبية الكبرى فى القرن الخامس أن استقرت قبيلة تركية تسمى والخزر، على ساحل بحر قزين، ومنه إلى البحر الأسود، حيث تحولت بطون منها أواخر القرن الثامن إلى اليهودية وإن أقامت الغالبية على المسيحية أو الاسلام. وكان هناك من استوطن من قبل هذه المنطقة من يهود زادهم المهجرون عددا. وكان اليهود، كشأنهم دائما قد تصدروا الكثير من أعمال، كانوا هم الطليعة فيها فعلموا جيرانهم البسطاء وسائل الزراعة المتقدمة، وأساليب التبادل التجارى فيما بينهم، أو مع الأمم الاجنبية. ولعلهم علموا جيرانهم فن الكتابة إذ يقرر أحد الكتاب العرب في القرن العاشر أن والخزر، يستخدمون الخط العبرى، ومن ثم فليس الا توقع قدر من التأثير الديني كذلك بطبيعة الحال.

ويبدو أن حكام «الخزر» قد استمسكوا بالعقيدة اليهودية ولكنهم بحكم عزلتهم عن مراكز العلم الكبرى قد عانوا من جهلهم «بشريعة التلمود». ولكن مأساتهم على كل حال انما بدأت في القرن العاشر بانحلال الدولة العباسية وعلو الدولة البيزنطية، وسرعان ما اقتنص الروس الفرصة لغزوهم، ومع ذلك ظل الخزر رغم الهزيمة والاحتلال دولة يهودية اسمية حتى غزو المغول في اواسط القرن الثالث عشر.

#### الثقافة اليهودية في العصر الإسلامي:

شهدت أقاليم الدولة العربية نهضة رائعة، بلغت في عمقها واتساعها، فضلا عن مقدار منجزاتها، ما يعادل إن لم يتفوق على غيرها في عصر مشابه آخر من تاريخ الإنسان.

وقد برزت مظاهرها فى الفلسفة والعلوم واللاهوت والآداب واللغويات. ولم يكن دور يهود العالم الإسلامى فى تلك النهضة صغيرا، فقد كانوا جسرا ثقافيا دوليا حيث تناثروا بين الناس شرقا وغربا.

وكان هذاك تعاون ملحوظ بين العرب واليهود في الدراسات العلمية والفلسفية، وذلك بترجمة أمهات الكتب العربية إلى العبرية، كما كان اليهود نقلة الثقافة العربية إلى اوربا المسيحية، حيث ترجم يهود آخرون هذه الأعمال من العبرية إلى اللاتينية.

وكما كتب فلاسفة اليهود فى الإسكندرية أعمالهم باليونانية، كذلك كتب العلماء والفلاسفة فى العصر الأسبانى بالعربية، وكتب كبار شعراء العبرية مثل الملمون بن جابيرول، و الهودا هاليفى، أعمالهم الفلسفية بالعربية بسهولة تامة.

ولقد شهد هذا العصر كذلك، تجدد الاهتمام بالدراسات اللغوية المقارنة. كما كان هذا العصر كذلك «العصر الذهبى» للأدب العبرى وكان من أشهر أدباء العبرية وشعرائها «صمويل بن ناجريلا» (٩٩٣ وكان من أشهر أدباء العبرية وشعرائها «صمويل بن ناجريلا» (١٠٥٦ - ١٠٥٨) «وسلمون بن جابيرول» «ومسى بن عزرا» (١٠٥٥ - ١١٣٨) «ويهودا هاليفى» (١٠٧٥ - ١١٤١) . الذين اورثوا من خلفهم من الأجيال تراثا له جماله الفنى الغنائى الرائع.

## يهودا هاليفى «الشاعر الفيلسوف»:

عاش في الانداس حيث بدأ يكتب الشعر في سن مبكرة، وأخذ عن أهازيج الغزل العربية ماطوعه إلى العبرية، وكان من أهم ماقدم للأدب اليهودي الأعمال الشعرية أغاني المنفى وقصيدة لصهيون التي حفظتها وروتها الاجيال اليهودية من بعد وحتى اليوم، بل لقد ادخلت الكثير من قصائده في الشعائر الدينية، ومنها قصيدة ولصهيون، التي تنشد في خدمات المعابد في التاسع من شهر مايو.

وكان شعره يشمل أعماله الفلسفيه التي كان أعظمها الكزارى الذى كتب أساسا بالعربية، وفيه حرص على بيان سمو الديانة اليهودية على المسيحية والإسلام، وذلك على نمط الحوار «الأفلاطونى» بين عالم يهودى وملك من ملوك «الخزر» اعتنق اليهودية حديثا، حيث بسط فى فكره أن الفلسفة وأن أدت إلى اثبات فهى تؤدى وحدها إلى تأكيد العلاقة الوثيقة بين العبد وربه، تلك العلاقة المستمدة من نورانية النفس التي اختصت بها إسرائيل حيث وقع الاختيار على أهل الوحى والنبوة، فتمتعوا بالموهبة التي غرست أول ماغرست فى أهل الوحى والنبوة، فتمتعوا بالموهبة التي غرست أول ماغرست فى إسرائيل من العالم بمنزلة القلب من الجسم، إذ بمده تقوم الروحانيات. ولم يكن له كذلك أن يترك قضية مثل الشتات فى كتابه، حيث قال: وهل يكن له كذلك أن يترك قضية مثل الشتات فى كتابه، حيث قال: هله إلا فى الشرق أو فى الغرب مكان تستقر فيه آمالنا، وما كان أمله إلا فى أرض اسرائيل.

ولقد دفعه حبه صهيون يوما إلى هجر وطنه وأهله وأصدقائه إلى القدس عن طريق مصر، ولقد وصلت قصة رحلته في قصائد من شعره ورسائل بينه وبين مضيفيه من المصريين. ومع ذلك فلسنا

على يقين من وصوله إلى القدس، وإن روى فى أسطورة مؤثرة أنه قتل تحت سنابك جواد أحد فرسان العرب وهو قائم يبكى امام محائط المبكى، الحائط الغربى.

#### اموسی بن میمون،:

نصل بشخصية الحاخام «موسى بن ميمون» إلى ذروة الفكر اليهودى فى العصر الاسلامى، على أن شهرته لم تكن لذكائه وألمعيته بل لتأثيره فى الفلسفة الأوربية. وفى الحقيقة فقد وصل الفكر اليهودى بفضله إلى غير اليهود فى العالم.

ولد فى قرطبة سنة ١١٣٥، وتركت عائلته اسبانيا إلى فاس مع عديد من أسر أخرى، ثم رحلت من مصر إلى (فلسطين) ومنها انتقلت إلى الفسطاط حيث توفى موسى بن ميمون، سنة ١٢٠٤.

كان «موسى بن ميمون»، شأن كثير من يهودى عصره، فيزيائيا، طبيبا لأسرة السلطان «صلاح الدين»، وقد كتب كثيرا من كتب الطب المعروفة والتى تكشف عن دراية كبيرة بالعلوم الطبيعية، وقد انتفعت بها جمهرة من طلاب العلم من بعده. وقد كان، على الرغم من اعتلال صحته، له دور فى شئون اليهود، إذ كان مرجعا ترجع إليه اليهود فى علم البحر المتوسط، وقد كرم بعد موته بالقول: «بين موسى وموسى « لم يظهر مثل موسى»، ومن أعماله الفلسفية «مرشد الحائرين» وقد ترجم من لغته العربية إلى كثير من اللغات الأوربية، وتأثر به من العلماء المسيحيين «توما الاكوينى «خاصة، ومن (اليهود) «بارخ سبينوزا».

وكان «مرشد الحائرين» سببا في شهرته عند الأوربيين، على حين اشتهر بين اليهود بكتابه «مشنه توراه» والذي قال عنه:

«سيعرف منه كل من يقرؤه من بعد الشريعة المكتوبة كل الشريعة الشفوية، وإن يضطر إلى دراسة كتاب وسيط آخر،

#### نهاية التجربة الذهبية:

لن يعيد العالم العربى ملك الوحدة السياسية المثالية والجمعية الدينية التي بذت يوما مراكزة العظمى في أسبانيا وشمال أفريقيا.

ولقد حاول بعض حكام العرب فيما بعد أن يضعوا مسئولية ماحدث للدولة الإسلامية على أكتاف اليهود.

ولم يشهد اليهود فترة ذهبية في حياتهم مثل تلك التي شهدوها في هذه الفترة.

### (تعليق)

هذه المؤلفات الصهيونية لها - مع التحفظ الشديد - بعض القيمة التاريخية ولكنها على كل حال إنما تكشف عن نوع من الفكر اليهودى الجديد، بما يعتمد عليه من تزييف الحقائق التاريخية اذ يتجلى ذلك فيما يلى من أمور جوهرية خطيرة -

1- عدد اليهود في العالم: ذكرت أرقام خيالية لاسبيل إلى الأخذ بها بالقياس إلى (ديموغرافية) السكان في العالم واطرادها. من ذلك على سبيل المثال سكان فلسطين من اليهود أيام الحكم الروماني وزعمهم أنهم كانوا قرابة ٣ ملايين نسمة وهو امر مع تناقضه مع هذه والديموغرافية، يناقضوه هم بأنفسهم حين يذكرون سكان (مكة) عند مولد الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا بين ٢٥,٢٠ ألف نسمة. وإذا كان كذلك يهود فلسطين وحدهم يومئذ فكم كان عدد سكانها أجمعين؟ كما ذكروا ان اليهود كانوا موزعين في أنحاء الإمبراطورية الرومانية. ولو أخذنا بقولهم لكانوا في ذلك الزمان

زهاء ٢٠ مليونا، فكم يكون عددهم الآن في جميع أنحاء العالم بعد مايقرب من الفي عام؟.

٢- محاولتهم إرجاع أصل المسيحية والإسلام في فكرة الوحدانية إلى الدين اليهودي فيذكرون أن اليهودية أعطت للمسيحية «الله» و «العهد القديم» وإذا كانت الوحدانية من اليهودية فهى ليست بالطبع كذلك فكرة «دنيوية» بمعنى أن اليهودية دين منزل على موسى عليه السلام «وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذالكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم» .. (سرة البقرة الابنان: ٥٣،٥١).

ثم إن فكرة الوحدانية كذلك قديمة قدم «ابراهيم» عليه السلام، قال الله تعالى: «ماكان ابراهيم يهوديا ولانصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين».

ويقول الله تعالى أيضا عن ابراهيم: «فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال ياقوم انى برئ مما تشركون إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين،

٣ـ لسنا ننكر تأثر بعض المستنيرين من أعراب الجزيرة العربية بالافكار اليهودية. ولكننا إنما ننكر أن تكون هذه الفكرة إنما جاءت إلى كل من النبيين عيسى ومحمد، من اختلاطهم باليهود وحوارهم معهم ولم تنبع نبوتهم وحيا من عند الله. وإذا كان الأمر بهذا الحال،

فان الكثير من الاعتقادات القبلية الأفريقية كانت تعتقد في «إله» واحد بمقولة إن النسب يتسلسل منه إلى أسرة الرئاسة الدينية، كما هو الحال في الرئيس الديني أو الزعيم الروحي الذي كان يشفى المرضى وينزل المطر ويعلن الحرب إلى جانب الزعيم السياسي للقبيلة. وقد عرف هذا في كثير من قبائل اوغندا وكينيا ونيجيريا.

٤- مامن دليل تاريخى على ان اليهود هم الذين أنشأوا ميثرب، وإنما المعروف انها كانت موطنا لبعض القبائل «اليهودية، كقبائل «بنى قريظة، دوبنى النصير، و «بنى قينقاع» ولم يتفق المؤرخون على اصول هؤلاء «اليهود، أهم من عرب الجزيرة اعتنقوا اليهودية أم أنهم يهود مهاجرون، هبطوا يثرب كما هبطوا غيرها مثل «وادى القرى وخيبر وتيماء وفدك».

٥- لم يخرج والرسول، صلوات الله عليه وسلامه للتجارة في غير رحلتين إلى الشام، تخالفان الصورة التي أوردها، اذ كانت الأولى في صحبة عمه وابي طالب، وهو بعد في الثانية عشرة من عسره، وعاد به من منتصف الطريق، وكانت الثانية في تجارة وخديجة، وهو في الخامسة والعشرين من عمره مع غلامها وميسره، فلم تتح له تلك الفرصة المزعومة للمناقشات والمحاورات مع اليهود والمسيحيين في أمور دينهم وبل كان الرسول كذلك يعرف والحنفاء، الذين كانوا بالمنطقة ويؤمنون باله واحد وينفرون من عادات العرب في الجاهلية وتقاليدهم، ولم يعتنقوا المسيحية أو اليهودية رغم وجودهما في الحزيرة في هذا الوقت.

٦- لاصحة لما زعم بأن كل من تبع الرسول - عليه الصلاة والسلام - في بداية دعوته السرية كانوا من العبيد والمستضعفين - فلم

يكن «ابو بكر» فقيرا ولامستضعفا. ولا كذلك كان «عثمان»، وغير هذين كثيرون.

٧- لم يعرف عما كان بين يهود يثرب - وبين الرسول عليه الصلاة والسلام - أنه قام على حقد منه ،عليه الصلاة والسلام ، بل كان عن خيانة منهم ، ولم يقبل أهل يثرب من قبيلتى «الاوس والخرزج» على اليهودية ، رغم كثرة نسبية في يثرب من يهود كانت لهم علاقات مع من جاورهم من العرب ، وقد وجد عرب يثرب في الدين الجديد دعما لهم ضد اليهود وضد موقفهم منهم . بل يذكر المؤرخون ماكان من تعاطف الخزرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام منصرفه عن مكة من أجل رسالته ، وقد كانت أم جده ،عبد المطلب ، من «بني النجار من الخزرج» .

ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن غير معروف في يثرب عندما نزلها، يتلمس رضاء اليهود كما يدعى المؤلفون اليهود. بل كانت دعوته قد وصلت إلى يثرب عن طريق الحجاج الذين لقيهم - عله عند الكعبة في موسم الحج قبل الهجرة وفي «بيعتى العقبة الأولى والثانية»، فكان له اتباع وأنصار من «الخزرج» عندما بلغ يثرب، حيث تجلى ذلك رائعا في ترحيبهم به وفي موقعة بدر الكبرى.

٨ ـ لم يدخل الإسلام أحد مضطرا أو مغلوبا على أمره . هل ننسى صلح الحديبية في العام السادس للهجرة ، أو ننسى شرط الكفار أنه اذا جاءنا أحد منكم مرتدا لانرده إليكم وإن جاءكم كافر يريد أن يسلم فعليكم ان تردوه ، ويقبل الرسول والمسلمون بتسامحهم هذا الشرط أفى هذا ضغط أو غلب؟

ثم أى غلب أو قهر، فى فتح مكة ـ وفى عام الوفود ـ عندما فتحت أبواب مكة دون قتال فى العام الثامن، وحين أقبلت الوفود أفواجا تعلن إسلامها فى العام التاسع من مختلف أنحاء الجزيرة، وأين قوة السيف فى هذا؟ .

٩ يكرر المؤلفون اليهود الحديث في تأثير اليهودية دينا وفكرا وسلوكا على الإسلام، كما في (أمور الوحدانية والبعث والحساب والقبلة والوضوء) ولم لايكون مصدر الدينين واحدا هو الله.

1. كيف كان موقف الإسلام من يهود المدينة؟ لقد عاهدهم الرسول صلوات الله عليه وسلامه على العيش في سلام وألا يتعرضوا للإسلام. فأين حقد المسلمين من ذلك والحقائق التاريخية لاتشير ولاتؤيد الا عكس هذا. فقد كان اليهود يشيعون أنهم شعب الله المختار، ثم يفاجأون بأن عدد من التف حول الرسول من المسلمين يتزايد كل يوم، فتثور ثائرتهم، ويدبرون المكائد مع يهود خيبر، وتترامي الأنباء إلى «الرسول» بأن خيبر واليهود يعدون للإغارة على المدينة فتكون الضربة الوقائية بغزو الرسول - ﷺ - خيبر في العام الثامن من الهجرة.

ومهما يكن من شئ، فإن أفكار المؤلفين اليهود بهذا الصدد ليست من عندهم كما يقولون ،فقد سبقهم اليها المستشرق «مرجليوت» .

ثم إن كان الحقد من جانب المسلمين، فماذا يدفع اليهود إلى الانضمام إلى الكفار وتحزبهم جميعا على المسلمين في المدينة، واجتماعهم لحرب المسلمين في غزوة الأحزاب في العام الخامس للهجرة.

إن محاولة تزييف التاريخ مفضوحة، ولايفضح تزييفها إلا حقائق التاريخ نفسه.

## القسم الرابع اليهود وعصر النهضة فى أوربا

## الفصل الأول المراكز الجديدة للإستيطان اليهودي

#### المراكز الجديدةللاستيطان اليمودى

ظل اليهود على مدى خمسة عشر قرنا يتجهون غربا ثم اختلف الانجاه منذ بداية القرن السادس عشر بعد طردهم من اسبانيا والبرتغال، اذ سعى زهاء ٣٠٠ الف يهودى مطرود من الغرب إلى الالتجاء إلى اماكن اخرى. فذهبت الغالبية إلى موطنهم الاصلى شرقا وبدأ الشرق الاسط يمثل أهمية رئيسية في التاريخ اليهودى حيث كان لوصولهم أثر كبير في دول المنطقة الراكدة، وكانت كل من مصر وشمال افريقيا وسوريا وفلسطين قد شهدت منذ القرن الثالث عشر انخفاضا عاما في عدد السكان، ففي مصر ورث المماليك امبراطورية الفاطميين(۱) وارهقوا السكان بكثرة مطالبهم لتمويل مشروعاتهم العسكرية، فهبط عدد السكان إلى نصف ما كان عليه أيام الفاطميين.

وطفق اليهود يفدون افواجا على شمال افريقيا حيث اصبحت لهم مراكز هامة كما وفدوا منذ القرن الخامس عشر على تركيا حيث تولوا أمور التجارة. فما لبثوا في بضع سنين من وصولهم أن سيطروا

<sup>(</sup>١) الحقيقة التاريخية ان المماليك ورثوا سادتهم الايوبيين.

على التجارة الدولية مع الشرق. واصبحت القسطنطينية مقرا هاما لهم بحيث وصل عددهم إلى حوالى ١٠٠ الف يهودى. وحين استولى العثمانيون على فلسطين عام ١٥١٧. وفيها وجهوا عددا ضئيلا من السكان لايتجاز ١١٧٦ أسرة واقتصادا على حافة الخراب، وبدأ اليهود يتدفقون عليها محتشدين في مدينة «صفد» في الجليل خاصة وإنها أصبحت مركزا صناعيا وتجاريا وثقافيا هاما. وكانت مصفد، في القرن السادس عشر مركزا لعدد مشهور من المتصوفة اليهود ابرزهم الحاخام «يوسف كارد» الذي ألف كتاب «شلهام اروخ» أي «القائمة المعدة» من اربعة مجلدات تضم التبصير بشئون الدين والحياة وقد عاش «يوسف كارد» في الفترة (١٤٨٨ ـ ١٥٧٥).

وقام اليهود بدور نشط هام في الحياة في تركيا وكان ابرزهم أسرة ممنديس، التي وصلت إلى درجة كبيرة جدا من الثراء، أصبح احد افرادها «يوسف منديس» مستشارا كبيرا السلطان سليمان الكبير، ومنحه جزاء اخلاصه اقليم طبرية بفلسطين والذي اصبح ملاذا وحكرا على المهاجرين اليهود. ولما تولى السلطان سليم الثاني الحكم بعد والده سليمان عين «يوسف دوقاً، على «تاكسوس» وعدد من الجزر اليونانية. وقد اهتم يوسف بأحوال اليهود في اوربا واستقرار المهاجرين في «طبرية» التي أعاد بناءها بحيث اصبحت مركزا مناعيا وحث يهود اوربا على الهجرة اليها غير ان التجربة لم تنجح لانشغال جوزيف بمشروعاته السياسية ومع ذلك فقد كانت أول تجربة هامة سبقت تجارب القرن التاسع عشر، لاستيطان اليهود في فلسطين، ويشبه يوسف إلى حد كبير «تيودور هرزل» أعظم الصهاينة

على الاطلاق اذكان يحلم باستقلال اليهود وتحقيق كيان خاص بهم.

اما يهود شرق اوربا فقد احتشدوا حتى نهاية القرن الثامن عشر فيما يعرف الان بشبه جزيرة القرم. وكذلك فى «اوكرانيا» وروسيا البيضاء وبولندا وليتوانيا، وكانت مدينة «كييف» مركزا لنشاطهم التجارى والثقافى حيث كانت حلقة وصل بين روسيا والامبراطورية البيزنطية. وفى أيام الصليبيين اصبحت «كييف» مركزا للتجارة مع الولايات المتحدة الالمانية ولعب اليهود دورا كبيرا فى ذلك. وترتب على ذلك نشوء روابط اقتصادية وثقافية بين يهود روسيا ويهود المانيا. وفى منتصف القرن الثالث عشر استولى «المغول» على منطقة القرم حتى استعادها الأتراك فى نهاية القرن الخامس عشر. وفى ظل الحكم التركى نشطت الصلات التجارية بين المراكز وفى طل الحكم التركى نشطت الصلات التجارية بين المراكز اليهودية فى الشرق الاوسط.

وائن كان يهود مناطق البحر الاسود وجنوب روسيا قادمين أصلا من الشرق، فقد قدم يهود بولندا من غرب أوريا وخاصة من المانيا والدول الكاثوليكية اللاتينية، وأصبح في يد اليهود زمام التجارة والمال في بولندا وصدرت المواثيق التي تعطيهم كيانا قانونيا خاصا وتحميهم من الاضطهاد وكان اشهرها الميثاق الصادر في عام 1775. وصدرت مواثيق مماثلة في اليتوانيا، بعد اتحادها مع بولندا في نهاية القرن الرابع عشر. ومع ذلك فلم يخل الامر من بعض حوادث الاضطهاد لليهود كان مبعثها الغيرة من ثروتهم ونشاطهم الاقتصادي، وقد وصل عدد اليهود في بولندا في منتصف القرن

السابع عشر قرابة نصف المليون. حيث تأثروا بما حل ببولندا من كوارث في القرن السابع عشر، وخاصة غزو التتار وغزو المسكوفيين حيث اضطهد اليهود وهلك منهم ١٠٠ ألف وهربت اعداد كبيرة منهم إلى المجر وتركيا وهولندا والمانيا.

وقد كان اليهود في اوربا في العصور الوسطى خارج التيار الرئيسي للحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. وكانوا يشكلون طبقة منفصلة لانتمتع بكافة حقوق المواطنة. وادى ذلك إلى انفصال اليهود عن العالم غير اليهودى، وإلى نشء «الجيتو» وهو اصطلاح يرجع إلى عام ١٥١٦ حينما أمرت جمهورية «فينيسيا» بفصل اليهود في حي خاص سمى رسميا باسم «الجيتو نوفو» أو «المستقر الجديد» ورغم ماعاني الافراد في هذه المعازل، فقد ازدهرت في نطاقه وانتشرت أحياء «الجيتو» التي كانت محمية بأبواب ضحّمة في كافة مدن اوربا» وعاش اليهود داخلها في اوضاع مزدحمة وضعت لها قوانين خاصة تستند إلى تعاليم التلمود. وكان المعبد اليهودي عصب النشاط الثقافي والروحي داخل «الجيتو» وأصبح لهم داخله مدارسهم ومحاكمهم وخدماتهم بل وسجونهم الخاصة ونوابهم المنتخبون لادارته، وقد بقي منها حاليا «جيتو براج» اشهرها واهمها كمركز حضاري لليهود بحيث اطلق عليه اسم «المدينة واسرائيل».

وقد شهدت اوربا كلها بداية عصر النهضة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر وكانت مراكزها الرئيسية في روما وفلورنسا وميلانو وجنوا وفينيسيا. ولم يتأثر اليهود كثيرا برياح التغيير التي مست الحياة الثقافية في ذلك الحين واقتصر نشاطهم على تدريس

العبرية وتعلم اليونانية حيث بدأت الدراسات العبرية تزدهر في إيطاليا ودرسها كافة الفلاسفة المطالبين بالاصلاح الديني كسبيل لحسن فهم الانجيل. واهتمت اوربا في عصر النهضة بالدراسات اليونانية وبالفلاسفة العرب الذين استفادوا من التقاليد والتراث الفلسفي اليوناني من أمثال «ابن رشد وابن سيناء» ولعب اليهود دورا هاما في ترجمة الاعمال الفلسفية العربية إلى العبرية ثم إلى اللاتينية ومن ثم كانوا حلقة وصل بين الحضارة الإسلامية وعصر النهضة في اوربا. (عن اغلب المؤلفات الاجنبية ومنها اليهودية).

وبدأ عصر الاصلاح الدينى فى أوربا بإعلان «مارتن لوثر، تحديه للكنيسة عام ١٥١٧، ونشأ الصراع داخل الكنيسة الكاثوليكية وضدها. وطالب «لوثر، بمعاملة أفضل اليهود، ونشر فى عام ١٥٢٣ كتيبا بعنوان «لقد ولد المسيح يهوديا، وكان يتصرف املا فى ان يتحول اليهود فى آخر الامر عن ديانتهم إلى اعتناق المذهب الجديد. فلما لم يجد «لوثر، استجابة من اليهود تحول ضدهم وعلى ذلك فانه رغم التحرر الذى احدثته موجة الاصلاح الدينى فان اليهود ظلوا على حالهم.

#### الصوفية والمسيح المنتظر

تتحكم الجغرافيا في حياة الشعوب حسب حسن طبائع الامور. ذلك ان أهم عامل دائم في تشكيل التاريخ القومي لشعب من الشعوب انما هو طبيعة الارض التي يعيش عليها. ولم يكن ذلك هو الحال مع اليهود. فرغم الشتات والحرمان من وطن يختصون به، فقد حملوا

معهم من تراثهم الثقافي والديني مامنحهم وحدة الهدف والروح وضمن لهم البقاء والاستمرار. وكان لهم في ولائهم للفكرة والعقيدة والكتاب واسلوب الحياة غناء عن الولاء لحكام زائلين. ويتزايد الاضطهاد ضدهم في العصور الوسطى اتجه بعض اليهود إلى العزلة عن العالم الحقيقي والواقع إلى تأمل عجائب الكون ومن ثم نشأت حقبة التصوف الكبرى التي صيغ فيها التلمود وظهر «كتاب الخلق» الذي أعطى بعثا روحيا لكل الساعين للمعرفة الروحية. وأصبح هذا الكتاب من مصادر الفكر اليهودي الصوفي المعروف باسم «القبالة».

ونشأ إلى جانب الاتجاه المتصوف اتجاه جديد من واقع اقتناع اليهود بأن عقيدتهم هي المثلي وأن معاناتهم لن تلبث أن تنتهي وأنهم سوف يعودن إلى وطن اجدادهم القديم. وقد تطور هذا الاتجاه حول نظرية المسيح المنتظر أي المنقذ الذي لا ينقذ شعب الله ليس في الحياة الاخرة فحسب، بل في هذه الحياة كذلك. وقد قوى هذا الاتجاه في ظل محنة طرد اليهود من اسبانيا وظهر عدد من الافراد ادعوا زورا أنهم المسيح المنتظر في هذه الفترة مثل «دافيد ريوبيني» وتلميذه «شاومو مواشوا» الذي اعلن عام ١٥٤٠ عام الخلاص. غير أن المصائب توالت على اليهود ثم ظهر في منتصف القرن السابع عشر آخر يدعي «شابتاي» أنه المسيح المنتظر، وأعلن أن عام ١٦٦٦ سيكون عام الخلاص لليهود. وانتظر اليهود ذلك بصبر نافذ. غير أن العام المذكور حل بدون تحقيق النبؤة وعندئذ ادانه أحد اليهود البولنديين واشتكاه لسلطان تركيا الذي اتهمه بأنه مدع أفاق واقنعته الحكومة التركية بالتحول للاسلام، وقد رضخ لذلك في ١٦ سبتمبر

۱٦٦٦، واصبح اسمه «محمد افندى» واختفى عن الانظار. واشتد اليأس باليهود الذين انتشرت بينهم دعوة «شابتاى زيفى» واعتبروا ارتداده عن الدين اليهودى من آلام المخاض التى تسبق ميلاد يوم الخلاص. وظهر بعده آخرون منهم «جاكوب فرانك» فى القرن الثامن عشر.

وبدأ اليهود في اوربا يتأثرون بالافكار الجديدة التي حملها عصر التنوير والعلم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على حين اتخذ يهود شرق أوريا من الدين ملاذا. وظهرت الحركة والهاديسية، ثورة للسطاء غير المتفقهين في الدين ضد سلطة الحاخامات الصارمة وكان زعيمها الاول اسرائيل بن اليعازر، المعروف باسم ابال شم توف، (أي سيد الاسم الطيب) الذي ولد عام ١٧٠٠. وتخصص في محاولة عمل المعجزات وركز على المشاعر باعتبارها أقوى من الثقافة والطبيعة باعتبارها أقوى من التعاليم الدينية الجامدة . وكانت لهذه المدرسة الجديدة جاذبيتها لدى يهود شرق اوربا الذين سئموا تحكم الطبقة العليا من اليهود الأثرياء المتعلمين وسيطرتهم، وأقام اتباع ربن اليعازر، بعد وفاته في عام ١٧٦٠ على هذا الانجاه وقوى نشاطهم في بولندا بصفة خاصة. ونشأت معارضة صدهم حيث حرم الحاخامات عام ١٧٧٢ نشاطهم. وكانت «الهاسيدية، تمثل قمة احدى فروع الصوفية اليهودية في سعيها نحو خلاص الفرد بتركيزها على الاخلاص الداخلي والالتزام بأسلوب معين للحياة بحيث يعد البهودي نفسه للاتصال بالله.

اما حركة المسيح المنتظر فكانت أوثق رباطا بالفكر اليهودي اذ

تركز على الخلاص للمجموع لا للفرد وتحقيق السلام للكافة والتبشير بالحرية السياسية والخلاص الروحي.

وكان من مآثر اليهود للعالم ايمانهم بالمسيح المنتظر واملهم الواضح في عودة نعيم الجنة. بل نجد الاغريق وهم اكثر الشعوب القديمة تحضرا واصالة فكرية، لم يصلوا إلى نظرية حقيقية للخلاص، فاليهود وحدهم الذين تملكهم حلم تحقيق عالم من السلام والعدالة ويتحدثون دون كافة الشعوب القديمة عن العصر الذهبي في المتسقبل لا الماضي(۱).

#### فجر التحرر

كان في غرب اوربا عند نشوب الثورة الفرنسية قرابة ٢٠٠ الف يهودي من بينهم ٣٠٠ ألف في المانيا وحدها. غير أن أبواب الحضارة الغربية، رغم ماساهموا به في دول اوربا من النمو الاقتصادي كانت موصدة دونهم. ورغم تحسن احوالهم الاقتصادية بعامة خلال القرن الثامن عشرة فقد ظلت غالبيتهم فقيرة تعيش في الجيتو، وتضطر لدفع ضرائب فرضت عليهم وحدهم بصورة مهينة غير ان الاقلية كانت قد اخذت تشق طريقها في العالم الخارجي بعيدا عن عزلة «الجيتو، فوفرت بذلك أسس التحرر السياسي والثقافي والاجتماعي اليهود. ويرجع استكمال تحررهم السياسي في نهاية القرن الثامن عشر إلى ثلاثة عوامل اولها الكفاءة العالية لرجال المال اليهود، وثانيها ما اتضح من تناقض التركيب الاقتصادي القديم مع

<sup>(</sup>١) رأى اغلب المؤرخين اليهود.

موجة العصر، وبالثها نمو الانجاهات الانسانية المستندة إلى أسس المنطق والعقل.

وقد وجدت اوربا حينما انتقلت إلى عصر الرأسمالية والتجارة، ان اليهود بخبرتهم الطويلة هم اكثر العناصر حنكة في امورها. فمنح البارعون منهم في هذا المضمار وضعا خاصا اضفى عليهم لقب البارعون منهم في هذا المضمار وضعا خاصا اضفى عليهم لقب واليهود الذين عاشوا في حماية احد الامراء دون قيود. فكان لهم مايشاءون من حق التجارة والسفر والملبس، وعليهم توفير القروض للبلاط والامدادات للجيش. فجمع الكثير من اليهود ثروات طائلة من وراء خلك وارتفع بعضهم إلى طبقة النبلاء والارستقراطية وتحول بعضهم الابواب امام اليهود في كل مكان حيث حرصوا على تحسين احوال الآخرين من بني ديانتهم. وبذلك نمت وازدهرت الجماعات اليهودية في اوربا. ففي المانيا بدأت حركة تحرير اليهود واصبحت «برلين» في اوربا. ففي المانيا بدأت حركة تحرير اليهود واصبحت «برلين» مهد عصر التنوير اليهودي التي كان رائدها «موسى مندلسون» وراعيتها صديقه «جوتلد افرايم ليسنج» وكان «ليسنج» اول صوت مسيحي قوي ارتفع دفاعا عن اليهود.

وكان «ليسنج» اعظم مفكر واديب انجبته المانيا في القرن الثامن عشر. وكان «مندلسون» يهوديا مصلحا حرص على تطوير المفاهيم اليهودية فلسفيا بما يتلاءم مع روح العصر. كما حرص على تطوير التعليم اليهودي داخل «الجيتو» بما يخرج اليهود من عقليتهم الجامدة ويحقق انفتاحهم على العالم الخارجي، وكانت اهم اعماله ترجمة

التوراة إلى الالمانية وحث اليهود على تعلم اللغة والثقافة الالمانية مما كانت له آثارة الكبيرة على الحضارة الالمانية والثقافة اليهودية فيما بعد وعلى ذلك فقد مهد الطريق لاندماج اليهود في موجة التحرر العامة في اورباء فلما أقر تحرير اليهود من كافة قيود هم الاقتصادية والثقافية كانوا مستعدين تماما لذلك. وتخطوا فترة الصراع الأولى بين القيم اليهودية وقيم الحضارة الغربية.

وانتقات موجة التحرر من المانيا إلى فرنسا خاصة مع الشعار الذي اطلقته الثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩ وهو «الحرية والاخاء والمساواة، وعمل اليهود بنشاط لتحقيق هذا التحرر. وكان من اوائل من تصدوا لذلك اسبرف برا (١٧٣٠ ـ ١٧٩٣) وهو من اوائل من تأثر من يهود فرنسا بروح التحرير الجديدة التي بدأها مندلسون، واتباعه في المانيا. وشكلت لجنة قدمت مقترحات للحكومة لتحسين اوضاع اليهود. واقنعوا الكونت ميرابو، (١٧٤٩ - ١٧٩١) بنولي مطالبهم وكان عدد اليهود في فرنسا عند نشوب الثورة الفرنسية أقل من خمسين الفا. وفي سيتمبر ١٧٩١ أعطت الجمعية الوطنية حقوق المواطنة لليهود بالمساواة مع سائر المواطنين دون قيود. ورغم ذلك استمرت معاناة اليهود في فرنسا نتيجة لتحيز غير اليهود صدهم حتى جاء «نابليون بونابرت» ووافق على منح اليهود كافة حقوق المواطنين الفرنسيين مقابل التزام اليهود واعلانهم عن ولائهم التام لفرنسا كسائر مواطنيها. وتخلى اليهود بمقتصى هذا الالتزام عن مطالبتهم بوجود تشريع خاص بهم ينظمه الحاخامات كما تنازلوا عن التمسك بوضعهم المستقل وتخلوا عن أمل العودة لأرض اسرائيل

واعلن زعيمهم «ابرهام، فيرتادو، قائلا: «ان نكون منذ اليوم دولة داخل الدولة. ان فرنسا معشر اليهود، هي وطننا وبلدنا «وكان ذلك عام ١٨٠٧ وكان ذلك يمثل نقطة تحول هامة في التاريخ اليهودي حيث سيطر هذا الاتجاه على الحياة اليهودية في غرب اوربا خلال أكثر من قرن.

ثم عقد مؤتمر افيينا، عام ١٨١٥ بعد هزيمة انابليون، في «واتراو» وتوقيع فرنسا معاهدة صلح في مايو ١٨١٤ لبحث الأوضاع في اوربا حيث عرضت المشكلة اليهودية، وكان ذلك اول مؤتمر دولي كبير تبحث فيه هذه المسألة. وقد نشط اليهود في شرح قصيتهم. على أن المؤتمر لم يتخذ قرارات حاسمة بحكم تغير الظروف وانحسار المد التحرري وعلو الافكار الجديدة لسيادة المسبحية الجرمانية، فكان كل ما استطاعه اليهود هو الاحتفاظ بحقوقهم المالية . ولم يكن ذلك بالمكسب الكبير حيث كان اليهود في المانيا قد حصلوا على حقوق المواطنة في ثلاث ولايات فقط. واستمر نضالهم من أجل التحرير على حين بدأت اتجاهات مناهضة لليهود في النمسا والمانيا، وعاد اليهود إلى عزلة الجيتو. وبدأ اليهود يستخدمون سلاح الضغط الاقتصادي لتحقيق مطالبهم بالنظر إلى قوتهم الاقتصادية والمالية، ورفضت اسرة «روتشيلد» بما كان لها من بنوك في العواصم الكبري في أوربا، منح القروض للحكومات التي تضطهد اليهود .وبمكن اليهود بنفوذهم الاجتماعي والثقافي من المناورة الفعالة لتغيير موقف الرأى العام لصالحهم وظهرت حركة للاهتمام بدراسة التاريخ اليهودي تجسدت في فرع خاص من العلوم

يختص بدراسة اليهودية تزعمها كل من «جابريل ريزر» (١٨٠٦ - ١٨٠٠) «وليوبولد زنز». وبدأ اليهود بعد ما شهدته فرنسا من تغييرات تحررية في عام ١٨٤٨ امتدت آثارها إلى المانيا والنمسا وايطاليا» يشاركون في الاحزاب السياسية في اوربا فتولى اثنان منهم عضوية الوزارة الفرنسية وانتخب جابريل ريزر نائبا لرئيس البرلمان في بروسيا.

أما في شرق أوربا، فقد كان اليهود منذ القرن السادس عشر ممنوعين من الدخول في أقاليم روسيا القيصرية وكان ايفان الرهيب، قيصر روسيا في القرن السادس عشر يعد اليهود أفاقين اعداء للمسيحية. وظل الموقف على هذا الحال حتى وقعت التقسيمات الثلاث لبولندا اعوام ١٧٧٢، ١٧٩٣، ١٧٩٥ اذ ترتب عليها زيادة عدد اليهود في المناطق التابعة لروسيا إلى ١٩٠٠ ألف يهودي. ولم يعد من الممكن حل المشكلة اليهودية بمجرد ابعادهم من روسيا. ومن ثم صدر تشريع خاص بحقوق اليهود في المناطق التي آلت إلى روسيا من بولندا بعد التقسيم. وقد تضمن هذا التشريع منع التميز عليهم ففرضت ضرائب مزدوجة على التجار اليهود، وازداد الوضع سوءا بعد مؤتمر فيينا عام ١٨١٥. وفي عام ١٨٣٥ صدر تشريع حدد مناطق استقرار اليهود بحيث اقتصرت اقامتهم على ليتوانيا وروسيا البيضاء وإقايم كييف وأقاليم البلطيق واربعة اقاليم أخرى.

وبَأْثِرِت ثَقَافَة يهود شَرق اوربا في القرن التاسع عشر بعاملين أولهما التنوير أو ماعرف باسم «الهسكالاه» Haskalah ، وتانيها حركة «الهاسيدية» وقد سلفت الاشارة اليها. وقد استهدفت حركة التنوير

خلق الشخصية اليهودية الجديدة التي تستطيع تبوأ مكانتها في المجتمع المعاصر. ومن ثم فقد عمل دعاتها على التطوير الجذري لأسس الحياة والفكر والتعليم اليهودي. وتأثرت هذه الحركة بنظيرتها التي نمت في المانيا، كما تأثرت بالانفتاح على العالم الخارجي تجاريا وثقافيا. وكان مؤيدوا هذه الحركة في روسيا ينتمون للطبقة المتوسطة وكان من بينهم عدد من التجار والمهنيين الأثرياء. ومرت حركة التنوير بثلاث مراحل اتسمت أولاها بالاتجاه إلى احياء اللغة العبرية وتحليل التاريخ والأدب والفلسفة وعرفت هذه المرحلة بمرحلة احياء «علوم اليهودية».

اما المرحلة الثانية فكانت في العقدين الثاني والثالث من القرن التاسع عشر وقامت على الدعوة النشطة من خلال الكتابات الصحفية وغيرها لنبذ الالتزام الجامد بالتقاليد القديمة ومحاولة الانفتاح على العالم الخارجي بثقافته وعلومه. أما المرحلة الثالثة فكانت فيما بين عام ١٨٤٠ و ١٨٦٠ اذ شهدت الانتقال من انتقاد التقاليد الجامدة الي شرح ثقافة اوريا المعاصرة، وتقدير قيمتها. ونجحت حركة التنوير في تطوير مفهوم جديد للبعث القومي فولدت بين يهود روسيا السعى البحث وحب المعرفة وحولت المتدينين من الالتزام الأعمى بالتقاليد إلى السعى للفهم الصحيح للدين. وولدت كذلك حركة بعث للثقافة العبرية كانت لها آثارها الضخمة على التاريخ اليهودي ومهدت الطريق لمولد الأدب اليهودي المعاصر وانتصار الروح العبرية وحب

وقد ترتب على حركة التنوير والتحرر آثار انتقلت إلى الاجيال التالية أدت إلى ما عرف بأزمة اليهودي المعاصر في المجتمعات

الغربية. ذلك أن كثيرا من اليهود استجابوا لدعوة التحرر والتنوير بسرعة شديدة وفهموها بحسن نية على أن تبيح لهم قطع روابطهم الراسخة بالتقاليد القديمة وأبناء عنصرهم. وحدث تغير جذرى فى سيكولوجية الشعب اليهودى. وتمزق درع الوقاية الذى تمسك به اليهود فى مواجهة عالم ينظر اليهم باحتقار. وتنازل اليهود، مقابل الاندماج فى العالم الخارجى، عن التمسك بخاصيتهم الذاتية القائمة على التقاليد اليهودية ومن ثم فقد اليهود وضعهم السياسى المتميز المستقل واصبح اليهودى مجرد مواطن ينتمى إلى دين مختلف، وارتبط التخلى عن الانتماء للماضى اليهودى المتميز بالتخلى عن التطلع إلى مستقبل يهودى منفرد متميز.

وادت روح الخنوع في مواجهة الثقافة الغربية والخوف من الاتهام بعدم الولاء للوطن، إلى حذف رواد حركة الاصلاح الالمانية لاسم صهيون من كتاب الصلوات والغاء كافة آثار القومية من الاحتفالات والمراسم الدينية اليهودية.

ومع ذلك فما لبثت محاولات دعاة التنوير من اليهود الالمان محو الانتماء القومى اليهود ان تهاوت وفشلت بانتقال الريادة من يهود غرب اوربا إلى يهود اوربا الشرقية. واثبت التاريخ زيف الدعوة التى حملتها حركة التنوير في اوربا الغربية بما ارتبط بها من تمسح بالحضارة الغربية وتخل عن التقاليد اليهودية. وكان في نشوء حركة المعاداة للسامية في أوربا الغربية برهان كاف على ذلك.

### الفصل الثانى **المعاداة للساميه والمجرات**

#### المعاداة للسامية والهجرات

اتخذت المعاداة السامية شكلا جديدا في القرن التاسع عشر. فقد عززتها النظريات العنصرية؛ واستخدمتها الأحزاب السياسية سلاحا. ولم يكن اضطهاد اليهود بالأمر الجديد، حيث استمر في ظل الخرافات والتعصب الديني منذ العصور الوسطى. غير أن الجديد إنما كان في استمرار موجة التعصب في القرن التاسع عشر، رغم ما شهده من ثورة التقدم الصناعي، وحركات التحرر الوطني، ورغم قلة عدد اليهود فلم تبلغ ١٪ من مجمل السكان وأكثر من ١٪ قليلا في ألمانيا وامبراطورية الهبسبورج، ومع ذلك فقد كان باقي السكان يحسون تجاههم بالعداء والريبة، وكانت ثورة الصناعة قد أحدثت يحسون تجاههم بالعداء والريبة، وكانت ثورة الصناعة قد أحدثت من القوة، بحيث تتحدى الارستقراطية المالكة للأراضي، على اساس من القوة، بحيث تتحدى الارستقراطية المالكة للأراضي، على اساس في ظل هذا التركيب الجديد، فدخلوا ميدان المضارية من أجل المال. وقد أثار ذلك كراهية الطبقات الدنيا التي ظلت على فقرها، والطبقات العليا التي أخذت «البورجوازية» الناشئة تحل محلها. وأخذ اليهود العهود العهود العهود العهود العهود وأذية، الناشئة تحل محلها. وأخذ اليهود العهود العهود العهود العهود العهود النهود وأخذ اليهود العهود وأخذ اليهود وقد أثار ذلك كراهية الطبقات الدنيا التي ظلت على فقرها، والطبقات العليا التي أخذت «البورجوازية» الناشئة تحل محلها. وأخذ اليهود العليا التي أخذت «البورجوازية» الناشئة تحل محلها. وأخذ اليهود

يسيطرون على البنوك والأعمال المصرفية، مما أكسبهم قوة اقتصادية وسياسية لما كانوا يقدمونه من معونات مالية للسلطة الحاكمة في حروبها خلال القرن التاسع عشر، ولذلك فما أن انتهت هذه الحروب حتى انحسرت الحاجة إليهم أو ضرورة الالتزام بحسن معاملتهم.

ثم كان عام ١٨٧٣ م أن وقع في سوق المال في ألمانيا كساد سريع، القيت تبعته على اليهود لاشتراكهم في المضاربات التي أدت لهذا الكساد. فوجهت الاتهامات إلى اليهود وخاصة إلى أسرة مروتشيلد، بدعوى أنهم يعملون على استغلال أوربا المسيحية وإفقارها، وتصاعدت الخشيه من اليهود لانعزالهم الديني والقومي عن غيرهم، وانصرافهم عن الاهتمام بالمجتمع الاقطاعي والتركيب الديني المسيحي، الذي كان في طريقه إلى الزوال وتركيزهم نشاطهم في تأييد القوى التقدمية والتحررية.

وفى عام ١٨٧١م نجح «بسمارك» فى توحيد شعوب الولايات الألمانية «مستخدما فى ذلك شعار القومية «وكان مفهومه للقومية «مطابقا لما نادى به فلاسفة أمثال «كانت» و «فخته» و «هيجل» ، خلال الستين عاما السابقة . وكان ذلك يعنى قيام أمة ألمانية مسيحية تتخذ فيها حاجات الدولة أسبقية مطلقة على حاجات الفرد . ومن ثم عمل «بسمارك» على القضاء على كافة النزعات الانفصالية . وفى عام ١٨٧٣ بدأ حملة ضاربة على الكاثوليك اضطهد خلالها وسجن رجال «الكنيسة الكاثوليكية ، فى المانيا . وفى عام ١٨٧٩م شن حملة أخرى على الحزب التحررى الوطنى وأصبح اليهود الذين نشطوا ، ضمن على الحزب التحررى الوطنى وأصبح اليهود الذين نشطوا ، ضمن

الجماعات «الليبرالية» هدفا لهذه الحملة التي سرعان ما اتخذت شكل المعاداة للسامية. ونشط المحافظون بتأثير ماكتب فلاسفة كبار على رأسهم «تريشكة» و «فريدرك نيتشة» بما سمم الجو العام بالاحتقار الشديد لليهود.

وارتبطت معاداة السامية في إمبراطورية المجر والنمسا بكراهية «الحزب الليبرالي» الذي ضم الطبقة الوسطى التي تعيش في المدن. وتصاعدت الحملة ضد اليهود فيما بين عام ١٨٨٠ و ١٨٩٠م وتعددت حوادث الاضطهاد. بل لقد حاول الاشتراكيون تحريك العمال ضد اليهود في المناطق الصناعية.

وقدمت «النظرية العنصرية» التى استندت إليها القومية الألمانية المحافظة على الاساس الفكرى القوى لمعاداة السامية في العصر الحديث. فقد قدمت هذه النظرية ماسمى «بالدليل البيولوجي» على التفوق العنصري للألمان، والانحطاط العنصري لغير الألمان، وعلى رأسهم اليهود. وقد نشأت العنصرية الألمانية من خرافة «الآرية» التي ترد كافة اللغات «اللاتينية والألمانية والسلافية» إلى أصل «آرى» واحد، وترى في كافة الشعوب المنتمية إلى العنصر الآرى صفات جسمانية مشتركة. ومن ثم ذهب الكونت «جوزيف دى جوبينو» وكان دبلوماسيا فرنسيا، إلى أن الحضارة، إنما بدأها العنصرالآرى. وانطلاقا من ذلك اعتبر الألمان وهم التجسيد الباقي للنقاء العنصري الآرى، جديرون بالتفوق.

وكان لفكرة التفوق العنصرى آثارها المدمرة على الشعب الألمانى، حيث نشأ عنها الخوف من خطر تلوث الدم بالتزاوج مع اليهود.

وفى فرنسا قوى جانب الحزب المحافظ الذى اعتقد زعماؤها بأن على فرنسا كى تستعيد قوتها ان تخلص نفسها من «الليبراليين» والاجانب واليهود. وقد قامت حركة العمل الفرنسى على هذه الأسس وترجمت النظرية الحديثة لمعاداة السامية إلى عنف منظم ضد الليبراليين واليهود.

وفى انجلترا ظهرت حركة معاداة السامية أمدا وجيزا حين كان «ديزرائيلى» رئيس الوزراء المحافظ، يستعد للمفاوضات حول مستقبل البلقان، وهى المفاوضات التى انتهت بتوقيع معاهدة برلين عام ١٨٧٨م، ووقف «الليبراليون الإنجليز الذين ساندهم اليهود عامة فى صف روسيا ضد تركيا، وكانت روسيا تضطهد يهود شرق اوربا على حين عاملت تركيا اليهود معاملة طيبة. لذلك تعرض اليهود لبعض الاتهامات بأنهم يضعون مصالحهم الخاصة قبل مصالح إنجلترا وإن انتهى ذلك سريعا.

أما في روسيا فكان اليهود أكثر عددا منهم في أي من دول غرب اوربا حيث كان بها ثلثا يهود العالم، وكانت التشريعات تقيد حرية اليهود في الإقامة والنشاط الاقتصادي والزواج. فعاشوا في عزلة عن سائر السكان. لايكادون يشاركون إلا قليلا في الحركات التقدمية، ومع ذلك فقد اتهموا بالتواطؤ في مقتل «الكسندر الثاني» في عام ١٨٨١م وبالمسئولية عن انتشار الأفكار «الليبرالية» في روسيا، خلال العشرين عاما التالية. حيث نمت هذه الافكار في الأوساط الثقافية في الجامعات التي كان يدخلها عدد ضئيل من اليهود. ومع ذلك فقد كانت هناك مجموعة صغيرة من شباب اليهود على رأسهم «ليون

تروتسكى، انضموا إلى «الحزب الثورى» واشتركوا في تولى البلشفيك السلطة ١٩١٧.

وقد خلف القيصر «نيكولاس الثاني، من بعد أبيه «الكسندر الثالث» في عام ١٨٩٤ وكان من الضعف بحيث اقنعه المحيطون به بأن (اليهود) اعدى اعدائه. وكانت وسيلتهم إلى ذلك «بروتوكولات» حكماء صهيون، وهي وثيقة استخدمت لإقناع القيصر بعداوة اليهود. ويذكر المؤرخون اليهود أن هذه البروتوكولات كتبت في مكتب الشرطةالروسي في باريس فيما بين ١٩٠١ و ١٩٠٥ ثم نشرت عام ١٩٠٥م، وسلمت للقيصر. على أن القيصر لم يكن يعتقد في صحة هذه البروتوكولات، ومن ثم لم يولها اهتماما في ذلك الوقت. ولم توزع على اوسع نطاق في غرب أوربا خاصة الا بعد عام ١٩١٩م. وكانت البروتوكولات تستهدف الإعلان عن أن هناك حركة يهودية عالمية، تستهدف تدمير التنظيميات المسيحية القائمة، وفرض السيطرة اليهودية عالميا. والزعم بأنها صادرة عن تقارير امؤتمر يهودي عالمي. واتخذ البعض من نشوب الثورة البلشفية، عام ١٩١٧م دليلا على أن هذه المؤامرة اليهودية قد دخلت في حيز التنفيذ خاصة وإن «تروتسكي» و «بلاكون»(١) كانا من اليهود. وكان الهدف من ذلك كله تأكيد ما لابد منه من مقاومة والليبرالية والاشتراكية» لانقاذ العالم من المؤامرة «اليهودية» الشريرة.

وقد كان لهذه الحملة أثرها، حيث قتلت القوى المعادية البلشفيك،

<sup>(</sup>۱) من زعماء الشيوعيين هنغارى الاصل يهودى الديانة عضو مؤسس للجنة للحزب البلشفى الذي قام بثورة ١٩١٧.

فى جنوب روسيا الألوف من اليهود. وظهرت ترجمات للبروتوكولات باللغة الروسية واللغات الأوربية، وظهرت بعد ذلك ترجمة لها باليابانية والعربية. وقدمت على أنها تمثل تسجيلا لمداولات «المؤتمر الصهيونى الأول». حيث أثرت «البروتوكولات» فى نفوس الكثيرين، ومازال المعادون للسامية إلى يومنا هذا، يصرون على الاعتقاد بأن البروتوكولات تؤكد خيانة اليهود، واستخدمها النازيون لبث كراهية اليهود، وفى الولايات المتحدة وزعها «هنرى فورد «ونشرها فى جريدته»

كـمـا نشرها الأب ،تشارلز كـولين، في جـريدته ،العـدالة الاجتماعية،

وكانت تستخدمها دوائر الحكومة السوفينية، ومختلف الحكومات الغربية ضمن وسائل معاداة السامية ويؤكد اليهود ان معاداة السامية في القرن التاسع عشر، كانت خديعة مريرة ليهود اوربا الذين أملوا في العيش مواطنين داخل مجتمع يتقبلهم ويرحب بهم. فقد هاجمهم فلاسفة من أمثال وتريتشكة، لأنهم لم يوائموا أنفسهم مع مستوى التطلعات الألمانية. كما هوجموا لأنهم اندمجوا في المجتمع الألماني، بصورة هددت بتلوث هذا المجتمع.

وفى ديسمبر ١٨٩٤م أدين «الفريد دريفوس»، وكان صابطا يهوديا فى الجيش الفرنسى، بتهمة الخيانة، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة فى الجيزية الشيطان». وقد أثار ذلك جدلا شديدا هز أركان الجمهورية الفرنسية وأثار الضمائر لعدة سنين. وكانت تهمته نقل معلومات عسكرية سرية إلى الألمان عن طريق سفارتهم،

واستخدمت الصحف المعادية للسامية الفرصة لتأكيد إدانته رغم ضعف الأدلة.

ومع ذلك وعلى الرغم من ظهور دلائل بتواطؤ آخرين. فقد اكتفى باعادة محاكمة «دريفوس» وخفض مدة العقوبة إلى عشر سنين حيث اصر الجيش الفرنسى على عدم الاعتراف بخطئه في محاكمة «دريفوس». وقد اهتم اليهود بهذه القضية ورأوا في ادانة «دريفوس» مساسا بهم جميعا، وكان «تيدور هرزل» احد المراسلين الاجانب الذين شهدوا إدانة «دريفوس» واعتبرها تزييفا العدالة وترجمة لحرص غالبية الفرنسيين على إدانة برئ، ومن ثم إدانة اليهود كافة.

### الفصل الثالث هجرة اليهود إلى أمريكا

#### هجرة اليهود إلى امريكا

### نظرة تاريخية للهجرة:

اكتشف العالم الجديد مع ما وقع من طرد اليهود من أسبانيا في زمن واحد. ولما كان لكل من اسبانيا والبرتغال السيطرة على المناطق المكتشفة، فقد أغلقت على الفور أمام اليهود وظل الحال على ذلك حتى احتل الهولنديون البرازيل ثم بعض الدول المجاورة، حيث أتاحوا لليهود الاستقرار هناك، غير أن الهولنديين ظلوا فترة قصيرة في أمريكا اللاتينية ومن ثم كان بقاء اليهود قصير الأمد، وكان ذلك في القرن السابع عشر.

وكانت المجموعة الأولى من اليهود التى هاجرت إلى امريكا الشمالية تضم ٢٣ مهاجرا قدموا من البرازيل فى سبتمبر عام ١٦٤٥م، واستقروا ضمن الجالية الهولندية الصغيرة فى منطقة امستردام الجديدة، وهى مركز تابع اشركة الهند الغربية الهولندية، على نهر «الهدسون»، وسرعان ما طلب «بيتر ستيفسنت» حاكم المنطقة ترحيلهم لما سوف يثيرون من اشمئزاز الناس، ورجال الدين، وكراهيتهم باعتبارهم أعداء للمسيحية، غير أنهم تقدموا بالتماسات

ساندتها شركة الهند الغربية. وسمح لهم بالبقاء بشرط إعالة انفسهم ولما بسط البريطانيون سيطرتهم على أمريكا الشمالية ارتبط تزايد اليهود بالاستعمار البريطاني. ورفض رجال الدين المسيحيون المتعصبون في مساتشوستت، و مكونتكت، دخولهم، غير ان ولايتي ميلا يلاند، و م رود أيلاند، المتحررتين سمحتا ببقائهم، وسرعان ما اصبحت مدينة نيويورك مقرا للنشاط التجاري اليهودي وأقاموا معبدا ومدافن لموتاهم، وسمح لليهود بحرية العبادة والنشاط التجاري في ولايتي ،جورجيا وكارولينا، الجنوبية وذلك منذ بداية القرن في ولايتي ،جورجيا وكارولينا، الجنوبية وذلك منذ بداية القرن الثامن عشر. وعند نشوب ثورة الاستقلال في عام ١٧٧٦م كان اليهود مستقرين بصورة آمنة في ١٣ ولاية، وسمح لهم في عام المستعمرات الإنجليزية بعد سبع سنوات من الإقامة وكان ذلك حدثا مهما في تاريخ تحرر اليهود.

# الهجرة اليهودية إلى امريكا في القرن التاسع عشر:

شهد القرن التاسع عشر حركة هجرة كبيرة من ألمانيا إلى أمريكا، بدافع من تكدس السكان والمجاعة والبطالة. وقد استقر فيما بين ١٨٢٧ ـ ١٨٢٨ م اكثر من عشرة آلاف المانى فى نيويورك، وفى عام ١٨٤٧ هاجر خمسون الف المانى إلى الولايات المتحدة. وفى عام ١٩١٠ م كان هناك ستة ملايين المانى فى أمريكا وهاجر معهم الالوف من يهود المانيا هربا من الاضطهاد والتعصب، ووجدوا فى امريكا المساواة والفرصة لتحقيق آمالهم. وكانوا معدمين فبدءوا بتجارة التجزئة المحدودة، واستقروا فى المدن الجديدة حيث اجتذبتهم مناطق استخراج الذهب فى كاليفورنيا فى منتصف القرن التاسع عشر ومن ثم كانت اكبر جالية يهودية فى سان فرانسيسكو حيث نشأت طبقة متوسطة يهودية دعمت مركزها فى السنوات التالية.

وبعد عام ١٨٧٠م كان معظم المهاجرين اليهود إلى امريكا من شرق أوربا حيث وصل عددهم إلى مئات الألوف وكان تأثيرهم قويا حيث تواءموا بسرعة مع الحياة الجديدة، وعلى خلاف اليهود الألمان، فقد تمسك يهود شرق أوربا بتقاليدهم وحياتهم الملتزمة، ومن ثم أتوا معهم بقدر كبير من الطابع اليهودى القديم، واليهم من ثم يرجع الفضل في الحفاظ على التقاليد (اليهودية) من الضياع. واصبحت الجالية اليهودية الامريكية بفضلهم اقوى التجمعات اليهودية حتى قيام دولة اسرائيل، وقد استقر ٦٥٪ منهم في المدن

الكبرى. واشتغلوا فى تجارة التجزئة والصناعات الصغيرة وخاصة صناعة الملابس والمهن الفنية. ففى عام ١٩٠٥م كان هناك قرابة خمسة آلاف طبيب يهودى فى مدينة نيويورك وحدها. ووصل بعض اليهود إلى مناصب كبرى مثل «لويس برانديز» و «فيلكس فرانكفورتر» اللذين عينا عضوين بالمحكمة العليا للولايات المتحدة.

### يهود امريكا في القرن العشرين:

استقر اليهود القادمون من ألمانيا في أمريكا في نهاية القرن التاسع عشر، وعملوا في مجال المقاولات وتجارة التجزئة والجملة والبنوك والصناعة. وسرعان ما وفدت أعداد كبيرة من شرق اوربا كانوا في وضع أسوأ، لافتقاد الخبرات التي تتواءم مع طبيعة الحياة الجديدة واشتغلوا بالاعمال اليدوية الشاقة وبرز منهم قيادات في الحركة النقابية وتمتعوا بمستوى من المعيشة افضل مما كان في دولهم الأصلية. ويتحسن مستواهم المعيشي، وبحلول عام ١٩١٤م وكان المهاجرون اليهود يتمتعون بوضع مكناتها الطبقة المتوسطة.

وكانت رغبة المهاجرين في الاندماج في الحياة الامريكية المستندة إلى المساواة بين الجميع، والرغبة في الوقت نفسه في الحفاظ على قيمهم وتقاليدهم اليهودية، وكانت اللغة الأصلية ليهود أمريكا ممن وفدوا عليها فيما بين ١٨٨١ ـ ١٩٢٤م، هي لغة اليديش وهي اللغة التي استقرت بين اليهود في روسيا وبولندا خمسة قرون من قبل. وقد احتفظوا بها في مجتمعهم الجديد. غير أن أطفالهم بدءوا ينتظمون في المدارس الأمريكية ويتشربون الحضارة الأمريكية وبدأ الارتباط القوى بثقافة «اليديش» يتوقف منذ الجيل الثاني

المهاجرين، وكان هناك انفصال بين اليهود الالمان وبين يهود شرق اوربا الاكثر عددا، غير أن وحدة الدين ربطت الجميع، وإن انقسموا دينيا ثلاث مجموعات، اولاها «المجموعة الاصلاحية، التي جمعت اليهود ذوى الأصل الألماني خاصة. ثم (المجموعة المحافظة) ثم (المجموعة المتزمتة)، «الارثوذكس»، وإنشئت الكليات والمعابد اللاهوتية للتفقه في الدين اليهودي كان اولها ذلك الذي انشئ في مدينة «سنسيناتي» على يد «اسحق مايروايز، عام ١٨٧٥م، وبدأ عدد من الجامعات الامريكية ينشئ اقساما للدراسات اليهودية، وبنهاية الحرب العالمية الاولى كان أهم ما انتجه العلماء اليهود في المجال الثقافي اصدار دائرة المعارف اليهودية باللغة الانجليزية.

وبذلت محاولات لتوحيد صفوف اليهود من مختلف المجموعات في أمريكا لم تكلل بنجاح كبير، غير أن الجميع اتحدوا في ضرورة مساندة اليهود في المناطق الأخرى من العالم في اوقات المحنة.

### القسم الخامس أ**وضاع اليهود السياسية** والإجتماعية قبل ظهور الصهيونية

الفصل الأول:

أوضاع اليهود عامة قبل ظهور الصهيونية

الفصل الثاني:

الهاسكالا

الفصل الثالث:

أحباء صهيون

## الفصل الأول: أوضاع اليهود عامة قبل ظهور الصهيونيه

### أوضاع (اليهود )السياسية والاجتماعية قبل ظهور الصهيونية

أولا: القومية، الاندماج، الصهيونية:

لعبت الحركات القومية دورا كبيرا في تاريخ أوربا خلال القرن التاسع عشر. ونتج عنها توحيد ألمانيا وإيطاليا ونمو الحركات الاستقلالية في البلقان، ومحاولة بولندا الانفصال عن روسيا. وقد أثرت القومية على اليهود حيث هددت الثورتان الفرنسية والأمريكية بأفكارهما حول المساواة بين الجميع استمرار وضع اليهود كيانا عرقيا وثقافيا منفصلا. ففي فرنسا منحت الجمعية الوطنية اليهود مساواة تامة في الحقوق أفرادا لا طائفة قومية. ونصح اليهود بالتخلي عن وضعهم كدولة داخل الدولة وكذا عن قوانينهم ومؤسساتهم الخاصة، وتقبل الثقافة والحضارة القومية الفرنسية، وإلا أبعدوا. وامتد ذلك من دولة إلى أخرى داخل أوربا. ومن ثم أصبح التحرر مرتبطا بالإندماج. وقد استجاب كثير من اليهود خاصة «الإصلاحيون» لهذه وجود قومي منفصل. ومع ذلك بقيت جاليات يهودية على تضامنها وجود قومي منفصل. ومع ذلك بقيت جاليات يهودية على تضامنها

وتمسكها بتقاليدها، وهو ماعززه نمو الحركات الحديثة المعادية اللسامية، ومن ثم نشأت الصهيونية ابتداء من القرن التاسع عشر، وظهر مؤرخون مثل السيمون دينو، أبرز من طالبوا بوضع برنامج للتحرر دون الاندماج، وأدى هذا الاتجاه إلى جنوح اليهود إلى التمركز في مناطق خاصة بهم، وأسس البارون الموريس دى هيرش، التمركز في مناطق خاصة بهم، وأسس البارون المؤريس دى هيرش، الستيطان اليهودي، عام ١٨٩١م، وكان مشروعه يقضى الستيطان ثلاثة ملايين يهودي في الأرجنتين، غير انه فشل، وفي عام ١٩٠٣م، عرضت بريطانيا الوغندا، لاستيطان اليهود، غير أن عام ١٩٠٣م، عرضت بريطانيا اليهود وأفئدتهم، بحيث اصبحت البديل فلسطين أخذت تجتذب عقول اليهود وأفئدتهم، بحيث اصبحت البديل الواقعي الوحيد، فكانت استجابة اليهود عامة وقوية لنداءات الموسى السياسية على يد التي سبقت دخول الدعوة الصهيونية مرحتلها السياسية على يد التيدور هرتزل،

كان عدد «يهود» العالم وقت طرد اليهود من اسبانيا زهاء مليون ونصف، ووصل في منتصف القرن التاسع عشر إلى حوالي أربعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألفا منهم قرابة ٧٧٪ يعيشون في شرق اوربا، و ٥ (١٤٪ تعيش في غرب أوربا وحوالي ١٠٥ تعيش في أمريكا و ١٠٪ فقط تعيش في الدول الشرقية وشهد القرن التاسع عشر تحولا كبيرا في وضع اليهود وخاصة في غرب أوربا، حيث لعبوا دورا كبيرا في الاقتصاد والسياسة والمجال الثقافي، وفي أوربا الشرقية وروسيا تزايد نشاطهم وثقافتهم، فولد ذلك رد فعل معادي الشرقية وروسيا تزايد نشاطهم وثقافتهم عام ١٨٧١م كما وضع في مؤتمر برلين الذي ضم زعماء القوى الكبرى عام ١٨٧٨ حيث عارض ممثل روسيا مساواة اليهود الروس في المعاملة مع باقي المواطنين.

وجاء اول رد فعل في روسيا لسوء معاملة اليهود عام ١٨٨٢م من يهودي من مدينة أوديسا يدعى اليون بنسكر، في كتيب نشره بعنوان التحرير الذاتي، حاول فيه المواءمة بين مفهومي التقليدية والتحرر، فأشار المنسكر، إلى تعذر العودة إلى الجيتو، والتخلى عن التحرر فكان ينبغي عندئذ البحث عن وسيلة للتحرر لاتؤدي إلى ضياع اليهود ووضعهم تحت رحمة غيرهم، ووجد الاجابة على ذلك في فكرة التحرر القومي لليهود، ولما كان اليهود دون القوميات الاخرى، فكرة التحرر القومي اليهود، ولما كان اليهود دون القوميات الاخرى، عندما كان لهم وطن، وكان الحاخام اليهود الديني والسياسي عندما كان لهم وطن، وكان الحاخام الذي تضمنه الإنجيل لليهود المنا يعنى عودتهم إلى ارض اجدادهم، وطالب الموسى هيس الما الما يعنى عودتهم إلى ارض اجدادهم، وطالب الموسى هيس الأخلاقية باعتبارها الحل الأمثل لمعاناة اليهود، غير أن اكالشر، و الأخلاقية باعتبارها الحل الأمثل لمعاناة اليهود، غير أن اكالشر، و الأخلاقية باعتبارها الحل الأمثل لمعاناة اليهود، غير أن اكالشر، و مولد الصهيونية، وفي الدعوة التبشيرية والمثالية الاجتماعية.

وأسس «ليون بنسكر» جمعية نشر الثقافة بين اليهود وألف كتيبا بعنوان «لوم من يهودى روسى لاخوانه» أصبح احد المؤلفات الاساسية للحركة الصهيونية، ومهد لكتابه «التحريرالذاتى» الذى فصل فيه العلاج لمحنة اليهود بالحصول على قاعدة اقليمية حددها فيما بعد بأنها فلسطين.

على أن كل هذه الكتابات لم تغير كثيرا من موقف أولئك الزعماء اليهود الذين وجدوا في الاندماج ضرورة لمستقبل اليهود. ولم يبدأ اليهود يشكون في نظرية الاندماج إلا بعد أن خابت تطلعاتهم، بسبب تحول القومية الليبرالية وظهور النظريات العنصرية وتطورها إلى

معاداة السامية وقد وقعت حادثتان كان لهما أثر تاريخى فى هذا الصدد، أولهما محاكمة ،دريفوس، والثانية المذابح التى نزلت بالروس فى روسيا القيصرية فى عام ١٨٨١م.

وكانت فلسطين في عام ١٨٩٧م تحت حكم الامبراطورية العثمانية، منذ عام ١٩١٧م، واستمرت كذلك حتى عام ١٩١٧م، وكان التدهور الاقتصادى والسياسى الذى بدأ يزداد، فضلا عن المجاعات وتدمير المحاصيل، وافتتاح طريق «رأس الرجاء الصالح» للتجارة إلى الهند ان فقدت فلسطين مركزها الحيوى معبرا لهذه التجارة ومركز اقتصادها.

وفى عام ١٨٤٥م كان هناك حوالى ١٢ ألف يهودى فى فلسطين كلها معظمهم مركزين فى مدينة القدس، وصفد، وطبرية، وهبرن، وكانوا جميعا فقراء يعتمدون على الاعانات الخيرية من الخارج، وفى عام ١٨٨٧م، ازداد عددهم إلى ٢٤ ألفا.

وكان عام ١٨٨٢م عاما فاصلا في تاريخ فلسطين فقد وصلها في هذا العام من روسيا أول مجموعة من المهاجرين من ١٥ رجلا وامرأة عملوا في الزراعة في مستوطنات، وكانوا ينتمون إلى جماعة عرفت باسم «بيلو» وهو اصطلاح عبرى معناه «بيت يعقوب»، وكان هدفهم العودة إلى الأرض لزراعتها ورعايتها، وقد تمكن المهاجرون من هذه الجماعة من إنشاء ١٨ مستوطنة زراعية خلال الخمسة عشر عاما التالية.

تجاوب يهود روسيا واوربا الشرقية مع الأفكار والاتجاهات السياسية والدينية، التى دعت إلى التحرر، وذلك بالهروب والهجرة إلى مايسمى بأرض الميعاد. وكان يهود روسيا وأوربا الشرقية يقدرون حينئذ بحوالى خمسة ملايين، موزعين بين عقلية «الجيتو»

وبين الليبرالية، والقومية التى انتشرت فى بلدان أوربا الغربية، حيث ظهر فيهم مفكرون وكتاب وشعراء أثروا فى توجيه ماكان معروفا لديهم باسم «الشتات»، فقامت حينئذ حركة «الهاسكالا» بقيادة مندلسون، التى تنادى بـ «النهضة والاستنارة»، ومحاولة التوفيق بين الدين اليهودى وروح العصر.

غير ان يهود روسيا واوربا الشرقية عامة لما لم يجدوا في الهاسكالا أهدافا معقولة تخلصهم من شتاتهم وعذابهم، تحولوا إلى تأييد حركة جديدة سميت باسم (حركة أحباء صهيون)، تدعو للهجرة إلى فلسطين أرض الميعاد. وقد انتشرت هذه الدعوة في أنحاء روسيا، ومنها تسربت إلى المهاجرين في فلسطين، في القرن التاسع عشر، أيام ظهور كتاب اليوبنسكر، التحريرالذاتي، الذي أثر بمبادئه في من هاجر من الروس البيلو، إلى فلسطين، وذلك في موجات متتابعة بعد اغتيال القيصر الكسندر الثاني، عام ١٨٨١م، ومن ثم اهتم يهود روسيا بما كان يروى من أخبار عن «موسى منتيفيورى» و ادموند روتشياد،، وعن المسيحيين ممن يساندون الحركة (اليهودية) مثل «جورج اليوت».

وقد رأينا أنه من الضرورى أن نعرف القارئ بما قامت عليه حركة «الهاسكالا» وحركة «أحباء صهيون»، اللتان مهدتا للصهيونية السياسية.

#### "HAskala "IL

أولاً: (الهاسكالا Haskala) هي: (الحكمة و الفهم)، وفي العبرية الحديثة: التنوير (Enlighten ment)، وقد قامت هذه الحركة مابين ١٧٥٠ و ١٨٨٠م، وموسسها جودا جيليت ''Juda Jeilets" عام ١٨٣٢م، ويعد مموسي مندلسون، الباعث الحقيقي لهذه الحركة، عندما كان اليهود معزولين عن المجتمع الذي يعيشون فيه. وكانت دراسة التلمود أهم شئ في حياتهم، الحاخام هو المثل الأعلى لشباب اليهود، في حياة الجالية اليهودية الدينية والدنيوية، ولكن مموسي مندلسون، شذ عن هذا الطريق.

ولد «مندلسون» عام ۱۷۲۹م في مدينة أودسا "Odossa"، وفي عام ۱۷۶۳م درس في برلين الفلسفة والرياضيات واللغة اللاتينية والفرنسية والإنجليزية، علاوة على الألمانية، وفي عام ۱۷۲۳م أصبح «يهوديا محميا» (Aprotected Jew). وحصل على جائزة اكاديمية العلوم في برلين، وكان منافسه لهذه الجائزة هو الفيلسوف الالماني «كانت»، وقد لقب «مندلسون» «بسقراط المانيا».

وفي عام ١٧٨٣م بدأ اهتمامه بالدين اليهودي، وترجمة التوراة

إلى اللغة الألمانية، وكان يدعو اليهود لتقبل ثقافة البلد الذى يقيمون فيه، وليتأقلموا مع البيئات والمجتمعات التى يعيشون فيها، كى يصبحوا مواطنين لايختلفون عن غيرهم الا بالدين. وكان يرى الأمر ممكنا بواسطة تطوير الدين اليهودى على أساس الحضارة الغربية، مع دراسة اللغة العبرية.

بدأت آراء ممندلسون، بالانتشار في ألمانيا في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. ولذا كانت الهاسكالا هي الخطوة الأولى نحو الاندماج، وفي بعض الاحيان نحو التنصر. وفي بروسيا كذلك كانت بالنسبة ليهود النمسا والمقاطعات التي كان فيها تأثير الألمانية كبيرا.

أما في روسيا فقد اختلفت الاوضاع، فأول من أدخل حركة الهاسكالا إلى روسيا هو «مندل ليفن» (Mendel levin) (١٧٤١ ـ ١٧٤١ من أوائل رجال ١٨١٩م) ويمكن اعتبار أحادها عام ١٧٢٧ ـ ١٨٥٦م من أوائل رجال هذه الحركة، ولم يكن لهذه الحركة في روسيا برنامج معين ولكنها كانت تتبع المثل التي أعطاها «مندلسون». وكان رجال هذه الحركة يدرسون العبرية والروسية والألمانية، وأخذوا ينتقدون «الحاصدية» وهي «حركة دينية يهودية تصوفية» كانت منتشرة بين يهود شرق اوربا، وقد أصدر رجال الحاصدية قرارا مؤداه ان كل من يتبع (الهاسكالا) يعد خارجا على الدين "Heretic".

فبينما كانت الهاسكالا في المانيا خطوة إلى الاندماج في الثقافة العصرية للمجتمع، أخذت هذه الحركة طابع الانعزال في روسيا. اذ كان اتباع هذه الحركة مبعدين ومضطهدين من قبل معظم الجاليات اليهودية، وبالرغم من ذلك فقد زاد عدد أتباع الهاسكالا في روسيا، وظهرت محاولات عديدة لإيجاد مدارس للأطفال، لتلقينهم مبادئ

الهاسكالا. وفي عام ١٨٢٢م إفتتح «بار هارونز» من أوكرانيا أول مدرسة علمانية في روسيا، على ان تسير حسب تعاليم «مندلسون».

ولم تكن الهاسكالا حركة شعبية في روسيا، اذ أن معظم اليهود كانوا ضد هذه الحركة، وعندما حاولت الحكومة الروسية إدخال التعليم المدنى بين اليهود، حاول اتباع الهاسكالا استغلال هذه البادرة، إلا أن طريقة الجبر في التعليم جعلت رد الفعل مغايرا، ثم كون اليهود الروس التابعون لهذه الحركة جمعية باسم «ترقية الثقافة بين يهود روسيا» وحاول زعماء هذه الجمعية ان يطوعوا آراء ممندلسون، لاحتياجات اليهود في روسيا، بحيث تواكب ظروف روسيا السياسية والاجتماعية ولكن الصعوبات التي كانت تواجه اليهود في الحصول على وظائف مدنية بعد التعليم جعلتهم يتجهون إلى الدراسات العبرية على حساب الموضوعات الأخرى. أما الحركة الوحيدة التي أثرت في يهود روسيا وفي دراسة العبرية فهي الحركة الوطنية، وقد بدأت بكتابات «بطرس سمولنسكن» الذي ثار على البرنامج الذي اتبعته الهاسكالا وعلى «موسي مندلسون».

وبعد اضطهاده عام ١٨٨١م، اتجه معظم رجال الهاسكالا إلى الحركة الصهيونية التى كانت تعبر عن رغباتهم، وأصبحت حركة الهاسكالا بمثابة التمهيد الواقعى فى كثير من جانب الصهيونية مع اختلاف اساسى فى ان الهاسكالا كانت حركة ثقافية بينما الصهيونية حركة منظمة تعبر عن تطور الرأسمالية وايديولوجيتها بين اليهود فى أوربا الشرقية، إلا أن الصهيونية أخذت عن الهاسكالا التأكيد على الناحية العملية والعلمانية فى حياة اليهود، وتنمية اللغة العبرية كلغة

ادبية يومية، بعد أن كانت لغة الصلاة، وتشترك الصهيونية مع الهاسكالا في احتقار اللغة البديشية لغة الشتات.

فالصهيونية تدعو إلى قومية يهودية منفصلة معتمدة على غير اليهود لمساعدتها في تحقيق أهدافها، وترى أنه لامكان لليهود في أي مجتمع، وفي أي نظام اجتماعي، خارج فلسطين.

أما (الهاسكالا) فكانت تتفاءل بالنسبة لمستقبل اليهود في المجتمعات التقدمية - الديمقراطية، وكانت تدعو إلى الاندماج مع غير اليهود في مجتمعات اوربا الغربية - مع أن اتباع الهاسكالا لم يكونوا يطالبون بالاندماج كلية مع اهمال لغتهم ودينهم، في حين قامت الصهيونية على فكرة عدم الاندماج، أخفقت الهاسكالا في استقطاب اليهود، على حين نجحت الصهيونية . وقبل أن يظهر متيدور هرزل، ليبلور أهدافهم وشعورهم ويوحد جهودهم في الحركة الصهيونية السياسية، ظهرت هناك حركة صهيونية بين يهود شرقى أوربا هي حركة داحباء صهيون».

## الفصل الثالث أحباء صهبون

### "Hibbat Zion" احباء صهيون

بعد اضطهاد اليهود في روسيا عام ١٨٨١. فشلت الدعوة إلى أنه لا أمل في الحركات الاندماجية والثقافية، وكان الهدف الرئيسي لهذه الدعوة هو بناء كيان اليهود في فلسطين، ولذلك كان أتباع هذه الحركة ينادون بالهجرة إلى فلسطين، وقد أصدرت الإمبراطورية العثمانية قانونا في ابريل ١٨٨٢م، يمنع اليهود من الهجرة إلى فلسطين والسكن فيها، وبالرغم من ذلك فقد بنيت المستعمرات في فلسطين، وكانت تعتمد ماليا على البارون «ادموند روتشياد» ولم تكن مبادئ هذه الحركة في بادئ أمرها دينية، وإنما كانت تدعو إلى تنظيم جمعيات تشجع الهجرة إلى فلسطين واستعمار أراضيها.

وقد كانت الهجرة من روسيا إلى أمريكا أكثر من الهجرة من روسيا إلى فلسطين مجموعة روسيا إلى فلسطين مجموعة تعرف «بالبيلو» (Bilu) ، وهي تعنى اختصار الكلمات التي وردت في أشعيا (٢: ٥ «يابيت يعقوب هلم فنسلك في نور الرب، . ومعظم أفراد «البيلو» من طلاب الجامعات ـ شبانا وشابات ـ تركوا الدراسة وهاجروا إلى فلسطين .

وفى عام ١٨٨٣م أسست جمعية «زوروبابل» فى أودسا، وكانت مركز الحركة والنشاط، يتزعمها «ليوبنسكر» صاحب كتاب «التحرير الحذاتى» (Auto Emancipation)، فى عام ١٨٨٢م باللغة الألمانية، والذى طبع فى برلين. وكان هدفه إقناع يهود الغرب الأغنياء بالاهتمام بإحياء أمة (يهودية) فى فلسطين. ولم يتحمس اليهود فى الغرب لكتابه، ولكن اليهود الروس، اعتبروا «بنسكر»، هو القائد الذى كانوا ينتظرونه، لقد توصل «هرتزل» فى كتابه الدولة اليهودية إلى النتائج نفسها التى توصل إليها «بنسكر»، علما بأن هرتزل لم يطلع على هذا الكتاب قبل نشر كتابه.

وفى عام ١٨٨٤م عقد مؤتمر فى مدينة «كاتوفتز»، واتحدت جميع الجمعيات التى تنادى بالهجرة إلى فلسطين تحت اسم «مزكيرت موشى». وفى المؤتمر الثانى فى مدينة «دروسكينيكى» عام ١٨٨٧ اتخذت اسم «احباء صهيون»، حيث ظهرت محاولات للتوفيق بين القادة «العلمانيين» لهذه الحركة والقادة «المتدينين».

وعقد المؤتمر الثالث في مدينة فلنا (vilna) في عام ١٨٨٩م، حيث ازداد النفوذ والتمثيل الديني في هذه الحركة، وفي العام نفسه أنشئ آحاد هاعام «نظام بني موسى»، الذي يدعو إلى «الصهيونية» الثقافية والروحية.

وأصدرت السلطات التركية عام ١٨٩٠م أمرا آخر يمنع استيطان اليهود في فلسطين. وفي العام نفسه صرحت السلطات الروسية بتكوين جمعية «أحباء صهيون»، إذ أنها قبل هذا التاريخ لم تكن حركة رسمية معترفا بها من قبل السلطات، وبعد هذه الموافقة ازداد عدد الأعضاء المنتسبين لهذه الحركة.

وعقد المؤتمر الرابع في «أودسا» عام ١٨٩٠م، وشكلت لجنة مركزية برئاسة «ليوبنسكر» وفتح فرع للحركة في مدينة «يافا» في فلسطين. واستمر العمل في بناء المستعمرات، وهاجر يهود روسيون كثيرون في عامي ١٨٩٠، ١٨٩١م، الأمر الذي جعل السلطات العثمانية تتشدد في منع الهجرة اليهودية. ثم اغلق فرع يافا في سنة ١٨٩٠م بعد أن اصيب بخسارة مالية فادحة، واقتصر العمل على مساعدة المستعمرات الموجودة سابقا، وتقوية المدارس العبرية.

وبعد عام ١٨٩١م دخلت تيارات فكرية للحركة، أهمها الاتجاه العملى بزعامة اليلينبلوم، (Lilienblum)، الذي أعلن أن أهم هدف للحركة، يجب أن يكون إقامة مستعمرات في فلسطين بأية وسيلة. وكان الاتجاه الثاني، يتمثل في أتباع ،بني موسى،، وهو الاتجاه الثقافي الذي يؤكد على اولوية العمل الثقافي التعليمي في فلسطين. وأما الاتجاه الثالث فكان اتجاه ،المتدينين،

وعندما عقد هرتزل المؤتمر الأول «للصهيونية السياسية» عام ١٨٩٧م حضرته وفود عن كل جمعيات «احباء صهيون»، وقد قسمت هذه الحركة معظم القادة الذين ظهروا في الحركة الصهيونية مثل وايزمان وغيره. وهذه العناصر هي التي كانت تطالب بالاتجاه العملي واستعمار فسطين، وعدم اتباع طريقة واحدة في معالجة الأمور، واستمرت حركة «أحباء صهيون» منفصلة عن «المنظمة الصهيونية العالمية»، وقد تزعم هذه الحركة «يوسيسشكين» من عام المحميونية العالمية»، وقد تزعم هذه الحركة «يوسيسشكين» من عام الاتجاه العملي أخذت حركة «احباء صهيون» تضعف تدريجيا.

وفى عام ١٩٢٠م حلت السلطات الروسية الجمعية. ومع أن أهداف الحركة هى نفس أهداف الصهيونية العالمية، فإنها لم تصبح حركة عالمية، ويرجع ذلك إلى خوف قادتها من الاسترسال فى الآمال، فقد كانوا يخافون من ذكر العبارة التى تدخل على «دولة يهودية، أو ربما لأنه كان ينقصها قائد، أو قادة متحمسون مثل هرتزل، ولقد انتشرت الحركة من روسيا إلى رومانيا والنمسا والمانيا وفرنسا وانجلترا، ثم إلى أمريكا. إن «اليهود، الذين هاجروا إلى أمريكا، رأوا فيها «أرض الميعاد»، ولكن كانت هناك مجموعة صغيرة بقيت على مبادئ «أحباء صهيون».

وفى عام ١٨٨٢ تكونت جمعية لأحباء صهيون فى نيويورك، ثم تبعتها بوسطن وفيلاد لفيا وبلتيمور. وكان معظم الحاخامين ينتقدون هذه الحركة، ويقولون: إن أتباعها يحاولون ادخال فكرة «المسيح المنتظر، مرة أخرى، ومع هذا فقد بقيت الحركة فى أمريكا.

ويمكن اعتبار حركة أحباء صهيون بأنها كانت القاعدة التي هيأت العقول لدعوة «هرتزل»، وكانت مجالا واسعا لتدريب القادة الصهيونيين.

وفى أواخر القرن التاسع عشر عام ١٨٩٦م، صدر كتاب اليودور هر تنودور هرتزل، عن الدولة اليهودية، فكان له تأثير مباشر فى وضع الاسس السياسية للصهيونية. إذ كان ترجمة صريحة لأفكار يهود شرق أوربا واتجاهاتهم وبأسلوبه الذى تفهمه حكومات الغرب وشعوبه.

ثم انعقد المؤتمر الصهيونى الاول فى «بازل» عام ١٨٩٧م، وكان أغلب شهوده ومندوبيه يمثلون يهود روسيا وبولندا، وبفضلهم استطاع «هرتزل» ان يتزعم اليهود دون منازع، إذ اتجه إليه اليهود

المتشدودن، فضلا عن «المتدينين»، ممن رأوا فيه رسولا من الله، أرسل لإنقاذ اليهود من «الشتات». وأصبح «هرتزل» بآرائه ودعوته ونشاطه المثل الأعلى للجيل الجديد، جيل «ويزمان» و«بن جوريون» و،جابوسنكى» و «جولدا مائير»، فألهب مشاعرهم واستحث هممهم للهجرة إلى «أرض الميعاد».



المفكرون اليهود الذين مهدوا للمبادئ الصهيونية ماكس توردو.. تيودور هرتزل .. مانديل.

# القسم السادس العمالية العمالية

## «تيدور هرتزل» مؤسس الصعيونية العالية ١٩٠٤ ـ ١٩٦١



تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية العالمية.

للفهوم المسأسي أليهود

### مولد الصميونية

من مفارقات القدر أن ولدت الصهيونية في مكان لم يخطر ببال، ولدت في قاعة محكمة الجيش في باريس في ١٩ ديسمبر عام ١٨٩٤ ، إذا ارتفع الستار عن ،قضايا القرن العاصفة، وكان ،الفريد دريفس، بؤرة العاصفة.

وكان ممن شهد المحاكمة وتأثروا بها يهودى من النمسا اسمه د «تيودور هرتزل» أحس أن العالم كله يتفتت بهذه المحاكمة، وأتضح له فجأة أن اليهود لن يتمتعوا أبدا بالسلام والأمن والاحترام وهم مشتتون بين أمم أخرى، وماكان لهم أن يأملوا في ذلك حتى يكون لهم وطن هو فلسطين ومن ثم أعد كتابا عن إقامة دولة لليهود بعنوان «دولة اليهود» ترجم إلى عدة لغات وسبب إثارة كبيرة في دوائر اليهود، حتى قال اليهود إنه المسيح المنتظر الذي سيقود الشعب اليهودي إلى أرض الميعاد.

### تيودور مرتزل ١٨٦٠ ١٩٠٤

فى تصريح له فى فيينا عام ١٨٩٧، قال مؤسس الصهيونية العالمية ،تيدور بن جاكوب هرتزل،: فى بازل نشأت الدولة اليهودية، ولعلها فى خلال خمسة أعوام تكون أملا، لكنها فى خلال خمسين عاما سوف تكون يقينا ويشهدها الكافة،

وكان هذا التصريح بمثابة إعلان قيام الدولة اليهودية، وهو ماتحقق بالفعل، إذ شهدت الأمم المتحدة قيام دولة إسرائيل بعد واحد وخمسين عاما.

ولد، تيدور هرتزل، مؤسس الدولة الصهيونية في ٢ مايو ١٨٦٠ في العاصمة الثانية لإمبراطورية النمسا والمجر «بودابست» في عهد الإمبراطور «فرانتز جوزيف»، وكان الابن الثاني بين إخوته.. ونما في «بودابست» التي كانت لاتزال عاصمة إقليمية.

كان أبوه «جاكوب» تاجرا نشطا حيث تولى منصب مدير البنك المجرى، أما أمه «جانيت» فكانت غاية فى التفانى لخدمة أسرتها، إلى جانب ما كانت تتمتع به من ذكاء. وعلى الرغم من ذلك، فلم يكن لهما أدنى اهتمام بقضايا اليهود وبالتالى لم يتكهن أحدهما بما

سوف ينتهى إليه مصير ابنهما «هرتزل».. الذى صار بعد ذلك الأب الروحى للدولة اليهودية.

وقد تلقى «هرتزل» تعليمه اليهودى الأول فى مرحلة متقدمة، ولم يستمر فيه، لذلك كانت معرفته بالعبرية والتعاليم اليهودية محددة . . ثم اتجه إلى دراسة القانون فى جامعة «فيينا» وانشغل بالتأليف والكتابة ودراسة المشكلة اليهودية . الأمر الذى ساعده على الحصول على تصريح بمزاولة المحاماة فى فيينا، فى يوليو ١٨٨٨، ثم تركها بعد عام واحد فقط لاستغراقه فى الكتابة والصحافة إذ عمل محررا عام ١٨٨٧ ثم مراسلا فى «باريس» لإحدى صحف النمسا الكبرى عام ١٨٩٨ .

وكان «هرتزل» أحد المهتمين بالسياسة الدولية، وبوجه خاص القضية اليهودية، فالجزء الأول من حياته كان ينصب على تسجيل كل مايدور بداخله ومايعبر عن أفكاره .. أما الجزء الثانى فكان أكثر وضوحا في مرحلة السياسة الدولية والدعائية، ولكن في إطار غير مألوف، ليبدو في أوقات أنه غير حقيقي، والقارئ ليس على استعداد لقراءات تاريخ تقليدي يعبر عن ذكاء الملوك المؤسسين، أو صراع الجيوش الجبارة.

وقد نجح «هرتزل» فى تحويل نمط حياته بالتفرغ من أجل جمع تفرق اليهود الذين كانوا فى عصره، فى وقت كان التفكير فيه مستحيلا حينذاك، فلقد فرض نفسه فى عصره، أما الفكرة التى تبناها فقد أصابت حينئذ معظم المراقبين فى البداية، كمخطط جامع غير منسجم يثير السخرية.

وكان عدد اليهود في «بودابست» قد تزايد بمعدل أسرع من عدد السكان العام بها، إذ كان عددهم في ذلك الوقت ٥٤ ألف يهودي

بنسبة 10 ٪ من العدد الكلى لعدد سكان «بودابست» البالغ ٢٨٠ ألفا.. وشارك اليهود في ثورة المجرعام ١٨٤٨، وكان أحد أقارب «هرتزل» ملازما في الجيش الثوري.

### قضية ،دريفوس، وتأثيرها على ،هرتزل،:

كان «الفريد دريفوس» أحد ضباط الجيش الفرنسى قد اعتقل بتهمة الخيانة العظمى وكان اعتقاله وإدانته في محاكمة سرية قد بدا قضية ملفقة.

وكانت القضية الشهيرة التى أصابت فرنسا بأضرار بالغة لمدة عشر سنوات تقريبا، إذ كان المقصود بها التمويه على الأوضاع الداخلية المتردية.

وكان «الفريد دريفوس» من عائلة من الطبقة المتوسطة المشهورة، منهم يهود موظفون مدنيون وعلماء ورجال الأعمال، وكان قائدا للمدفعية في القيادة العامة، كما كان رجلا ذكيا.

وفى سجنه فى جزيرة الشيطان - وحتى قرابة نهاية حياته - لم يدرك هذا الجندى حقيقة هذه القضية، فلم يكن الأمر مجرد خطأ قضائى، بل كان متعمدا لمناهضة السامية، بالبحث عن كبش فداء، فتجسدت كل مأساة اليهود فى قضية «دريفوس» وكان «البرجوازيون» اليهود الفرنسيون متخوفين أو مخدوعين أيضا، للتجمع حول قضيته، فقد اتخذوا قرارهم الطائش بدمغ معاداة السامية إلا أن «برنارد لازار» أكبر المدافعين عن «دريفوس» قد أكد على أن عشرات الفرنسيين من رجال القانون مستعدون للدفاع عنه.

وقد كانت محاكمة «دريفوس» وتجريده من رتبه ومناصبه، قد أثرت وأقنعت «هرتزل» بضرورة ترحيل اليهود من أوربا، وغرست في نفسه الحاجة إلى إقامة وطن لليهود ـ خاصة بعد أن لمس مظاهر

معاداة السامية، وسمع من خلال المحاكمة صياح الحاضرين وهتافهم مطالبين بالموت لليهود. يضاف إلى ذلك موقف الجمعية الوطنية الفرنسية، إذ عرض مشروع قرار بتحريم الوظائف العامة على اليهود كافة، إلا أن المشروع رفض بأغلبية ٢٦٨ صوتا مقابل ٢٠٨ أصوات.

وقد ظلت الشرطة الفرنسية السرية تراقب «هرتزل» وتتعقبه حتى اتهمته بالعداء لفرنسا، ومشاركة اليهود فيما يهتمون به من ارتياد أروقة السفسطة ورموه بالشذوذ الجنسى.

ونتيجة لهذه القضية أصبح «هرتزل» متورطا، حاد الطبع، إذ أثر عليه مارآه من معاداة السامية والصراع الطبقى، وكان يفكر فى كيفية كبح جماح الشر بإيجاد أراض مناسبة فى مكان ما، يأوى الضحايا والمذنبين، على أن تكون لليهود السيادة عليها، ويجب ألا تكون الهجرة إلى هذه الأراضى الجديدة تحت أى ظروف خفية أو مستترة، بل منظمة وواضحة وعلى نطاق واسع، بموافقة عامة من الدول المضيفة حاليا، وأن يكون رحيل اليهود من أوربا مخططا له جيدا بعملية علمية.

ومع الوقت سيصل المهاجرون إلى وجهتهم، ويكون كل شئ معدا: الإسكان والعمل وتسهيلات التعليم، ويتم تمويل الترحيل والتوطين بقرض وطنى يهودى على نطاق العالم، وسوف تسعد الحكومات الأوربية أنها حلت مشكلة اليهود لديها، وأن تكتتب بمحض إرادتها أيضا. وبذلك يكون دخول «هرتزل» التاريخ كمنقذ لليهود ومحرر لهم من الذل والعبودية.

ومهما یکن من شیء، فما أن حل صیف عام ۱۸۹۰ حتی کانت الفکرة قد هیمنت علیه واستغرقته استغراقا کاملا، فقد کان

يتطلع إلى دولة يهودية مستقلة تقوم فى بقعة من بقاع العالم. إذ ورد فى بعض ما كتب قوله: «أرض الميعاد ما فكر من أحد منا أين تكون. فلتكن فى المكان الذى نأخذه حيثما نستطيع العيش أحرارا فوق أرض لنا .. شأننا شأن الشعوب المتحضرة،

ولذلك فقد رأى - أول مارأى - تلمس حليف قوى يعينه ويرعى خطاه فى «باريس»، فتوسم فى البارون «موريس هويتسن» أحد أغنياء العالم، الأمل فى تحقيق مايرنوا إليه، فكتب إليه فى إبريل عام ١٨٩٥ يرجو لقاءه لبحث مشكلة اليهود، والنظر فى السياسات اليهودية التى قد تكون ذات تأثير فى المستقبل كما طلب أن يكون تحديد اللقاء فى يوم يتمكن فيه من إفراد ساعة أو ساعتين لذلك، ورجاه أن يحتفظ بسر هذه الرسالة. وكان ذلك فاتحة عمل «هرتزل» السياسى البارز، مقدراً أنه انما يبايع بالزعامة ويمنح التاج «هرتيسن» صاحب الملايين الذى سوف يبارد بالتمويل فى سبيل هذا الخروج الجديد. غير أن «هرتيسن» لم يتحمس لذلك، بل رأى فيما يقول مجرد وهم زائف، ولهذا فقد عاد «هرتزل» إلى مذكرته يعدها من جديد بعنوان زائف، ولهذا فقد عاد «هرتزل» إلى مذكرته يعدها من جديد بعنوان جماعة من الزعماء السياسيين من بينهم بسمارك، فلم يجد منهم استجابة تذكر، بل رفضت الصحيفة التى يعمل بها الأخذ بما يقول.

غير أن لحظة التحول الحقيقية في حياته، كانت منذ نمكن من إقناع وهاكس نوردو، وكسب تأييده، الأمر الذي شجعه على إعادة صياغة بحثه بعنوان والدولة اليهودية، .. إذ رأى فيها الحل الوحيد لمشكلة اليهود، ورأى السبيل لحلها بانعقاد مؤتمر عام من ممثلين من

اليهود، يشمل جهازا ماليا يهوديا يتولى توفير ما يحتاج إليه ذلك من مال، مناشدا المهندسين والفنيين في جعل هذه الدولة مثالا للتقدم الصناعي.

بيد أن هذا البحث لم يلق - حين نشر عام ١٨٩٦ - سوى سخرية الصحافة الألمانية، بل والصحافة اليهودية كذلك، لما ورد به من أحلام وآراء وهمية، وإن اقتنع بها - كما روى عنه - «حاييم وايزمان، وآخرون من شباب اليهود خاصة، فكان أن انهالت على «هرتزل، الدعوات ترشحه لزعامة اليهود، واندفع نحو الحكومة التركية والأرستقراطية الأوربية - فضلا عن البارون «ادمونددى روتشيلا، في فرنسا - آملا فيهم تحقيق حلمه وخطته، فلم يلق من هؤلاء وأولئك في فرنسا - آملا فيهم تحقيق حلمه وخطته، فلم يلق من هؤلاء وأولئك ألا فشلا وإعراضا وعبث تلمس العون - ماديا كان أو معنويا - من أصحاب النفوذ، ومن ثم ركز نشاطه في القاعدة الشعبية العريضة، مستندا إلى دعاية ضخمة فيما بينها، أدت إلى مولد النشاط السياسي للصهيونية.

وقد أصر «هرتزل» على أن يعقد لهذا الغرض مؤتمرا صهيونيا أحدث الكثير من الحرج ليهود أوربا خشية تعرضهم للهجوم، إذ يبدون بذلك دولة داخل الدولة. ومع ذلك فقد استمر «هرتزل» في مخططه، فأسس من ماله الخاص مجلة أسبوعية باسم «دى فيلت» لنشر هذه الفكرة والدفاع عنها وتمكن من عقد المؤتمر الصهيوني في «بازل» في ٢٩ أغسطس ١٨٩٧، وكان أول اجتماع رسمى عالمي لليهود منذ أن تفرقوا في الشتات، وثمرة مجهود رجل واحد، وحضر المورية المؤتمر أوربا وغربها ومن شمال أفريقيا، وقد زينت

القاعة بعلم إسرائيل الذي أصر «هرتزل» على تصميمه ورفعه، وشرح في المؤتمر خطته، وحدد الأرض بأنها فلسطين، وأعلن عن إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية، وتم ترشيحه رئيسا لها، كما تمت الموافقة على علم إسرائيل وعلى سلام وطنى لها، وانتخب مجلس للعمل مقره «فيينا»، وبدأت العجلة تدور في سبيل خلق دولة إسرائيل.

وبعد المؤتمر ركز «هرتزل» نشاطه على تحقيق برنامجه» وكرس جهده مع الحكومة التركية للحصول على ميثاق يضفى الصبغة القانونية على استيطان اليهود في فلسطين على أساس جماعي، وحاول ذلك من خلال الاتصال الدبلوماسي والمفاوضات، غير أن الوعود المبهمة التي بذلت لم تتحقق وجرت اتصالاته الأولى مع القيصر ، فيلهلم الثاني، قيصر ألمانيا حليفة تركيا الوحيدة في أوريا ، ورغم تحيز القيصر الواضح ضد اليهود، فقد حبذ إبعاد بعض عناصر اليهود إلى فلسطين، ومن ثم وعده باللقاء به في أكتوبر عناصر الميهود إلى فلسطين، ومن ثم وعده باللقاء به في أكتوبر فلسطين مع سلطان تركيا، وكرر القيصر بعد ذلك «لهرتزل» موافقته فلسطين مع منطة ، غير أن ذلك لم يتحقق .

ومن ثم حاول هرتزل من عام ١٨٩٩ حتى عام ١٩٠١ إجراء اتصال مباشر مع السلطان، وأشار في حديثه معه إلى قدرة أغنياء اليهود من رجال البنوك في أوربا على مساعدة تركيا في سداد ديونها الكثيرة مقابل منح تفويض لليهود بالاستيطان في فلسطين.. واجتذبت الفكرة اهتمام السلطان، إلا أن «هرتزل» لم يكن مفوضا في الواقع من رجال البنوك اليهود متفرقة لا جماعية. وأودع «هرتزل»

ثلاثة ملايين فرنك في بنوك تركيا لإظهار حسن النية وإثارة شهية السلطان. غير أن هذه الاتصالات لم تثمر في النهاية، وأدرك «هرتزل» أن السلطان استغله واستخدم غرضه (تقديم قروض لتركيا)، لحث المقرضين على منحه قروضا بشروط أفضل.

وأصدر «هرتزل» روايته «الأرض الجديدة» عام ١٩٠٢، وضح فيها حلمه ومستقبل فلسطين في دولة تسودها العدالة والخير، وختم روايته بأنها ولو لم تتحقق على أرض الواقع إلا أنها ستصبح أسطورة تتعلق بها أحلام الجميع، وكان ذلك تفسيرا ليأسه من جهوده.

ورغم فشل هرتزل، فقد تزايد مؤيدوه وارتفع عدد المشاركين في المؤتمرات الصهيونية، بحيث وصل عددهم في المؤتمر الثاني الي ١٩٠١، وأنشئ صندوق الاستيطان اليهودي عام ١٩٠١، رغم أنه لم يبع من الأسهم حتى عام ١٩٠٤ سوى ماقيمته مليون دولار، وأنشأ الصندوق الشركة الانجلو فلسطينية التي أصبحت عام ١٩٥٠ بنك اليومي، الإسرائيلي، وكان لها دور كبير في تنمية فلسطين وأنشئ الصندوق القومي اليهودي في اجتماع المؤتمر الصهيوني الخامس.

وقد دفع الفشل المتكرر «هرتزل» إلى اقتراح وطن قومى فى مكان آخر خلاف فلسطين. وقدم اقتراحا باستطيان اليهود فى العريش وشبه جزيرة سيناء القريبة من فلسطين إلى اللورد «ناثان روتشيلد» عضو البرلمان البريطانى وقتها، واهتم «روتشيلد» بذلك ورتب مقابلة بين «هرتزل» و«جوزيف تشمبرلين» وزير المستعمرات البريطانى، وكان ذلك بداية الاتصالات مع المسئولين البريطانيين

حول خلق وطن قومى اليهود. وفشل مشروع العريش بسبب الخلافات بين الحكومتين التركية والمصرية.

وأصبح «هرتزل» يسعى بجهده للحصول على وطن قومى فى أى مكان، لا سيما أن المعلومات بدأت تتسرى حول سوء معاملة اليهود فى روسيا والحالة السيئة القصوى ليهود رومانيا. ولذلك عرض اقتراحاً على المؤتمر الصهيونى السادس بفكرة خلق وطن قومى لليهود فى أوغندا التى عرضتها الحكومة البريطانية، وأكدت فى الوقت ذاته أن أوغندا ليست بديلة لأرض فلسطين، ولكنها تمثل خطوة طارئة لإنقاذ جموع اليهود المعرضة للضياع والدمار.

ولم يدرك ـ كما قال ،وايزمان، ـ أن يهود روسيا ان يرضوا عن أرض أجدادهم بديلا. وحدث جدل حول هذا الموضوع، وتقرر على إثره إرسال لجنة استقصاء إلى أوغندا بأغلبية ٢٩٨ صوتا مقابل ١٨٧ ، وعندئذ انسحب المندوبون اليهود الروس من المؤتمر، وظهر خطر انشقاق الحركة الصهيونية أو ربما انهيارها.

وهنا أكد «هرتزل» على ضرورة وحدة صفوف اليهود مهما كان الثمن. وأعلن «هرتزل» أن «هؤلاء الناس حول رقابهم حبل ومع ذلك ما زالوا يرفضون». واستمر الخلاف ورفض يهود روسيا أى خروج عن برنامج «بازل» وقيام وطن قومى فى فلسطين، واتهم «هرتزل» بالخيانة، وطلب إعطاءه فرصة لشرح وجهة نظره. واجتمع زعماء يهود روسيا فى «تشارخوف» وطلبوا من «هرتزل» إلا يعرض على المؤتمر الصهيونى مناطق لاستيطان اليهود سوى فلسطين وسوريا. وجمع «هرتزل» مؤتمرا للجنة العمل الموسعة عام ١٩٠٤ بدافع من

حرصه على رأب الصدع، وأكد ضرورة جمع الشمل والعمل صفا واحدا خلف المؤتمر الصهيوني.

وكانت هذه الخطوة التوفيقية هي آخر منجزات ،هرتزل،، إذ غلب عليه المرض، وتوفى .. فحزن عليه اليهود جميعا، فقد كان بمثابة البطل الذي صاغ لهم خطط حياتهم، ورسم خلالها خطوط مستقبلهم.

وقبل وفاة «هرتزل» بدا له أن حياته ستنتهى بالفشل، ولكن تنبؤه بعد المؤتمر الأول فى «بازل» فى ٣ سبتمبر ١٨٩٧ بأنه أسس دولة اليهود وخلال خمسين عاما، وقد أنجز بدقة مدهشة فى ١٥ مايو ١٩٤٨ . فى هذا التاريخ تأسست دولة إسرائيل، واليوم يبجل «هرتزل» كأب للصهيونية العالمية. لقد توفى عن أربعة وأربعين عاما فقط، وكان يتمتع بصحة عادية، ولو كان قد عاش أربعة عشر عاما أخرى لشاهد منح بريطانيا إعلان «بلغور» ـ الميثاق الرسمى عن فلسطين الذى تملص منه فى حياته، ولو كان قد عاش حتى سن السبعين ـ أى حتى الثلاثينيات ـ لشاهد النمو المطرد للوطن القومى اليهود.

وانقضت السنوات الأخيرة من حياة «هرتزل» في محاولة فريدة لخلق دولة من الإحساس العميق بالتشاؤم، وأصبح شعبيا محرضا للجماهير، وأخذ المبادأة ببدعة اليهود الكبرى في القرن التاسع عشر. وازدراء من الديمقراطية أنشأ برلمانا يهوديا، وكرجل متشائم من أعماقه، ساعد طلائع يهود شرق أوربا في حركة التفاؤل العضال. وكان تقييمه لمعاداة السامية أكثر دقة وواقعية عن أغلب معاصريه،

وحتى ذلك الحين خدع نفسه عندما ظن إنه ، فهم، معاداة السامية، فقد بالغ فى جسامة عنصرها المنطقى على حساب العلاج. فدولة اليهود حسب تخيل ، هرتزل، - لم تضع نهاية لمعاداة السامية كما تمنى، بل راجت فى بعض الأماكن مثل العالم العربى الذى بدا تاريخيا منيعا. وكان الدور الأسمى فى حياته أن يعيد إجراء الأمن إلى المضطهدين.

وهرتزل، رجل سلام، وفي زمانه كانت هناك حاجة قايلة - إن كان - لقومية الفلسطينيين، وهذه القومية جمعت القوة مع كل عام يمر ومع كل نجاح للصهاينة وأخيرا وجد نوع من الصهيونية العربية، صورة ذهنية قاصرة الهرتزالية، دفعت إليها أسطورة الوطن المفقود ومرارة التشتت، ولم يكن هناك تماثل بين شكاوى العرب واليهود واليهود كانوا دائما مستعدين للتراضى، والعرب لم يمعنوا بعد في إمكانية التسوية، وتشتيت الفلسطينيين إلى حد كبير إصابة ذاتية على عكس اليهود، فهم يستطيعون أن يعيشوا حياة عربية كاملة في أي من عشرات الدول العربية الأخرى وجهة نظر صهيونية،

لقد تولدت ثورة الغضب العنيفة بين العرب، وكانت قوية لدرجة أن كذبوا أن الهدف الذي تتمسك به دولة اليهود هو الأمن والسلام، وهذا مالم يرتئيه ،هرتزل، .. فقد كان واثقا أن اليهود والعرب يمكن أن يعيشوا معاً في سلام ووئام لمنفعة الطرفين، ولم يكن يأمل أن تعرض دولة اليهود الجديدة للهجوم عليها من جيرانها منذ يومها الأول، أو تضطر لأن تحارب من أجل بقائها وتعيش عقودا من سنين

كمعسكر مسلح، أو أن تصبح إسرائيل ألعوبة فى الصراع بين القوى العظمى والذى ظهر طبيعيا تماما فى عام ١٨٩٩ و ١٩٠٣ اعتبره العرب بعد مضى أربعين عاما خرقا ضد الطبيعة نفسها.

وفى عام ١٩٧٤ كان هناك ثلاثة ملايين يهودى فى إسرائيل، وأكثر من نصفهم ولد محليا الذين لم يذوقوا ابدا معنى يهودى فى الشتات.

ويذكر «أبا إبيان» «واليوم، هذا الماضى هو ظل طويل الذى يتبعثر مع مضى السنين، لكن يستمر ليشكل حقبة من الزمن التى يمكن للقليل من الإسرائيليين، بما فيهم الشباب والمولودون محليا الذين لم يذوقوا أبدا معنى يهودى فى الشتات، أن يتجاهلها،

وفى عام ١٩٤٩ بعد وفاة (هرتزل) بخمسة وأربعين عاما وكانت إسرائيل قد جاءت إلى الوجود قبل خمسة عشر شهرا - نقلت رفات (هرتزل) من (فيينا) إلى إسرائيل ودفن فى مقبرة من الرخام الأسود محفور عليها اسمه - وأمام المقبرة ساحة النصب التذكارى لإقامة مراسم الدولة وتقع المقبرة على تل قرب القدس، أعلى نقطة فى المدينة الجديدة وأطلقت إسرائيل على هذا التل ، جبل هرتزل،

أما أسرة «هرتزل» فكان مصير جميع أفرادها مأسويا مقبضاً ومظلماً للغاية، هل أصابتهم لعنة الصهيونية كما ذكر بعض المؤرخين العرب والألمان.

وزوجة ،هرتزل، وأولاده الثلاثة لم يدفنوا في القدس، وتوفيت زوجته عام ١٩٠٧ عن عمر ٣٩ عاما ناقمة ومريضة، وكانت تشعر أن الصهاينة قد سلبوها زوجها في حياته، وبعد وفاته سلبوها من

أولادها، وكانت نهايتهم جميعا مفجعة. فقد كانت ابنته الكبرى تعانى من اختلال عقلى حاد، وتوفيت عام ١٩٣٠ فى «بوردو»، أما ابنته «هانز» الذى اعتنق المسيحية، فقد انتحر فى «بوردو». وأما ابنته «ترود» فقد قضت معظم حياتها فى مصحة عقلية فى «teinhof" ثم اودعت مستشفى للأمراض العقلية. بالقرب من فيينا، وفى عام ١٩٤٧ أرسلها النازيون مع المرضى الآخرين إلى معسكر. ١٩٤٢ أرسلها النازيون مع المرضى الآخرين الجوع وسوء الرعاية. أما نجلها «ستيفان تيادور» فقد تلقى التعليم فى إنجلترا وخدم كضابط بريطانى فى الحرب العالمية الثانية، وفى عام المحتل عام ١٩٤٦ زار إسرائيل (كانت وقتئذ لا تزال فلسطين) وكان محل ترحيب كحفيد لجده «هرتزل»، ثم غادرها واعدا العودة وبعد شهور تويعل موظفا فى السفارة البريطانية.

ذلكم هو «تيدور هرتزل» والذى لم يكتف بالمناداة بقيام الصهيونية فحسب، بل حقق حلما كان بعيدا، ووهما مستحيلا، وخيالا حانجا.

لقد استطاع بوسائله وأدواته وطموحاته، أن يجعل من الحلم واقعا حيا، وكيانا ماديا ملموسا، وحقيقة قائمة.. وهل كانت السياسة إلا تطورا في مدارج القوة وتحايلا بالمستطاع. إذ كان خليقا بأن يحظى بلقب (ابو الصهيونية الحديثة) بعد تجسيده للحلم الذي راود اليهود طوال عمره، وتحقق له ما أراد.

### التعقيب

هنا يكشف المؤرخون في معرض سردهم لتطور المجتمعات

اليهودية في أوربا، عن تصور همهيوني متعصب، يستند أساسا إلى تميز اليهود عن غيرهم وضرورة حفاظهم على كيانهم الاجتماعي والثقافي والديني، بل والسياسي داخل المجتمعات التي يقيمون وسطها. وهم يوضحون أنه في فترات المساواة الدينية، كان اليهود يحتفظون بوضعهم المشتعل المنعزل، ومن ثم لم يكن «الجيتو، والاضطهاد وسيلة للانتقام فرضت على اليهود، وإنما كان ترتيبا تمسك به اليهود أنفسهم مقاومة للاندماج والذوبان.

وكان ذلك فى حقيقة الأمر سببا مهما لنمو الإحساس العام بالنفور تجاهم من جانب المسيحية الأوربية الغالبة، حيث كانوا يمثلون داخل «الجيتو» دولة داخل الدولة، لها قوانينها وأسلوب حياتها.

كما يكشف تحليل المؤرخين عن هذه الحقيقة بين السطور وهى التى تكذب مزاعم اليهود عن إنهم اضطروا للانعزال فى مواجهة الاضطهاد الدينى والعنصرى، والتفكير نحو جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود. فالحركة الصهيونية لم تكن تستقطب حينئذ أى تأييد عام فعال فى غرب أوريا، وهو مايؤكده ميل زعيمها تيدور «هرتزل» إلى قبول وطن بديل فى أوغندا مثلا، بمعنى أن الحركة الصهيونية ـ فى بدايتها ـ كانت واضحة من حيث الحصول على وطن قومى يجمع اليهود، ولكنها لم تكن مجتمعة على اختيار فلسطين، مما يؤكد أن الحركة الصهوينية فى بدئها كانت محدودة التأثير.

والدليل على ذلك، أن المؤتمر الصهيونى الأول فى «بازل» والذى انعقد فى ٢٩ أغسطس ١٨٩٧ لم يحضره سوى ١٩٧ مندوبا، الأمر الذى يؤكد أن «هرتزل» فشل فى إقناع الزعامات اليهودية بحركته.

ويذكر المؤرخون الغربيون، أن الأساليب التى اتبعها ،هرتزل، فى إغراء سلطان تركيا للسماح لليهود بالاستيطان فى فلسطين توضح مدى انتهازية الزعامة الصهيونية، وعدم تورعها عن اللجوء للرشاوى والابتزاز السياسى للوصول لهدفها.

كما أشار المؤرخون الغربيون واليهود إلى جوانب صراع اليهود مع غيرهم، وأن هذا الصراع قد بلغ حدته مع نمو الحركات القومية الأوربية، ففى أثناء نمو الحركة القومية الألمانية ـ التى تزعمها «بسمارك» عام ١٨٧١ ـ شب الصراع مع اليهود، إذ كانوا لايعتبرون أنفسهم فى إطار القومية الألمانية مع حملهم الجنسية الألمانية، وإنما كانوا يتصورون أنهم قومية منفصلة، ومن ثم لم يكن ثمة مناص من الصدام بين الطرفين. وكانت هذه هى نفسها مشكلة اليهود فى البرتغال وأسبانيا، حيث انتهى الأمر إلى طردهم من البلدين خلال النصف الثانى من القرن السادس عشر.

أما عن تركيب اليهود في أمريكا - والذي كان له أثر كبير في ارتباط اليهود الأمريكيين بإسرائيل فيما بعد - فإن غالبية المهاجرين منهم قد قدموا من شرق أوربا، حيث يغلب عليهم الاتجاه الديني المتزمت، ومن ثم قاوموا الاندماج في المجتمع الجديد، واحتفظوا بتقاليدهم الدينية والاجتماعية، وانتشروا في المدن الأمريكية يعملون فيما يتصل بحياة المواطن الأمريكي في تجارة التجزئة والصناعات الصغيرة والمهن الحرة - وكان أساس تمسكهم بدينهم وتقاليدهم إنما يرجع - في الأساس - إلى أن أوضاعهم في شرق أوربا كانت اتعس حالا، ومن ثم يجد المرء في هذه الظروف الصعبة ملاذا بالتمسك بما

له من جذور تتمثل فى الدين وتقاليده، فضلا عن التعلق بالنظريات السياسية العنصرية التى ترسم له آمالا يتعلق بها فى المستقبل. الأمر الذى جعل يهود شرق أوربا أشد تمسكا وانسياقا وراء الفكرة الصهيونية وكل تفريعاتها المذهبية المتطرفة.

وبظهور «هربزل» ورواده الأول ـ وعلى رأسهم «بن جوريون» ـ يتبين مدى ماتوفر لدى الزعامة الصهيونية من دأب ومثابرة على تحقيق حلم الصهونية فى السيطرة على فلسطين، والتماسهم كافة الوسائل على ذلك، مع استغلال جميع الفرص المتاحة، والتنسيق المحكم بين قياداتهم البارزة فى مختلف دول غرب أوريا والولايات المتحدة فى زمن فرض فيه القهر العثمانى سياجا من التخلف والعزلة على العالم العربى، بما مكن «تيدور هربزل» ورواده الأول من غلاة الصهاينة من خلق الشعور لدى زعماء العالم الغربى بأن فلسطين مخلخلة السكان، ومدمرة الاقتصاد، وأن شعبها العربى لاحول له ولا قوة، وأن اليهود وحدهم هم القادرون على إنعاشها وتحويلها إلى مركز إشعاع حضارى وديني.

### القسم السابع

# المبادئ الرئيسية فى تأسيس المركة الصميونية التى وضعما « تيدور هرتزل»

### المبادئ الرئيسية في تا'سيس الحركة الصهيونية التي نهج عليها «هرتزل»

اجمعت الشروح الصهيونية على وجود خمسة عوامل أدت إلى نجاح الصهيونية في إقامة دولتها وهي:

أولا: الفكرة

ثانيا: الزعيم أوالقيادة المؤهلة.

ثالثا: مجموعة أو شعب من البنائين.

رابعا: التنظيم الفعال.

خامسا: البيئة الدولية الملائمة.

وهذه الأسس لاتخرج عن الوظائف الثلاثة العامة الواجب توافرها لنجاح أى تنظيم ونعنى بذلك:

(أ) البناء الأيديولوجي أو الفكري.

(ب) البناء التنظيمي.

(ج) الخط السياسي.

وسنقوم بتتبع النهج الذى اختاره شراح الصهيونية وفق العوامل الخمسة المشار إليها أعلاه.

#### أولا: الفكرة

- ١- الصهيونية كفكرة تستمد مقوماتها من مصادر شتى يهودية
   وغير يهودية، وتجمع بين العديد من الأفكار ومنها:
- (أ) البواعث الدينية والخلاصة التي تتبلور في انتظار مجيء المسيح المخلص (مسايا).
  - (ب) واليوتوبية في تخيل شكل الوطن والدولة اليهودية.
    - (ج) والمطامع المادية والتوسعية.
    - (د) والاتجاهات الصليبية المستترة.
- (ه-) وربط المطامع الصهيونية بعجلة الاستعمار مهما كان طابعه بغرض الوصول السريع بأقل جهد وتكلفة وعلى حساب الغير.
- (و) كما توصف الصهيونية من أعدائها حتى بين اليهود اللبراليين بأنها حركة رجعية ضد التاريخ تعود بأعضائها إلى الوراء.
- ز) وأبرز الأفكار ما أتى به «هرتزل» فى كـتيب أطلق عليه «الدولة اليهودية» ووصفه بأنه محاولة لإيجاد حل عصرى للمسألة اليهودية وتحددت عقيدة الصهيونية بعد ذلك وهدفها فى مؤتمر (بازل)عام ١٨٩٧ «بخلق وطن للشعب اليهودي فى فلسطين يضمنه القانون العام».
- Y) وقد تبلورت على أيدى عدد كبير من المتطرفين اليهود أبرزهم «تيدور هرتزل» و«ماكس تورد»

و افلامیمیر جابوسکی، و اینمان، و این جوریون، و اناحوم جولدمان، و اجولدا مائیر، وغیرهم.

ولم يكن نشاط هؤلاء الرواد ذهنيا فقط بل كان حركيا في نفس الوقت وانتهى الأمر بأن أفرز تزاوج الفكرة والحركة تيارا من الطلائع الصهيونية المؤمنة بالفكرة والملتزمة بها وأنشئت تنظيمات «جيتية» أخذت تتطور مستفيدة من الخصائص اليهودية ـ الاقتصادية والدينية والنفسية والديمغرافية والاجتماعية ـ ومن مناخ البيئة الدولية الأوسع.

### ثانيا: الزعيم أو القيادة المؤهلة

 ١- وماكان للفكرة أن تزدهر لولا وجود عامل مهم هو وجود زعامة وقيادة استثنائية بمعنى أنها قيادة غير عادية وقد تعرفنا على كثير من الأسماء من قبل في فترة ماقبل «هرتزل» وبعده.

٢- ومهما كان الرأى فى رجعية وشوفينية وعنصرية وتوسعية
 الأفكار والقيادات فإنه لايمكن تجاهل اخلاص هذه القيادات للأفكار
 الصهيونية وتمسكهم بها وتفانيهم فى خدمتها.

"- ونلاحظ أنه برغم نمو الحركة الصهيونية واستثنائية قياداتها فإن الحركة تعرضت لنقد مرير من داخل الشعب والجماعات اليهودية وخاصة في أوربا ومن ذلك أن الصهيونية (وقياداتها):

- (أ) لايمكن تحقيقها.
- (ب) ـ وأنها تشكل خطرا على اليهودية .
- (ج) وأن الصهيونية غير ضرورية وستبقى اليهودية بدونها مثلما استمرت قرونا طويلة.
- (د) وأنها مجرد صيغة مجددة لعقيدة انتظار المسيح المخلص

جرى نقلها من العقول المتحمسة دينيا إلى عقول الزعماء السياسيين للجماعات اليهودية تحت ضغوط فكرة البعث العظيم وماهى إلا تعبير عن الخط الفاصل بين الواقع والخيال.

(هـ) وأن الزعامات الصهيونية لاتعى الواقع لأنها تتصور إمكانية تسكين ١٥ مليون يهودى فى فلسطين ولا تحدد الأقاليم التى تتصورها مجسدة للدولة اليهودية بمعنى أن الزعماء توسعيون.

### ثالثاً: مجموعة أو شعب من البنائين قبل «تيدور هرتزل»

1- لم يكن اليهود على عكس الانطباع السائد عنهم متحمسين للفكرة الصهيونية وللسياسات الصهيونية.

وقد انقسم يهود العالم إلى أربعة فئات من حيث استجابتهم للصهيونية وهي:

- (أ) الصهيونيون.
- (ب) اللاصهيونيون النشطون.
- (جـ) اللاصهيونيون الخاملون.
  - (د) المناوئون للصهيونية.

هذا مع العلم بأن المعارضين للصهيونية قل عددهم منذ إنشاء دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ ثم اختفى منذ حرب ١٩٦٧.

أما اليهود الصهيونيون فقد كانوا دائما قلة لاتزيد نسبتهم عن ١٨ ٪ من مجموع يهود العالم.

٢- وقد حاول قادة الصهيونية باستمرار زيادة نسبة عدد
 الصهيونيين بسبب:

- (أ) الرغبة في بناء المصداقية الصهيونية الخاصة بتمثيل الشعب اليهودي.
- (ب) مضمان التأييد القوى ماليا وبشريا من اليهود لبناء الوطن القومى .
- (ج) تعزيز فرص الحصول على الاعتراف الدولى بالحركة وبأهدافها وقد لجأ زعماء الصهيونية إلى تحقيق ذلك بكل الوسائل ومنها:
  - ـ الدعاية.
- والتنظيم غير الديمقراطى لكسب المزيد من الأعضاء مثل استخدام واجهات من تنظيمات جماهيرية تدعى الاستقلال وهى تقوم بدورة الأداة بيد الصهيونية.
- ٣- وكان من أبرز البنائين أو القادة المؤمنين بالوطن القومى فلسطين حتى قبل «هرتزل» ومؤتمر «بازل» هو الكولونيل «كوندر» الذى وضع العديد من المؤلفات عن فلسطين أرض الميعاد، وعرض لآرائه فى هذا الصدد فى عام ١٨٩٢ قبل انعقاد مؤتمر «بازل» بخمس سنوات ومن أفكاره:
- (أ) أن يهود أوربا الشرقيين هم عنصر المستقبل بالنسبة للاستعمار المزدهر وذلك لتعرضهم طويلا لمظالم اجتماعية في بلدانهم.
- (ب) لن يكون اليهود أقل عزيمة في ظل السيطرة العثمانية التي لاتشكل سوى مظهر آخر من مظاهر الاستبداد الشرقي الذي يعانى منه اليهود في ظل الطغيان الروسي.

- (ج) إن اقتراح توطين العمال الزراعيين جعلهم ملكا يحرثون أرضهم يتفق مع الاتجاه العام للحكم المستنير في عصرنا.
- (د) أن استغلال كل فلسطين وإلى الشرق من نهر الأردن سوف يكون بمثابة عودة ذلك الرخاء والازدهار القديمين اللذين عرفتهما هذه البلاد أيام الرومان ولا شك أن التسهيلات التي يقدمها العلم الحديث تعنى زيادة في الرخاء والازدهار.
- (هـ) ينصح أحباء صهيون بشراء كل مايمكنهم الحصول عليه من الأراضي بأسعار معتدلة وفي أقرب فرصة.
- (و) أن حركة الاستعمار اليهودى ليست مصطنعة ولاهى مجرد محصلة الشعور الدينى أو رغبة فى عمل الخير بل هى حركة طبيعية وصحية فى آن واحد، ومن الواجب تشجيعها بالتبرعات والتأييد المنظم.
- (ز) الثقة بأنه لن تمضى سنوات قليلة إلا ويزداد الرخاء فى فلسطين وتمتلئ الأراضى الخاوية «بسكان مجتهدين» ويعود الفضل فى ذلك إلى البارون «روتشيلد» وإلى منظمة «أحباء صهيون».

#### رابعا: التنظيم الفعال

۱- بدأ التنظيم الصهيونى، بمنظمات محدودة من «الجيتو» وكان أبرزها «احباء صهيون» وتطورت وتجمعت وانتهت إلى تنظيم صهيونى عالمى معترف به.

- ٢- وقد حدد المؤتمر الصهيوني الأول في «بازل» ١٨٩٧ الخطوات اللازمة لاكتمال التنظيم ومنها:
- (أ) العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود وفق أسس مناسبة.
- (ب) تنظيم اليهود عالميا عبر منظمات محلية ودولية تتلاءم مع القوانين المتبعة في كل بلد.
- (ج) تغذية وتقوية المشاعر اليهودية والوعى القومي اليهودي.
- (د) اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الضرورية لتحقيق غاية الصهيونية ويعتبر مؤتمر بازل اللبنة الأولى (تنظيميا) في سبيل تأسيس الدولة اليهودية.
- ٣- وكانت فكرة الأرض الموعودة خيالية في أول الأمر
   وعرضت كل من «أوغندا» و «الأرجنتين» و «العريش» وأى أرض
   خالية يرفع عليها علم الدولة اليهودية.
- ٤- ثم تعرف «هرتزل» على «ليون بنسكر» (١٨٢١ ـ ١٨٩١) الذى نشر كتيبا بعنوان «التحرر الذاتى» وتزعم حركة «أحباء صهيون» فى اووديسه». وباحتكاكه المباشر بعدد من السياسيين والعسكريين اليهود اقتنع بأفكار وصلت بدورها عن طريقه إلى «هرتزل» ومنها:
- عدم جدوى اختيار «الأرجنتين» أو «أوغندا» أو حتى «العريش»، بل إن فلسطين هي الأرض مع تفضيل تسمية الشعب بالإسرائيليين بدلا من اليهود، لأن الأولى تشمل كل الجماعات الدينية.
- مـ وقد قامت جمعيات ،أحباء صهيون، في ،روسيا، أولا فكانت تهدف إلى الهجرة إلى فلسطين، إلا أن السلطات العثمانية تنبهت

للخطر فمنعت الاستيطان اليهودى في فلسطين في أبريل ١٨٨٢ ثم عادت السلطات العثمانية عام ١٨٩٠ إلى رفع الحظر وهنا سمحت السلطات العميات وأحباء صهيون، بمباشرة نشاطها.

٦- وفى بريطانيا سادت الروح العسكرية الحركة الصهيونية تحت زعامة «الكولونيل جولد سميد» وظهر برنامجه عام ١٨٩٣ المتضمن:

- (أ) دعم الفكرة القومية.
- ب ـ تشجيع استعمار اليهود لفلسطين والأراضى المجاورة بإقامة مستعمرات جديدة ومساعدة المستعمرات القديمة القائمة.
  - (ج) نشر معرفة اللغة العبرية.
- (د) تحسين الوضع الأدبى والفكرى والمادى اليهود فى فلسطين.
- (هـ) تعهد أعضاء المنظمة بإطاعة قوانين البلاد التي يعيشون في ظلها والعمل كمواطنين صالحين عبر تلك البلاد قدر استطاعتهم، في ظلها والعمل كمواطنين السئة الدولية الملائمة

1- درج مؤرخو الصهيونية على اعتبار عام ١٨٨٢ بمثابة نقطة تحول في مسيرة الحركة في فترة ماقبل «هرتزل» ومؤتمر «بازل»، فقد حفل هذا العام بسلسلة من الأحداث أثرت على تطور الحركة الصهيونية.

فعلى صعيد الحياة فى روسيا حيث يقطن القسم الأكبر من اليهود أخذ الوضع الاقتصادى العام يتحسن بسبب الطابع اللبرالى الذى تميز به حكم القيصر «الكسندر الثانى» ومحاولته تحرير

الفلاحين من ربقة الأستعباد وأدى ذلك إلى تعزيز حركة التنوير، ودفع حركة التحرر بين اليهود، كما أدى تحرير الفلاحين إلى تدفق أعداد منهم صوب المدن بسبب ازدياد البطالة في الريف وغيبة الصناعة في روسيا، ولم يجد العاطلون إلا المهن التي كانت وقفا على اليهود كالحرف اليدوية وأدى التنافس إلى العداء بين الجانبين واتهام أغنياء اليهود باستعباد الشعب واستغلاله وتم النظر إلى اليهود كجسم غريب في جسد الدولة السلافية. كما أدى اشتراك اليهود في الحركات الثورية إلى مزيد من الاضطهاد لهم من قبل العناصر الرجعية. وحينما أغتيل القيصر المحبوب عام ١٨٨١ كان بين الثوار عدد من اليهود مما أدى إلى اندلاع أول موجات الاضطهاد واستمرت حتى عام ١٨٨٨ وفرضت القيود على يهود روسيا بحصر والعقارات بالإضافة إلى تحديد نسبة من يسمح لهم من اليهود والعقارات بالإضافة إلى تحديد نسبة من يسمح لهم من اليهود بالالتحاق بالجامعات.

وهكذا وصلت حركة محاربة الاندماج إلى منعطف تاريخى مهم وبدلا من المضى على الاستقرار والأندماج علت دعوة الهجرة وإيجاد حل للمسألة اليهودية كرد فعل لإعلان فشل سياسة الاندماج.

۲) وفى منتصف عام ۱۸۸۲ كانت بريطانيا تنزل ضرباتها بالحركة الوطنية المصرية بزعامة عرابى وتحتل مصر لتصبح قاعدة بريطانية لحماية الطريق إلى الهند ولتصبح فيما بعد بمثابة العربة التى تنطلق بها الصهيونية حتى تحصل على وعد الفوراء ثم المساعدات التى أدت إلى مأساة ١٩٤٨ ومن قبلها هيئة الانتداب البريطانى على فلسطين أرضا لنمو الحركة الصهيونية.

٣) والفكرة الصهيونية كنتاج للحركة الرأسمالية سرعان ماواكبت نشأة واتساع الحركة الاستعمارية الغربية وتعلقت بركبها،

وأصبحت أحد أدوات الاستعمار ثم في مرحلة تالية أحد أدوات أكبر وأقوى وأغنى دولة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية.

### القسم الثامن **المرحلة الأولى للصعيونية**

الرواد التوسيعيون ١٩٠٤ ـ ١٩٠٠ ١ ـ ،ماكس نرودو، ٢ ـ ،فلاديمير جابوسنكي،

### الفصل الأول مرحلة التفسير العقائدي للعشيونية

مماكس ترودوه

### المرحلة الآولي للنشاط الصهيونى حتى عام ١٩٢٠

#### تمميد:

اتسمت المرحلة الأولى للصهيونية بنوع من الجدل بين الرواد الأول الذين خلفوا متيدور هرتزل، بعد وفاته عام ١٩٠٤ حول تفسير المبادئ الأيديولوجية وطريقة تنفيذ المخططات الصهيونية لتحقيق الهدف الذى دعا إليه مهرتزل، وهو قيام وطن قومى لليهود المشتتين في أرجاء بقاع العالم على أرض ما سماه بأرض الميعاد في فلسطين.

وكانت هذه المرحلة للنشاط الصهيوني عبارة عن اجتهادات للاختيار بين النظرية التوسعيه التي نادى بها كل من «ترودو» و حجابو سنكي، والتي تحبذ تنفيذ المخططات الصهيونية للوصول إلى الأهداف بالاعتماد على القوة العسكرية والمالية لليهود، وبين النظرية التكتيكية المرحلية التي يرفع شعارها كل من «حاييم وايزمان» و «ديفيد بن جوريون، والتي تتخذ من الواقعية أساسا وطريقا للوصول إلى الهدف.

وقد رجحت كفة النظرية الواقعية وتولت قيادة المسيرة المسهيونية حينما انتزع احاييم وايزمان، من الحكومة البريطانية صك اوعد بلفور، الذي اعتبره اليهود عامة والصهاينة بصفة خاصة الطريق الممهد المؤدي إلى الهدف الأكبر - هو - دولة إسرائيل .

وقد حقق اوايزمان، بهذا النجاح الكبير عام ١٩١٧ مالم يحققه زعيم الصهيونية التيدور هرتزل، الذى أخفق بالرغم من مساعيه العنيدة للحصول على اصك، مماثل من الدولة العثمانية يبيح لليهود كيانًا قومياً في فلسطين.

### رأى الرواد التصحيحيين التوسيعيين ورأي الرواد المنفرين (البرجماتين) فى الاهداف الصهيونية

تاريخ الصهيونية الفكرى والسياسي السابق على قيام الدولة

قد ظهرت الخلافات لأول مرة في المرحلة الأخيرة للعصر العثماني، عندما تصادمت المفاهيم الثورية للحركة العمالية، وهي التيار الذي خبرج منه حبزب العمل، مع نظرة المزارعين في المستعمرات الصهيونية الأولى، كان التيار الأول يناضل من أجل ما أسماه «انتصار العمال» والسعى إلى إقامة الصهيونية بإنشاء مجتمع جديد يعتمد على رؤية اشتراكية طوبوية، بينما كان التيار الآخر يركز اهتمامه على حل وطنى سياسى ضمن إطار مخطط دولى واسع.

لكن هذا الاستقطاب لم يصل إلى ذروته إلا فى فترة الانتداب، عندما انسحب ، زئيف فلاديمير جابوسنكى، من المنظمة الصهيونية، وأسى حركة التصحيحيين (وهو الفريق الذى خرج منه حزب بيجين). وكان التصحيحيون يستلهمون النزعات الوطنية الأوربية

: نيمة

ذات الطابع الرومانسي والقائمة على الدعوة إلى الوحدة (وكان نموذجها الأساسي هو ايطاليا في القرن التاسع عشر). وأكدوا أن والوطنية قيمة مطلقة، وإنها تعبير عن التقدم الثقافي، وعن الحيوية، وعن تحقيق الهوية المتفردة، وتحقيق الذات والمصير المشترك (۱)، ولما كان هذا الفريق يدعو الشعب اليهودي إلى موقف انعزائي متمركز على الذات، فقد بني مبادئه الوطنية على أفكار التضحية، والوحدة العضوية والعظمة والغلبة، وجعلوا من إنشاء الدولة الهذف الأسبق والأوضح بالقياس إلى معظم الاتجاهات الصهيونية الأخرى، ساعين إلى السيادة والهيمنة على إسرائيل التاريخية على صفتى نهر الأردن، واستهدف التصحيحيون تحقيق ذلك بالقوة العسكرية التي لابد من الإعداد لها، لا كخيار طارئ بل كعمل من أعمال الذات. وأكدوا أن الصهيونية لايمكن واقعيا أن تتحقق عن طريق التعاون مع وأكدوا أن الصهيونية لايمكن واقعيا أن تتحقق عن طريق التعاون مع فكرة تقسيم فلسطين، ورأى أنها فكرة خالية تماما من أى معنى (۱).

### الرواد الاوائل للصهيونية (ماكس توردو) ـ ١٨٤٩ ـ ١٩٢٣) الفكر التوسعى الإسرائيلى

ا ـ يعد ونوردو، من طلائع الحركة الصهيونية، وقد تعرف على وهرتزل، وتزاملا في أوروبا، وكان كاتبا ومراسلا لأبرز صحف بودابست التي ولد بها ثم أكمل دراسته للطب في فيينا تم انطلق إلى وباريس، ليقيم فيها بصفة دائمة.

<sup>(</sup>١) انظر: مموقف حركة التصحيحيين من الحرب الوطنية العربية ،بقلم ياكوف شافيت في الصهيونية والممألة العربية باللغة العبرية (القدس: مركز زالمان شازار للتاريخ اليهودي، ١٩٧٩) ص ،٧٩ ويعتبر شافيت في أرساط الليكود متحازا ضد أيديولوجية التصحيين.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الصهيونية والعرب، ١٨٨٧ ـ ١٩٤٨: دراسة في الأيديولوجية، بقلم يوسف جورني ( أكسفود كلاريندون برس، ١٩٨٧) ص ، ٢٦٨.

وقد اعتنق انوردوا أفكاراً عصرية حول الفلسفة الوضعية والنظر الله الأمور بمنظار النقد العلمى والتحليل الوضعى، وقد ارتد انوردوا عن الأفكار الصهيونية إلا أنه عاد إليها بعد صداقته الهرتزل، وأصبح فى طليعة المثقفين اليهود الذين ساهموا فى بناء ودفع الحركة الصهيونية.

٢ وتكمن أهمية ،توردو، على صعيد الفكر النظرى الصهيونى
 فى الصفات الخاصة التى تمتع بها:

فقد كان خطيبا موثرا ويتواجد على الدوام فى المؤتمرات اليهودية من الأول حتى العاشر وجاءت خطبه بمثابة تسجيل وصياغة للفكر الصهيوني خلال ربع القرن الأول من تأسيسها.

" - ويعد انضامه للحركة الصهيونية أحدُ العوامل التي أسهمت في إظهار الحركة بالمظهر التقدمي مما جعلها تجتذب كثيرا من المثقفين اليهود الشباب.

3- وقد أسهب الموردو في وصف محنة اليهود في القرن التاسع عشر وقد تعرض هو شخصيا لخبرة مؤلمة عام ١٨٩٣ فقد طلب من خلال حفل حضره من خلال رسالة مكتوبة، أن يغادر الحفل بوصفه غير مطلوب للحضور - أي غير مرغوب فيه - وهو أمرأ شعره بالمهانة وأدى إلى انهيار أفكاره اللبرالية حول التسامح وإعلاء شأن الانسانية .

٥ ـ وقد تعرف عام ١٨٩٠ على واضعى خطة استيطانية لتهجير اليهود إلى الأرجنتين بامتلاك ٥ر٢ مليون كم٢، ثم يجرى توطين نصف مليون يهودى روسى فيها، ولما فشل المشروع أدى به الأمر إلى سرعه اعتناقه الصهيونية والتحول إلى الدعوة إلى الهجرة إلى فلسطين، وقال قولته المشهورة ،إما أن تكون اليهودية صهيونية أو لاتكون،.

٦- وقد حارب «نوردو» دعاة الاندماج مع اليهود الذين عارضوا الصهيونية وقالوا إنها غير ضرورية ورد عليهم بسرد حال اليهود في الدول الأوربية وبخاصة الشرقية ووضع عدم المساواة الذي يعيشون في ظله.

### ٧- ويمكن تلخيص أبرز أفكار (نوردو) فيما يلى:

- (أ) أنه قدم صياغة ذكية لغاية الصهيونية بقوله إنها خلق وطن للشعب اليهودى فى فلسطين معترفا به من القانون الدولى وتعدلت الصيغة إلى .. يضمنه القانون الدولى، وذلك حتى يمكن تجنب أية إثارة، وكان «توردو، يقصد بالوطن إنشاء الدولة اليهودية.
- (ب) إن الصهيونية تعمل على إيقاظ اليهود على حياة جديدة وتكون اليقظة معنوية وذلك بإنعاش أمانى الشعب اليهودى ومثله العليا ماديا (جسديا) بتربية النشء تربية بدنية صالحة وصولا إلى يهودية العضلات أو الفترة التى ضاعت خلال ١٨ قرنا من النفى والتشرد وهى فتوة تستوحى الأمجاد والبطولات الماضية.
- (جـ) واعترض ، توردو، عن الحديث عن حزب صهيونى داخل اليهودية لأن الصهيونية ليست حزبا بل هى اليهودية بعينها، وقال إن العالم المسيحى لن يعترض على الحركة الصهيونية لأنه يريد التخلص من اليهود والهجرة تقدم له هذه الغاية.

وقد جسد أحد المعارضين للصهيونية أفكاره بقوله إن الصهيونية السياسية هي مجرد صيغة مجردة لعقيدة انتظار المسيح المخلص، جرى نقلها من العقول المتحمسة دينيا إلى عقول الزعماء السياسيين

الذين جذبوا بشدة إلى فكرة البعث العظيم وهو أمر يعبر عن الخط الفاصل بين الواقع والخيال.

- (د) أن فلسطين تستطيع استيعاب اليهود كلهم وهي مقولة رد بها «توردو» على المعارضين الذين شككوا في هذا الأمر، ويقول إن فلسطين والأقاليم المجاورة لها توفر متسعا لاستيعاب من ١٢ ـ ١٥ مليون من السكان دون أن يحدد بالضبط ما هي تلك الأقاليم المجاورة.
- (ه-) ويحاول تورد تغطية أهداف الصهيونية بالقول إن اليهود لا يبدون طرد أحد من فلسطين لأن الـ ٢٠٠٠٠ عربى المقيمين حاليا في الأراضي المقدسة سوف يحافظون على علاقات حسن الجوار مع الوافدين اليهود، كما أن الصهيونية لاتضمر عداء للحكومة العثمانية، بل ستكون نافعة لها بدفع الأعمال التي تساهم في رخاء وازدهار المنطقة.
  - (و) وكان ، توردو، هو الآخر يعتنق مبدأ التعلق بركب دولة كبرى من أجل تحقيق الهدف ويوضح أن الصهيونية ستبذل جهدها للعمل مع الباب العالى، وفي عام ١٩٠٧ قال إن الصهيونية ستعمل في الشرق الأدنى ما فعله الانجليز في الهند بزيادة النشاط الثقافي دون السيطرة، وسيكون المهاجرون بمثابة حملة المدنية والتحضر وهدفها ترسيخ وتوسيع المفاهيم الأوربية لتصل حتى نهر الفرات.

## الفصل الثاني الفكر التوسعي الصهيوني

، فلادیمیر جابوسنکی، ، التصحیحیون،

## الرواد الاوائل للصهيونية السياسية الفكر التوسعى الصهيوني (فلاديمير جابوسنكي) (١٨٨٠ـ١٩٤٠)

#### جابوسنكي: الحركة

1- ولد جابوسنكى بمدينة أوديسه وكان له نشاط عريض فى الحركة الصهيونية وآراء متعددة تعرضت لهجوم شديد من داخل الحركة ومن خارجها.

وقد وضحت آراؤه في الفترة التي قضاها في عضوية اللجنة التنفيذية الصهيونية (١٩٢١ ـ ١٩٢٣) ثم ظهرت الحركة التصحيحية ووضوح الانشقاق داخل الحركة عام ١٩٣٥ أدى عام ١٩٣١ إلى قيام دحزب الدولة اليهودية، وخروج جماعة «جابوسنكي» من حظيرة المنظمة الصهيونية وألفوا منظمة مستقلة عام ١٩٣٥ تحت اسم «المنظمة الصهيونية الجديدة».

٢- وقد ظهرت قدرات ،جابوسنكى، في الفترة التي قضاها في عضوية اللجنة التنفيذية الصهيونية (١٩٢١ ـ ١٩٢٣).

وقد انعقد المؤتمر الصهيونى الثانى عشر فى «كارلسباد» (تشيكوسلوفاكيا) فى سبتمبر ١٩٢١ وجاء بعد انقطاع ثمانى سنوات من المؤتمر الحادى عشر فى فيينا (١٩١٣) ليستعرض آراءه فى هذا المؤتمر نوجز ماتم انجازه على النحو التانى:

- (أ) صدور وعد بلفور (١٩١٧) وموافقة الحلفاء على نصه.
  - (ب) معاهدة الصلح مع تركيا.
  - (ج) القول بانتداب بريطانيا على فلسطين.

وقد عرض المؤتمر أيضا للمخاوف التى انتابت الأعضاء بسبب عدم وضوح حدود الوطن الفلسطينى لأن منطقة شرق الأردن التى ينظر إليها الشعب اليهودى كجزء متمم لأرض إسرائيل سوف تندمج فى منطقة الانتداب البريطانى ويأسف لكون مسألة الحدود الشمالية لأرض اسرائيل لم تجد الحل المرضى، ويجب عدم التخلى عن الوحدة الإدارية والاقتصادية لفلسطين لصالح سياسة مناطق النفوذ حتى لا تتقلص إمكانات الاستيطان والاستعمار فى وجه الجماهير اليهودية الباحثة عن عمل ويأمل المؤتمر أن تستجيب فرنسا لصالح الشعب اليهودى. وقد ظهرت آراء «جابوسنكى» واضحة إبان المؤتمر.

٣- وعندما زاد دجابوسنكى، من نشاطه فى روسيا لإقامة قوة دفاع عن النفس وفقا لأفكاره، خضع لنقد شديد من الحركة الصهيونية لأنه يعرض أرواح اليهود فى روسيا للخطر وقد قام اليسار اليهودى الصهيوني وخاصة من داخل أوكرانيا بالضغط على جابوسنكى وطالبوا باستقالته.

٤ وهناك محك آخر أدى إلى خروج «جابوستكى» من المنظمة وهو شعور حكومة الانتداب البريطانى بالسبب الحقيقى للاضطرابات فى فلسطين إذ أكدت اللجنة التى عينها المندوب السامى البريطانى لتقصى الحقائق أن وجود الحركة اليهودية أدى إلى صعوبة الإدارة وأن كره العرب البريطانيين نشأ عن مساعدة حكومة الانتداب لهم والمظالم التى تعرض لها العرب وكل ذلك أدى إلى الاضطرابات، وأشارت اللجنة إلى خطورة هجرة اليهود على اقتصاديات البلاد والغطرسة التى يتعرض لها العرب إضافة إلى الكبرياء والغطرسة التى أظهرها المهاجرون اليهود إزاء العرب.

وقد هاجم ، جابوسنكى، تقرير اللجنة ووصفه بالتحيز للعرب وضار باليهود.

وقد ترتب على كل ذلك أن أصدرت الحكومة البريطانية/
الانتداب كتاباً أبيض في يوليو ١٩٢٢ بغية تهدئة العرب بإلهائهم
بتفسير مقيد الوعد بلفور، وعندما عرضت مسودة الكتاب على
اللجنة التنفيذية في يونيو ١٩٢٢ لم يرفض الجابوسنكي، التوقيع ثم
هاجم ماحدث تحت زعم الانهزاميين وقدم جابوسنكي مقترحات
جديدة في هذا الشأن إلى اللجنة التنفيذية منها:

- (أ) إبلاغ الحكومة البريطانية وإدارة فلسطين أن الاستمرار في السياسة الحالية يهدد الحركة الصهيونية بالخراب المالى ويوصل المشاريع الصهيونية إلى الإفلاس.
- (ب) الإعلان بأن وجود المعادين للصهيونية أو المعادين للسامية في صفوف المسئولين البريطانيين في حكومة

فلسطين يتنافى مع صك الانتداب وأن تصر اللجنة التنفيذية على سحبهم.

(ج) التصريح العلني بأن الحركة لا تزال تلتزم بغايتها التاريخية.

غير أن اللجنة لم توافق على آراء ، جابوسنكى، المتطرفة وطالبت معظم الأعضاء بالاستقالة أو التقيد بقرار الأغلبية لأن اللجنة التنفيذية هي بمثابة الحكومة الصهيونية، وهكذا استقال مجابوسنكى، من اللجنة التنفيذية في يناير ١٩٢٣ وانتصر إنجاه ودايزمان، داخل اللجنة.

ولم يبتعد «جابوسنكى» عن السياسة بل تابع اتصالاته بالشباب المتطرف فى المنظمات الصهيونية وعمل على ترويج فلسفته الخاصة بد «النشاط الفعال» وأدت تحركاته إلى انشقاق الحركة الصهيونية.

٥- وفي إطار الحركة الصهيونية لا ينكر له أبرز أدواره في تجسيد اصندوق الضريبة، وهي الفكرة القائمة على التراث اليهودي بدفع عشر مايكسبه الفرد لتمويل الحركة، وهذه الفكرة هي مدخل اقتصادي للسيطرة.

ومع نشأة الصندوق بدأ الحديث عن المشاكل المطلوب حلها وكان من بينها مشكلة «المياه» فقد رأى الصندوق أن مياه الليطانى وهى أغنى خزانات فلسطين قد اقتطعت كلية وبقى اليرموك خارج الوطن القومى اليهودى ولا يكفى استغلال مياهه إلا بموافقة حكومة أجنبية، وتعانى منابع الأردن العليا من الوضع نفسه وكذلك استبعد جزء مهم من النهر المقدس من الدخول فى نطاق الأراضى المقدسة بسبب ترتيبات إمارة شرق الأردن.

#### ثانيا: رجابوسنكى،: الفكرة:

1. فكر ، جابوسنكى، لا يقف عند حد بل يستهدف التغيير وفق المصلحة الصهيونية فقط ومثال على ذلك عند معارضته للنظام الخاص الذى أقيم فى شرق الأردن فقد أكد بأنه لاتوجد عوائق قانونية تعترض سبيل تصفية هذا النظام إذ يعتبر من الوجهة القانونية الدولية باطلاً لأنه نتيجة عمل من طرف واحد (الحكومة البريطانية).

وأن الوضع السياسي في فلسطين يعتمد كلية على شخصية دالمندوب السامي، الذي إن أخلص لروح دوعد بلفور، فإن إمكانات فلسطين (دولة اليهود) داخل الحدود الراهنة لاحدود لها من الناحية العملية. ويلاحظ أنه بدأ يتحدث عن الوضع القانوني وانتهى به الأمر إلى استخدام لغة الواقع العملي.

٢- وعرفت عن دجابوسنكى، دعوة «الصهيونية الكبرى» عندما طالب بفرقة يهودية جديدة وتأليف وزارة صهيونية كبرى تضم «الأقطاب والجبابرة» في الحركة بغية تنسيق الجهود وتوحيدها في سبيل الهدف الواحد.

٣- وكان يعان أنه يتحالف مع الشيطان لتحقيق الهدف وإقامة الدولة اليهودية على ضفتى الأردن وضمن الحدود التورانية القديمة لمملكة إسرائيل ويهوذا.

٤ ـ ووضحت شخصيته بشكل عام بالتذبذب والنصب وكان يتخذ
 من «جاريبالدي» الإيطالي ـ موحد إيطاليا ـ نموذجا يحتذى به .

٥ وقد صنف ، جابوسنكى، المهاجر اليهودى إلى صنفين: الأول المهاجر العادى الذي يتوجه إلى فلسطين لكسب عيشه، والثانى:

الرائد وهو أنفع لهدف الغزو الثقافي - الاقتصادى، وأكد أن يلزم الحركة أعداد من السكان لديهم القدرة في المستقبل على القتال في سبيل الاستقلال السياسي -

٦- رفض شعار «الصمت والعمل» وقال إن المهاجرين ان يتوجهوا إلى فلسطين لحراثة الأرض لأن النشاط السياسي في الحركة لاينفصل عن النشاط العملي.

٧- إن التحرر لايكون إلا بحد السيف.

٨ ـ كان يتصور الأساوب السياسي بحديه:

الأول: بدك الحصون بمهاجمتها من الخارج.

والثانى: بالاستيلاء عليها من الداخل، وهو يفضل الأسلوب الثانى لأنه الأسلوب العملى والملائم.

9- وعندما عرضت في عام ١٩٢١ فكرة تأليف قوة يهودية - عربية مشتركة للحفاظ على الأمن والنظام سارع «جابوسنكي» إلى مهاجمة الفكرة وأخذ على «وايزمان» تردده في معارضتها وقال: إن اليهود سيكونون أقلية في القوة المقترحة وأيد بدلا من ذلك فكرة إنشاء قوة يهودية خالصة، وضغط على اللجنة التنفيذية لإقناع الحكومة البريطانية بالمقترحات التالية:

- (أ) الإبقاء على الفرقة اليهودية التي تألفت عام ١٩١٧ داخل القوات البريطانية في فلسطين.
- (ب) إعادة فتح باب التطوع أمام اليهود حتى يصبح عددهم نصف مجموع القوة المقررة على الأقل.

(ج) مناشدة الروح الوطنية للأفراد اليهود للانضمام مع قيام اصندوق الضريبة، بالمساهمة في تعويضهم.

كما عارض دجابوسنكى، استمرار تسليح دالهاجاناه، كمنظمة عسكرية سرية للدفاع ولم يوافق زعماء دالهاجناه، واستمروا في عملهم التسليحي والسرى.

## القسم التاسع المرحلة الأولى للصهيونية

194 - 19 - \$

الرواد الواقعيون

الفصل الأول « حاييم وايزمان» ١٩٥٢ ـ ١٨٦٤



وايزمان ـ خليفة هرتزل الرائد الأول للصهيونية.

#### رحاييم وايزمان،

#### ١- صفاته العامة:

عندما مات «هرتزل» لم يظهر اسم و«ايزمان» ضمن الأسماء القائدة للحركة الصهيونية برغم إنه وحد صفوف الصهيونيين الروس في مؤتمر «منسك عام ٢ -١٩٠) أي قبل وفاة «هرتزل» بعامين.

وكان «هرتزل» يصنف فى أحزاب الوسط إلى داخل الجناح الديمقراطى، وشهد المؤتمر محاولة للتوفيق بين المتدينين والراديكاليين حول المسائل الثقافية وابعاد الاستعمار اليهودى فى فلسطين.

وقد ظهرت قيادة وايزمان، منذ عام ١٩٢٠، وكان هذا العام نفسه هو بداية خلاف بين ووايزمان، و وبن جوريون، برغم تعاونهما الوثيق فيما بعد مع وجود الخلاف لصالح دولة إسرائيل.

وقد وصف دوايزمان، بأنه مهندس دولة اليهود. ٠٠٠

وكان ،وايزمان، الروسى أنشأ أرستقراطيا وسيما على ثقافة عالية وقدرة واضحة وفائقة على الإقناع، ويمكنه منذ ذلك ثرائه

وقدرته على الدخول إلى المجتمعات الراقية وخاصة في بريطانيا وهو أمر أدى به إلى التأثير على الورد بلفور، الذي أصدر الوعد المشهور١٩١٧ .

## ٢\_ أفكاره:

- (أ) ويمكن تبين أفكار اوايزمان العلمانية واللبرالية من خلال مخاطبته لاجتماع صهيونى فى فلسطين عام ١٩٣٦ عندما حث المجتمعين على التريث واتباع سياسة تدريجية تحقق الممكن المعنى أن اوايزمان كان يفضل البدء بدولة صغيرة حسنة التنظيم وتعيش فى سلام مع جيرانها حتى يمكن أن تضمن الحركة الصهيونية قيام دولة يهودية لها حدود واضحة المعالم ومضمونة دوليا.
- (ب) ولا يعنى ماسبق أن اوايزمان، بإيمانه بالتدرج قد تخلى عن الهدف الأخير للحركة الصهيونية، بل التدريجية والتعقل يعنيان الأمن في تصوره.
- (ج) وكان تصوره لحدود الدولة اليهودية عام ١٩١٩ هو امتدادها من متصرفية جبل لبنان المستقل إلى الحدود المصرية ومن البحر إلى الخط الحديدى للحجاز.
- (د) وقد ظهرت مرونة اوايزمان إبان الاجتماع الاستثنائي الصهيوني في نيويورك ١٩٤٢ عندما وافق على طلبات وتحركات لاتتسم بالتدريجية المن ذلك حق اليهود أثناء الحرب في الدفاع عن وطنهم ضد قوى العدوان وفتح باب الهجرة لقيام كومنولث يهودي في فلسطين يحقق الاندماج الكلى مع قطاع العالم الديمقراطي الجديد.

- (هـ) وفي مايو ١٩٤٥ وقع وايزمان بيانا تقدمت به المنظمة الصهيونية إلى الدول العظمي تضمن:
- أن تعلن الدول الكبرى عزمها بأن تكون فلسطين كومنولث يهوديا ديمقراطيا -
  - ـ تلغى قيود الهجرة وبيع الأراضى.
- وتتولى الوكالة اليهودية سلطات الإشراف على الهجرة والبناء والتطوير.
  - \_ ضمان مساعدات مالية وفنية للوكالة.
- وللوكالة حق الاستشارة والتمثيل في المحافل والهيئات الدولية التي تتناول شئون فلسطين.

### ٣ ، وايزمان، - الحركة:

- (أ) بعد وفاة مؤسس الحركة الصهيونية (هرتزل) عام ١٩٠٤ قرر ،وايزمان، ترك الإقامة في جنيف والانتقال إلى بريطانيا التي ظهرت له مواتية لتعضيد الحركة الصهيونية، وهناك تعرف على أبرز شخصيات المجتمع ومنهم لورد ،بلفور، الذي أعجب ،بوايزمان، وأستمع إلى آرائه.
- (ب) وعقب دخول تركيا الحرب عام ١٩١٤ ضد الحلفاء أعلنت بريطانيا عزمها على تجزئة الإمبراطورية العثمانية وهنا سنحت الفرصة الوايزمان، للتحرك بمساندة أصدقائه البريطانيين وتحرك دون إذن من قيادة الحركة الصهيونية ولم يعبأ بالنقد الذي وجه إليه لأنه تنبأ بوصول الحرب إلى الشرق الأوسط وبأن مقاليد المنطقة ستكون لبريطانيا وستقوم

علاقة مصلحة يراها وايزمان بتهجير حوالى مليون يهودى على مراحل يشكلون جدارا لحماية المصالح البريطانية.

(ج)وفى عام ١٩١٦ أقدم ،وايزمان، على تحرك مهم استهدف من ورائه التأثير على مراكز القيادة البريطانية وتنوير الفرد العادى ومواجهة تحديات اليهود المناوئة للصهيونية، وجاء ذلك بإصداره كتاباً فى ٢٥٠ صفحة من القطع المتوسط بعنوان ،الصهيونية والمستقبل اليهودى، وهكذا حققت المجموعة التى تزعمها و،ايزمان، صدور وعد ،بلفور، بأسلوب الاتصالات الذكية وبالإعلام الملح وبأسلوب ناجح في العلاقات العامة.

(د) وإثر صدور وعد «بلفور» أعان بيان للمنظمة الصهيونية وقعة ثلاثة منهم و«ايزمان» أن أهداف برنامج «بازل» قد دفعت الآن على أرضية صلبة.

ه ـ ثم قام و ايزمان، على رأس بعثة بزيارة المنطقة من الشام حتى مصر بهدف دراسة تنفيذ وعد الفور، وعند زيارته القدس حاول إزالة المخاوف العربية.

(و) وقد تزعم و«ايزمان» الحركة الصهيونية منذ عام ١٩٢٠ وإبان المؤتمر الثانى عشر (١٩٢١) انتخب مرة أخرى رئيسا للمنظمة برغم أن أعضاء المؤتمر وجهوا النقد إليه بسبب التعثر في الحصول على مزيد من الأرض للوطن ـ الدولة ـ اليهودية، لأن الانتداب البريطاني كان قد ضيق المساحة المتروكة لإقامة الدولة اليهودية باستبعاد شرق الأردن وغيرها من المناطق.

الفصل الثانی « دافید بن جوریون » ۱۹۷۳ = ۱۸۸۲



بن جـوريون - أخطر رواد الصـهـيـونيـة لقب بالنبى المسلح ويعود إليه قيام دولة اسرائيل.

#### ديفيد بن جوريون

- أخطر وأعتى وأنشط وأصلب رواد الصهيونية الأول على الإطلاق.
  - مبدؤه والغاية تبرر الوسيلة.
- عقيدته: أن دولة الهوذا قضى عليها بالنار والحديد والدم، فلابد أن تعود إلى الحياة بالنار والحديد والدم.
  - أقام دولة إسرائيل ولم اليهود من الشتات داخلها.
    - \_ لقبه الكتاب اليهود وبالنبي المسلح، .
- إن إسرائيل بالرغم من وفاته وتغيير الأوضاع الدولية تسير على النهج الذى وضعه ولا يجرؤ أحد من زعمائها الحاليين على الخروج على هذا المنهج.

#### مقدمة

لم أجد فيما وقع تحت يدى من مراجع عربية وأجنبية، وما تيسر من وثائق ومذكرات تناولت حياة «بن جوريون» إلا كل الصعوبة في تقديمي للقارئ مفتاح تلك الشخصية التي لعبت دورا حاسما بلا ريب في صياغة التاريخ المعاصر للشرق الأوسط.

فقد رأى بعض الكتاب فيه ، جالوت، القرن العشرين ووصفه آخرون ، بالنبى المسلح، مثله مثل اليهودى الاخر ، تروتسكى، ، فى حين رفعه آخرون إلى مصاف الوريث الشرعى للنبى داود . ولا يخامرنى الشك أنه سيأتى اليوم الذى سيتاح فيه للباحثين الاطلاع على مخزون هائل من الوثائق السرية فى اسرائيل، وعندئذ تحل الأسطورة مكانها للتعتيم الموضوعى لنجاح ، بن جوريون، فى السيطرة على الجماهير الغفيرة ، وفى خلقه أقوى آلتين سياسية وعسكرية عرفتهما المنطقة ، وصولا نحو تحقيق الحلم الصهيونى الكبير .

فحياة ،دافيد بن جوريون، هى فى واقع الأمر عرض للقضية الصهيونية منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا. قضى حياته كلها فى خدمة الحركة الصهيونية، مشاركا فى صنع خططها ومنفذا

لها بالنار والإرهاب والدهاء، مسترجعا بضمير مستقر - أساليب الإبادة التي مارسها آباء بني اسرائيل ضد الفلسطينيين أصحاب الارض منذ آلاف السنين. ولأنه حمل والحلم بيديه القويتين كما لوكان وتابوت العهد، فلم يستوقفه جوهر كتابه المقدس الذي قرأه بعمق، ولا مبادئ الإخاء والمساواة في تقدمه الجدى، بل ولم تستوقفه العبرة وراء موت اليهود على محرقة أقيمت باسم شعب مختار آخر.

لم يكن ، بن جوريون، تلك الشخصية الموضوعية في الوثائق الرسمية ولا الذي برز من التقارير الواقعية، أو من انقلاب فجائي أو ثورة عارمة في التاريخ، كان حاد الطبع، كثير الانفعال شديد التحمس عنيدا، يجهد نفسه دائما من أجل دوره، قادرا على المستحيل، وقد اجمعت الفئة التالية من الكتاب على أنه كان الرجل الذي تستهوى سيرته الكثير من الكتاب .

تلك سطور لعلها تأخرت عما ينبغى من ظهورها بيننا زمنا وذلك من منطق ما كنا نعان ان ، اعرف عدوك ،وإن لم نعرف ما كان يجب أن نعرف وإن نستعد له كما استعد هو بالاتحاد والتنظيم والتخطيط فضلا عن حسبان الممكن وغير الممكن واستغلال العلاقات ولياقة السياسة.

كان «بن جوريون» - وإن عددناه نحن من الطغاة - كان شعبه يعتبره من الرسل مؤمنا بعقيدته التي عمل لها حياته كلها فلتكن في تلك الصحف عبرة لنا نعرف بها أبناءنا ومن يعقبنا من أجيالنا.

## أوضاع اليهود الاجتماعية والسياسية عند مولد «ديفيد بن جوريون»

كان يتجاذب اليهود في روسيا وأوربا الشرقية اتجاهات دينية

تدعو إلى التحرر بالهروب والهجرة إلى أرض الميعاد فلسطين والاستيطان فيها. وكان عدد اليهود في روسيا وأوربا الشرقية زهاء خمسة ملايين يعيشون غالبا بين عقلية «الجيتو» وبين الأفكار الليبرالية والقومية التي انتشرت في بلدان أوربا الغربية. وقد ظهر من بينهم مفكرون وكتاب وشعراء أثروا في توجيه ماكان في اليهودية معروفا باسم «الشتات» إذ ظهرت آنئذ حركة «الهاسكالا» بقيادة «مندلسون» وكانت تنادى بالنهضة والاستنارة. ومحاولة التوفيق بين الدين اليهودي وبين روح العصر.

غير أن اليهود في روسيا وبولندا وفي غيرهما من بلدان أوربا الشرقية لم يجدوا في «الهاسكالا» أهدافا معقولة تخلصهم من عذابهم، فتحولوا إلى تأييد حركة جديدة أطلقت على نفسها «حركة أحباء صهيون» تدعر إلى الهجرة إلى «فلسطين» أرض الميعاد. وقد انتشرت هذه الدعوة في أنحاء روسيا ومنها تسريت إلى المهاجرين في فلسطين في أول القرن الثامن عشر. أيام ظهور كتاب «ليوبنسكر» في فلسطين في أول القرن الثامن عشر. أيام ظهور كتاب «ليوبنسكر» (التحرير الذاتي) الذي أثر بمبادئه فيمن هاجر من الروس «البيلو» إلى فلسطين وذلك في موجات تتابعت بعد اغتيال الإمبراطور «الكسندر الثاني» عام ١٨٨١

ومن ثم كان يهود روسيا يهتمون بما كان يروى من أخبار عن موسى مونيفيورى، و «ادموند روتشيلد»، ومن أخبار عن المسيحيين ممن يساندون الحركة اليهودية مثل «جورج اليوت» غير أن رواد الحركة الصهيونية كانوا يعتقدون بأن عليهم وحدهم يقع واجب الاستيلاء على فلسطين.

وفى أواخر القرن التاسع عشر، عام ١٨٩٦، صدر كتاب «تيدور هر تزل، (الدولية اليهودية) فكان له التأثير المباشر في وضع الأسس

السياسية الصهيونية. ذلك أن الكتاب ترجمة صريحة صادقة لأفكار يهود شرق أوربا واتجاهاتهم، إذ وضعت في قالب وبأسلوب تفهمه حكومات الغرب وشعوبه، فلما انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل، عام ١٨٩٧، كان أغلب المندوبين من شهود المؤتمر إنما كانوا يمثلون يهود روسيا وبولندا. واستطاع «هرتزل، أن يتزعم اليهود دون منازع، حيث اتجه إليه الصهيونيون المتشددون، وذلك فضلا عن المتدينين ممن رأوا فيه رسولا من قبل الله أرسل لإنقاذ اليهود من «الشتات، والعذاب. وأصبح «هرتزل، بآرائه ودعوته ونشاطه المثل الأعلى للجيل الجديد. جيل «وايزمان» و «بن جوريون» و «جولد مائير، ، فألهب مشاعرهم وأثارهم إلى الهجرة إلى أرض الميعاد.

وكان من بين قادة حركة أدحباء صهيون، «افجدور جرين «والد» بن جوريون، حيث كان في مدينة «بلونسك» البولندية - التي كانت يومئذ خاضعة لروسيا - يعمل بالمحاماة - دون حصوله على إجازة الحقوق - وكانت داره ملتقى أعضاء حركة «أحباء صهيون» حيث يدار الحوار والجدل بين أنصار الحركة ومعارضيها من رجال الدين اليهود والاشتراكيين المتشككين في هذه الحركة الصهيونية ويخشون تطويرها إلى حركة تدعو إلى «مسيح دجال» شأن ماسبقها من حركات.

#### مولد «بن جوريون»

وفى هذا المناخ المشحون بالدعوة إلى التحرر الذاتى، والتخلص من معاناة «الجيتو» واضطهاد الروس بالهجرة إلى أرض الميعاد، ولد «ديفيد بن جوريون» فى ١٦/١٠/١٠، وقد أصر أبوه منذ الصغر على تعليمه وإخوته اللغة العبرية، بحكم نشأته فى بيت صهيونى فرضع فيه العبرية وحب «صهيون».

وكان ديفيد أفجدور جرين منذ صغره متحمسا للعلم وذا قدرة كبيرة على التركيز، وكان أول ماقرأ بالعبرية كتابى دحب صهيونى، و دكوخ العم توم،، كما كان على خلاف أترابه من الأطفال أميل إلى العزلة، كما كان أمل أمه دسيندال، (slmdal) التى توقعت له مستقبلا باهرا، كأن يصبح حبرا عظيما لليهود.

وكان حين بلغ الحادية عشرة من عمره عام ١٨٩٧ أن توفيت أمه وهي تضع مولودها الحادى عشر فأصبح أبوه كل شيء في حياته، وكان اليهود يومئذ يتتبعون أخبار «هرتزل» ونشاطه السياسي وهدفه في الحصول على عهد يسمح لليهود باستعمار فلسطين.

وتأثر ديفيد مع غيره من شباب اليهود في بولندا بآراء «هرتزل» الذي أصبح المثل الأعلى لهم، فألف المكافحون من زملائه ممن غلب عليهم الجد والعزم جمعية واختاروا لها اسم «عيزرا» (١) مؤسس الهيكل الثاني بما له من دلالة كبرى عند الصهيونيين المتعصبين، تدرس فيها العبرية الحديثة، وتناقش آراء «هرتزل».

ثم اضطلع بالدعاية والخطابة في جمعية ،عزرا، ولكنه اختلف مع الاشتراكيين من اليهود لرفضه مفهومهم السياسي منذ البداية، وأحتج بأن ،هرتزل، الذي عاش في بلد ديمقراطي إنما رأى الحل الأمثل لتحرير اليهود في منحهم وطنا خاصا بهم، وكان على جمعية ،عزرا، أن تناصل على جبهتين .

<sup>(</sup>۱) عيزرا: وهو الذي غضب بعد عودته إلى القدس من بابل على اليهود لاختلاطهم بغيرهم من سكان القدس ومنعهم وحرم عليهم هذا المسلك، واستطاع أن يجمع يهود «السبي» من أتباع تعاليمه العنصرية. ففصل بينهم وبين من لم يتبع تعاليمه منهم، ومن ثم وضع فيهم «أسس العنصرية والانفصالية» (سفر عزرا الاصحاح التاسع)

- الأولى: لإقناع الصهيونيين بالهجرة إلى فلسطين، والثانية: لإقناع الاشتراكيين بالعقيدة الصهيونية، وكان ديفيد بما جبل عليه منذ الصغر من بلاغة وقوة حجة، نموذجا متميزا شهد له أحد الأحبار بقوله: لو أن عندنا عشرة مثل «بن جوريون» لحررنا شعب بنى إسرائيل».

على أن الصهيونيين قد أصيبوا بعد المؤتمر الصهيونى عام ١٩٠٢ بعد فشل «هرتزل» في مفاوضاته بخيبة الأمل. وظهر يومئذ «وايزمان» مع جماعة صغيرة طفقت تطالب بضرورة الديمقراطية في القيادة الصهيونية. وفي هذا المناخ المشحون بالإحباط، قرر «بن جوريون» الإنضمام إلى حركة «عمال صهيون» الداعية إلى الهجرة إلى فلسطين والعمل فيها وإلى العدل الاجتماعي بين اليهود.

ثم سافر «ديفيد بن جوريون» إلى «وارسو» لإتمام دراسته الثانوية فاختار الدراسة باللغة الروسية، كما كان يعطى دروسا فى العبرية لكفاية نفقات دراسته، وواصل نشاطه مع جمعية «عمال صهيون» إذ قبض عليه بتهمة الشغب وإن تمكن أبوه بفضل صلاته برجال الشرطة ـ من إخراجه من السبن والعودة به إلى «بلونسك» ولكنه انقطع عن الدراسة المنتظمة برغم ماكان يتطلع إليه من دراسة الهندسة لإيمانه بأن استعمار فلسطين فى حاجة إلى المهندسين، ولاسيما بعد أن قرر الهجرة إليها والاشتراك فى استعمارها مع زملائه.

## هجرة ،بن جوريون، إلى فلسطين:

وفى عام ١٩٠٦ وصل إلى فلسطين حيث انضم إلى حركة عمال صهيون، وتوجه إلى مستعمرة ابتاح تكفا، ملبس، وقد ذكر

فيما بعد فى كتابه وبعث إسرائيل ومصيرها، أنه لم يستطع النوم فى أول ليلة وصل فيها إلى فلسطين إذ تغلبت عليه مشاعره، وإحساسه بالفرح والنجاح وأرض إسرائيل من حوله أينما تولى.

ويذكر «بن جوريون» أن يهود فلسطين، حين وصل إليها «كانوا ينقسمون إلى فئتين، الفئة الأولى هم اليهود الوطنيون الذين ولدوا فى فلسطين وعددهم زهاء ٥٠ ألفا حيث يقطن أغلبهم القدس وطبرية والخليل، وكانوا يتعاملون مع العرب والأتراك ويعيشون على مايتلقون من مساعدات ومعونات تأتيهم من الجاليات اليهودية الفتية في البلدان الأخرى، والفئة الثانية: هم اليهود المهاجرون من أوربا الشرقية ويبلغ عددهم ٣٠ ألفا تقريبا، وكانوا ملاكا لا يعملون بأنفسهم بل يعتمدون على العمال العرب.

## نشاط ، بن جوريون، السياسي في فلسطين:

وفي العام الذي وصل فيه «بن جوريون» إلى فلسطين عقد أول مؤتمر «لعمال صهيون» في فلسطين وانتخب رئيسا له» وتقرر فيه بناء على طلب «بن جوريون» تأليف «اتحاد العمال اليهود» وفوضه العمال في تمثيلهم أمام أصحاب العمل في معاصر «روتشيلد»، وكان أول عمل نقابي ينظم إضرابا مهد له السبيل ليصبح رئيسا للجنة مع عشرة من أعضاء الاتحاد أوكل اليهم إنشاء جريدة تنطق بلسان الاتحاد، وتبحث عن وسيلة للحصول على ضمانات للعمال اليهود في القرى اليهودية ونجح ديفيد بن جوريون في فرض آرائه على اللجنة المشكلة لوضع برنامج لاتحاد العمال اليهود تدعو فيه إلى الاستقلال السياسي ليهود فلسطين وأيده في هذا الاتجاه «اسحاق بن زفي» المناضل الصهيوني الذي هاجر من روسيا والتقى بـ «بن جوريون» في مستعمرة «بتاح تكفا» عام ١٩٠٧

ثم انتقل إلى «الجليل» فألف نواةلقوة مقاتلة بأسلحة تركية» واختار لنفسه لقب «مقاتل» وكان يؤكد دائما وجوب خلق «أمة» يهودية في فلسطين تحكم نفسها وتحقق إرادتها بالقوة ولاتعتمد إلا على اليهود، وكانت مستعمرة «سيجيرا» أول مستعمرة يهودية يحرسها سكانها اليهود ثم تبعتها بعد ذلك مستعمرات عديدة. وهكذا كون «ديفيد بن جوريون» و «بن زفي» واتباعهما فرقة الحراس «هاشومير» على نمط جماعات الدفاع الذاتي في روسيا، وكان شعارهم «بالدم والنار سقطت اليهودية وبالدم والنار ستقوم مرة أخرى، وهذه العقلية إن دلت على شيء فإنها تدل على مبادئ المخطط الصهيوني، إذ أصبحت كافة المستعمرات اليهودية في فلسطين عام ١٩١٤ في حراسة بأفراد من ساكنيها. واستمرت رسالة فلسطين عام ١٩١٤ مي حراسة الذاتية حتى عام ١٩٢٠، حين انتهت رسالتها بمجيء الحلم البريطاني الانتداب «صديق اليهود» فانضم رسالتها بمجيء الحلم البريطاني الانتداب «صديق اليهود» فانضم أعضاء «الهاشومير» إلى «الهاجاناه» التي أصبحت التطور الطبيعي الحراس.

وقد غادر الديفيد بن جوريون الجليل إلى القدس حيث عين عضوا رئيسا لحزب اعمال صهيون وأسند إليه تحرير صحيفة الحزب الوحدة حيث كان يوقع على مقالاته فيها باسم المن جوريون وقد اتخذ هذا الاسم الذي يعنى أبن الجرو أو الشبل لصلته بالتوراة مؤكدا أنه أصبح يهوديا فلسطينيا وذلك لأن صاحب الاسم القديم، قد كان قائد الثورة اليهودية ضد الرومان وفي ذلك رمز لتاريخ عودة اليهود إلى فلسطين، واستمرار لتاريخ اليهود القديم، فلا يعنى شيئا أن خروجهم كان منذ ألفي عام.

وقد استطاع وبن جوريون، في بدء حياته في فلسطين أن يحول المستعمرات المسالمة إلى قلاع دفاعية، تبلورت فيها نواة العدوان، ثم تحول بعد ذلك إلى الاشتغال بالصحافة ومهاجمة الملاك اليهود لاستخدامهم العمال العرب. ويذكر وبن جوريون، في مذكراته عن هذه المرحلة من حياته إنه كان دائم الحيرة بين البقاء عاملا وبين استغلال موهبته لمصلحة اليهود، ولكنه قرر بعد التفكير الاهتمام بالمشكلات التعليمية والسياسية فجاء قراره مناسبا، وكانت الآراء التي عبرت عنها مقالاته إذ ذاك تتركز في تنظيم العمال وتوحيد السكان اليهود والحصول على حكم ذاتي من الحكومة التركية.

ولما كانت فلسطين إحدى الولايات التركية، وكانت حكومة الآستانة فى ذلك الوقت، حكومه جديدة معادية للعرب، فقد أراد وبن جوريون، ومعه وبن زفى، توثيق علاقتهما بالأوساط الحاكمة الجديدة فى تركيا، على أساس أن من حق اليهود من رعايا الباب العالى الحصول على حقوق الأقليات واقتنع الحزب بالفكرة، وأوفد وبن جوريون، ووبن زفى، لدراسة القانون لإيمانهما بأن القانون هو الباب المؤدى إلى البرلمان العثمانى بصفتهما ممثلين لليهود، لتصبح الباب المؤدى إلى البرلمان العثمانى بصفتهما ممثلين لليهود، لتصبح جوريون، وكان اسمه قد أصبح معروفا من مقالاته بجريدة الوحدة وبجوزيف ترمبلدرو، و وجابوتنسكى، الكن بسبب دخول تركيا الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ عاد وبن جوريون، و وبن زفى، الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ عاد وبن جوريون، و وبن زفى، المسطين حيث اعتقلهما الاتراك مع آخرين من حزب عمال المسطين وفى الاسكندرية قبضت عليهما السلطات البريطانية بتهمة فلسطين. وفى الاسكندرية قبضت عليهما السلطات البريطانية بتهمة فلسطين. وفى الاسكندرية قبضت عليهما السلطات البريطانية بتهمة

موالاة الأعداء، ثم غادرا مصر إلى الولايات المتحدة التى وصلا إليها عام ١٩١٥. وعلى الرغم من الحرية التى يتمتع بها اليهود فى الولايات المتحدة فقد كان «بن جوريون» يؤكد أن اليهود ان تكون لهم الولايات المتحدة فقد كان «بن جوريون» يؤكد أن اليهود ان تكون لهم حرية حقيقية إلا فى فلسطين، وتفرغ هو و «بن زفى» لإقناع الشباب البيودى الأمريكي لتعلم العبرية، وفنون الزراعة تمهيدا للهجرة إلى فل طين، وكانا يبشران بأن الصهيونية الحقيقية هى الذهاب إلى فل طين، ويأخذان على اليهود الأمريكيين نظرتهم إلى الصهيونية فل طين، ويأخذان على اليهود الأمريكيين نظرتهم إلى الصهيونية على التبرع بالصدقة.

وكان «بن جوريون» يطالب بمتطوعين من الشباب الأمريكى وكان «بن جوريون» يطالب بمتطوعين من الشباب الأمريكى وكد لهم «أن الوطن لا يشترى بالسياسة والمال ولكن بالنضال كفاح»، كان قد آمن بنظرية العنف وطبق هذه النظرية طوال باته إذ بدأها بتجميع اليهود في فلسطين، ثم تأليف مجموعات مارية تساعد المستعمرين المستوطنين.

ولما أصدرت بريطانيا وعد «بلفور» وكان «بن جوريون» يومئذ في الحادية والثلاثين من عمره لم يظهر اهتماما به ، فقد كتب في ١٤ نوفمبر ١٩١٧ «أن بريطانيا لم ترجع لنا فلسطين، وفلسطين لن مصبح لنا على يد بريطانيا، لقد تقدمت بريطانيا بخطوة عظيمة إذ اعترفت بكياننا أمة واعترفت بحقنا في البلاد، ولكن الشعب العبرى وحده يستطيع تحويل هذا الحق إلى حقيقة ملموسة ، الشعب العبرى فقط بالجسد والروح ، بالقوة ورأس المال يجب أن يبنى اليهودى وطنه القومي ويحرر أمته .

وسيظل وعد «بلفور، وهدف عصبة الأمم من الانتداب قصاصات من ورق إن لم نستطع جلب اليهود إلى فلسطين وتجهيز

الأرض التوطين على نطاق واسع . فالهجرة والتوطين دعامتا الاستقلال حيث يجب تقرير مصير الصهيونية في «بلد صهيون» حيث يعتمد نجاح الصهيونية على اليهود بالدرجة الأولى .

ويعزز «بن جوريون» رأيه بقوله: «أيهما أكثر واقعية واقناعا أن نقول إن الأرض منحت لليهود الذين سوف يقررون الهجرة إلى فلسطين بفضل وعد «بلفور»، أم لليهود المقيمين فيها».

وفى عام ١٩١٨ تزوج «بن جوريون» من «بولا منوايس» ابنة أحد المهاجرين من مدينة «منسك» وسافر مع كثيرين من المتطوعين الأمريكيين إلى بريطانيا وانضموا للجيش البريطاني. وقد وصفهم الجنرال «اللنبي» بأنهم لم يكونوا يهتمون بالأوامر وكل همهم الوصول إلى فلسطين.

وكان من ضمن الشباب الأمريكى الذى اعتنق الصهيونية وآمن بمبادئها على أيدى «بن جوريون» «بن زفى» و «جولدا مائير» التى أصبحت خامس الرواد الأول للصهيونية» والتى تزعمت اليهود وقادت إسرائيل بعد الاعتكاف السياسى الأختيارى له «بن جوريون» في مستعمرة «سيدى بوكر» بصحراء النقب عندما خذله حزب الماباى ـ الحزب الذى أنشأه . وناصر تلميذته «جولدا مائير» عليه .

# الفصل الثالث « جولدا مائير» ١٩٧٨ ـ ١٨٩٨



جولدا مانير المرأة الصلبة التي لا تعرف الذوف ولا تهاب المعارك.

#### جولدا مائير (۱)

#### ١- بدايتها:

(أ) ولدت جولدا مائير في كييف ـ روسيا ـ عام ١٨٩٨ وهاجرت مع أسرتها إلى الولايات المتحدة عام ١٩٠٦ وحصلت على الشهادة الثانوية هناك وتزوجت عام ١٩١٧ وهاجرت مع . زوجها إلى فلسطين عام ١٩٢١.

#### ٢- جولدا مائير (الفكر:

- (أ) ترى ضرورة إنشاء دولة يهودية ـ عام ١٩٤٦ ـ لأن الدولة ستمكن الشعب اليهودى من إدارة مقدراته والتحكم في الهجرة اليهودية إلى فلسطين ـ
- (ب) وتؤكد أن ٠٠٠٠ يهودى فى فلسطين وقفوا عاجزين عن إنقاذ آلاف بل ملايين اليهود وكان العائق أمام الحركة الصهيونية هى القيود التى فرضتها بريطانيا على الهجرة.

<sup>(</sup>١) سنعرض بالتفصيل في الجزء الثاني. نشاطها . فلسفتها . فكرها السياسي.

(ج) وضحت مبادئها التوسعية بعد حرب ١٩٦٧ إذ اعتبرت كل ماحصات عليه إسرائيل من أراض من حقها.

#### ٣ جولدا مائير - الحركة:

- (أ) تمكنت جولدا مائير من زعامة حركة العمل في فلسطين ثم أصبحت زعيمة حزب «الهستدروت» عام ١٩٤٠ .
- (ب) ثم انتخبت رئيسة بالنيابة للقسم السياسى من الوكالة اليهودية فى القدس وأصبحت ضمن أعضاء المفاوضات مع بريطانيا حتى إعلان قيام وطن قومى لليهود فى فلسطين.
- (ج) وبإعلان دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ عينت وزيرة مفوضة في موسكو ثم وزيرا للعمل عام ١٩٤٩ وفي عام ١٩٥٦ عينت وزيرا للخارجية وفي عام ١٩٦٩ بعد وفاة ليفي أشكول عينت رئيسا لوزراء إسرائيل.

## القسم العاشر

# المرحلة الأولى للصميونية

#### 194--19-5

الفصل الأول

أوضاع اليهود في أوريا في الحرب العالمية الأولى الفصاع اليهود في أوريا

يهود أمريكا والصهيونية في فترة الحرب العالمية الأولى الفصل الثالث

الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط إبان الحرب العالمية الأولى

#### الفصل الرابع

الصهيونية والمؤسسات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى

## الفصل الأول

# أوضاع اليهود في أوربا في الحرب العالمية الأولى

#### اليمود والصهيونية في الحرب العالمية الأولى

#### نظرة عامة:

شهدت الجماعات اليهودية في شق أوريا تفككا كبيرا مع بداية الحرب العالمية الأولى حيث صاحب انهيار نفوذهم السياسي تدهور في أوضاعهم الاقتصادية أدى بمليونين وربع مليون يهودي إلى الهجرة فيما بين عامى ١٨٨١ ـ ١٩١٤ . واتجه معظمهم إلى أمريكا على أنه عند اندلاع الحرب كان ثمانية ممن كانوا في أوربا من الملايين العشرة من اليهود مايزالون يعيشون في روسيا وفي أقاليم الإمبراطورية النمساوية الهنغارية . واعتبرت السلطات الروسية اليهود خونة واتخذت صدهم إجراءات قمع مختافة ، وكان الوضع خطيرا سارع اليهود إلى مواجهته فشكلت مجالس يهودية في أمريكا والدانمرك وسويسرا وهولندا عملت بالتعاون التام مع المؤتمر اليهودي الأمريكي على حماية مصالح اليهود في أوربا.

ثم تحسنت الأحوال بانطلاق الثورة البلشفية في روسيا حيث وعدت الحكومة الشيوعية الجديدة بتوفير الحريات للجميع دون تمييز

فى الدين أو القومية. وبدأ اليهود الروس يطالبون بوضع ثقافى وقومى مستقل. وعقد عام ١٩١٧ مؤتمر ضم مختلف الجماعات اليهودية كان برنامجه المقترح الحث على الحكم الذاتى لليهود فى روسيا والحصول على ضمانات قانونية للأقلية اليهودية. وأشاد مكتب كوبنهاجن الفرعى للمؤتمر اليهودى الدولى بالثورة الباشفية وبتحرير اليهود الروس شريطة ألا يرتبط ذلك بفقدان الذاتية القومية اليهودية.

على أنه بنهاية الحرب العالمية الأولى تفكك التجمع الكبير ليهود شرق أوربا وعزل يهود روسيا وهم ثلاثة ملايين أى زهاء ثلث يهود أوربا عن إخوانهم عزلا استمر حتى انهيار الشيوعية عام 1991 وعاش الباقون في الدولة التي تكونت في الأقاليم الواقعة مابين روسيا وأوروبا الغربية وقاست الكثير من الحرب.



اجتماع سهيوني بعد الحصول على وعد بلغور ١٩١٧ .

#### وايزمان ووعد بلفور

وبينما كان هبن جوريون، و هبن زيفى، بعد نفيهما من فلسطين وترحيلهما من مصر إلى الولايات المتحدة حينما كانا يقومان بنشر مبادئ الصهيونية، وحث الشباب الأمريكى على الهجرة إلى فلسطين. لتعميرها والتوطن بها وإعادة مجد اليهود المسلوب وإقامة الدولة الصهيونية، كان هوايزمان، الرائد الأول وخليفة هرتزل، مدون منازع، وهو سليل الأورستقراطية والأسرة واسعة الثراء إذ كان يقوم نشاطه على الجانب السياسي والدبلوماسي والاتصالات الرفيعة المستوى للدعوة للصهيونية لدى الحلفاء ونجح بفضل مجهوداته من حمل بريطانيا على إعلان هوعد بلفور، الذي يعترف بكيان يهودي في فلسطين، وبذلك حقق أهم مطلب للصهيونية ولليهود - إذ أن هوعد مبلفور، في واقع الأمر يعتبر بمثابة فتح الباب على مصراعية لدخول الصهيونية إلى الطريق المؤدى إلى قيام دولتهم إسرائيل في فلسطين.

وبحصول «وايزمان» من بريطانيا على وعد «بلفور» يكون قد حقق مالم يوفق «هرتزل» في الحصول عليه من الدولة العثمانية، وسجل اسمه في تاريخ الشعب اليهودي.

#### وعد بلقور:

أصبحت أحلام الصهاينة في إقامة وطن قومي اليهود في فلسطين حقيقة سياسية واقعة عام ١٩١٤ . وذلك عندما دخلت تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا. إذ بدأت بالتصفية المنتظرة للإمبر اطورية العثمانية أو رجل أوربا المريض، المطالبة بالسيطرة على فلسطين من أطراف عديدة على رأسها فرنسا التي تعالت أن معظم المقاتلين في الحروب الصليبية في العصور الوسطى إنما خرجوا منها كما إنها ظلت قرونا تتولى دور حامى المسيحيين في الأمبراطورية العثمانية وهو الدور الذي اعترف به الباب العالى عام ١٥٥٣ وذلك على الرغم من أن الغالبية من مسيحييي الإمبراطورية إنما كانوا يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. وفي عام ١٨٨٢ اضطرب فرنسا إلى التسليم بمصالح بريطانيا في مصر مقابل الاحتفاظ بنفوذها في سوريا التي كان إقليمها يشمل فلسطين. ووافقت بريطانيا على ذلك نظرا لأن أكثر ماكان يهمها هو السيطرة على قناة السويس - على أن بريطانيا مالبثت أن أحست بخطر سيطرة قوة عظمى أخرى على منطقة قريبة من قناة السويس بما قد يعرض القناة، طريقها الحيوى إلى الهند، التهديد. ومن ثم أوضحت لفرنسا أنها لاتقبل ضم فلسطين إلى منطقة النفوذ الفرنسي في سوريا.

ولم تكن الحركة الصهيونية عند نشوب الحرب العالمية الأولى في ظاهرها شديدة القوة حيث كان أعضاؤها عام ١٩١٣ لا يتعدى ١٣٠ ألفاً من بين يهود العالم. ويعدونهم من الحالمين. وكانوا ضعفاء سياسيا حيث انتهى ماكان بين ١٩٠٦ من صداقتهم مع بريطانيا التى كانت قد عرضت عليهم أوغندا وطنا قوميا. وكانت

فرنسا مقتنعة أن الصهاينة يعملون لحساب الألمان في حين ناصبهم الأتراك العداء، وجدد ،وايزمان، اتصالاته بالحكومة البريطانية أواخر عام ١٩١٤ عن طريق صديقه ،ص.ب سكوت، محرر جريدة المانشستر جارديان. وفي يناير ١٩١٥ التقى ،وايزمان، به الويد جورج، وكان يرأس لجنة الذخائر ويواجه مصاعب في إنتاج ،الإسيتون، فلجأ إلى ،وايزمان، ، الذي عاون على إيجاد وسيلة لإنتاج الاسيتون كان لها فضل كبير في المجهود الحربي بما اكسبه صداقة به ، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء.

على أن نقطة التحول الحقيقية في العلاقة البريطانية - الصهيونية إنما ترجع إلى لقاء دحاييم وايزمان، مع «أرثر جيمس بلفور» عام ١٩٠٦ . وذلك أن «بلفور» سعى للقائه لإقناعه بأن اليهود كانوا مخطئين برفضهم عرض بريطانيا بتوطين اليهود في أوغندا. ولكن «وايزمان» نجح بالعكس في إقناع «بلفور» أن أرض «صهيون» أي فلسطين هي الوطن القومي المناسب لليهود وكان أن أصبح «بلفور» فيما بعد صهيونيا متحمسا. فما كان بغير عونه ليصدر تصريح بلفور. وقد قال «بلفور» لـ «وايزمان» وهو وزير للخارجية في وزارة لويد جورج بعد ذلك «إنني كنت أفكر في محادثتنا عام وزارة لويد تقد أن المدافع حيث تتوقف فسوف تحصل على أورشليم».

وسعى وايزمان حشيثاً لتحقيق هذا الهدف عن طريق الشخصيات البريطانية البارزة مثل «هيربرت صامويل» أول يهودى يدخل عضوا في الوزارة الإنجليزية و«والتر روتشيلد»، و«هارى ساشر». وواجهت الحركة الصهيونية معارضة من الزعامات اليهودية

فى دول كثيرة حرصا منها حتى لاتفقد حقوقها المتساوية فى هذه الدولة، وتقدم وايزمان، ولجنته الصهيونية رغم المعارضة، بمذكرة للخارجية البريطانية فى نهاية يناير ١٩١٧ تتضمن برنامج التوطين اليهودى فى فلسطين بما يشمل من الاعتراف باليهود كقومية ومنحهم كافة الحريات المدنية والقومية والسياسية والدينية وحق شراء الأراضى والهجرة إلى فلسطين، وقد شن اليهود المعارضون للصهيونية على هذا البرنامج حملة شديدة أدت إلى تأخير صدور وعد وبلفور، كما أدت إلى مراجعة صياغته فلم يعد غير مشروط ومحدد كما كان فى صياغته قبل هذه الحملة.

وذلك أن الموضوع حين عرض على وزارة الحربية البريطانية، القى «ادوين مونتاج» وزير شئون الهند وهو من اليهود المعارضين للصهيونية، كلمة عنيفة ضد التصريح المزمع إصداره، وفي ١٦ أكتوبر ١٩١٧ أبرق الرئيس ويلسون إلى الحكومة البريطانية مؤيدا مضمون التصريح، وقد أدى ذلك إلى إفشال جهود اليهود المعارضين للصهيونية، وفي ٢ نوفمبر ١٩١٧ أصدرت الخارجية البريطانية التصريح في صورة خطاب موجه إلى لورد «روتشيلد».

معزيزي اللورد مروتشيلد،

يسرنى كثيرا أن أنقل إليك، نيابة عن حكومة صاحب الجلالة، التصريح التالى بالتعاطف مع الآمال الصهيونية اليهودية الذى عرض على مجلس الوزراء وحاز موافقته:

وإن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين الرضا إلى إقامة وطن قومى للشعب اليهودى في فلسطين، وستستخدم كل مافي وسعها لتسهيل تحقيق هذا الهدف على أن يكون مفهوما بوضوح أن شيئا لن يتخذ يضر بالحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين، أو الأوضاع السياسية لليهود في آية دولة أخرى،.

وإننى أغدو ممتنا لو أحطت الاتحاد الصهيوني بهذا التصريح. المخلص

،أرثر جيمس بلقور،

وجاء وعد الفور، في بداية الحملة البريطانية للسيطرة على فلسطين حيث تم تحريرها من الأتراك بعد شهر ودخل اللورد اللينبي، القدس وكان بين قواته ثلاثة فيالق يهودية من الجيش اليهودي ضمت متطوعين من يهود أمريكا واليهود المقيمين في فلسطين. وحسم موضوع فلسطين في مؤتمر الحلفاء في سان ريمو علم ١٩٢٠ وقال الويد جورج، عند وداعه له وايزمان،: «الآن حسات على دولتك ويتوقف الأمر عليك في كسب السباق، ووضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني من قبل عصبة الأمم عام ١٩٢٢.

وكان تصريح ، بلغور، نصرا دبلوماسيا حاسما لليهود في التاريخ الحديث وكان نقطة التحول الحقيقية إذ جاء في وقت لم يكن احد يعترف فيه بالشعب اليهودي كوحدة متميزة، كما لم تكن ثمة دولة تدعى فلسطين حيث كانت يشار إليها بالإقليم الجنوبي من سوريا. ويرجع الكثير إلى شخصية ، وايزمان، الفذة وحماسه ودبلوماسيته.

أصبح ،وايزمان، نتيجة لهذا الانتصار في صدور تصريح ،بلفور، زعيم اليهود بلا منازع آنئذ وقد أدرك وحاول إقناع اليهود

بأن ماتحقق من صدور تصريح الفورا وفرض الانتداب البريطانى على فلسطين إنما كان نجاحا للابلوماسية وفتحا لفرصة كبيرة لن تكون لها نتيجة ما لم تستغل بواقعية وبغرض وجود فعلى فى فلسطين. فلم يصادف نجاحا كبيرا. وكرس جهوده فيما بين الحربين العالميتين لهذا الهدف حيث تيقظت القومية العربية وأصبح لها ثقلها الجغرافي والسكاني كان في سباق مع الزمن. وقد ساعده احترام رؤساء الدول إياه ومعاملته كأنه رئيس دولة مستقلة واحترام يهود العالم وتقديرهم لشخصه.

وتطلبت العودة لأرض صهيون تطوير ثقافة قومية تتمشى مع القيم الروحية للصهيونية وكانت اللغة العبرية هى وسيلة هذا البعث الثقافى فطورها الصهاينة بحيث أصبحت لغة الأدب والتخاطب اليومى.

وكان معظم اليهود يتكلمون لغة «اليديش» ولم تكن العبرية معروفة أو مستخدمة إلا في المعابد والمدارس، وتقرر جعلها اللغة القومية وبذلت محاولات لتطويرها في المستوطنات الزراعية الجديدة في فلسطين.

# الفصل الثانى يهود أمريكا والصهيونية في فترة الحرب العالمية الأولى

#### يهود امريكا والصهيونية ١٨٩٧ ـ ١٩١٩:

لم تلعب الصهيونية في أمريكا دورا كبيرا خلال السنوات العشرين التالية للمؤتمر الصهيوني الأول في وبازل، ومع ذلك فقد كانت الحركة الصهيونية مثار خلاف بين يهود أمريكا، إذ عارضها اليهود ذوو الأصل الألماني الذين اكتسبوا ثراء واسعا، ووضعا اجتماعيا بارزا، وقدروا أن إنشاء دولة يهودية سوف يؤثر على وضع اليهود في الدول التي يعيشون فيها. كذلك عارضتها المجموعات اليهودية اليسارية، إذ وجدت في الصهيونية عقبة أمام التقدم الدولي، ووصفوها بأنها حركة بورجوازية ضيقة الأفق. وبرغم بعض الاستثناء من أقصى اليمين وأقصى اليسار، فإن معظم التأييد للحركة إنما جاء في مجموعات الوسط. وشكلت جمعيات صهيونية خاصة في نيويورك، وعند عقد مؤتمر بازل الأول في عام ١٨٩٧ كان هناك عض واحد عن يهود الولايات المتحدة. وفي المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في وفيينا، في عام ١٩١٧ حضره أربعون عضواً من الولايات المتحدة من بين مجمل أعضائه البالغين ٥٠٠ عضو، فضلا عن ١٢ عضوا من كندا.

وقد بلغ عدد اليهود في أمريكا في عام ١٩٢٤ ثلاثة ملايين. وكانوا أول من قدم الدعم المالي ليهود فلسطين عند نشوب الحرب العالمية الأولى، حيث بلغ عدد يهود فلسطين ٨٥ ألفا فقط.

كما لعبت قيادات الحركة الصهيونية في أمريكا دورا مهما في المفاوضات التي سبقت صدور تصريح بلفور في ٢ نوفمبر١٩١٧، فقد كان تأييد الرئيس «ويلسون» لصدور التصريح بمثابة الأثر الحاسم في حث رئيس الوزراء في إصداره، برغم المعارضة القوية داخل بريطانيا.

### يهود أمريكا فيمابين الحربين العالميتين:

دخل الاقتصاد الأمريكي في بداية العشرينات مرحلة جديدة من التقدم والازدهار، وتبوأ اليهود مراتب عالية من الثراء والمكانة الاقتصادية، خاصة في الصناعة والمصارف. ومن ثم كان تأثير الكساد العالمي الذي بدأ عام ١٩٢٩ شديدا عليهم، وظهرت بعض اتجاهات معادية للسامية، واتهم اليهود بأنهم مسئولون عن تفكك الاقتصاد الأمريكي، وكانت هذه النزعات قوية في الجنوب الأمريكي، لا سيما في المناطق الزراعية التي احتوتها وسيطرت عليها المدن الكبرى وخاصة نيويورك حيث التجمعات اليهودية القوية، وذلك فضلا عن تزايد النزعات العنصرية في الجنوب ضد الزبوج وشمات اليهود كذلك.

ودخلت أمريكا مرحلة من العزلة، ونشأت حركات قومية متطرفة مثل «الكوكلكس كلان» التي بلغ عدد أفرادها عام ١٩٢٥ أربعة ملايين كانوا يشعرون بالكراهية الشديدة ضد الزنوج والكاثوليك واليهود.

وقد حد من تدهور الوضع تطبيق وروزفلت، اسياسته الاقتصادية الجديدة الحازمة في الثلاثينيات فأنقذت الاقتصاد الأمريكي من الانهيار.

#### الهروب والعودة:

كان يهود أمريكا - فى العقود الأولى من الهجرة - جيبا صغيرا، يحتفظ بأفكار ومؤسسات منفصلة عن الحياة الأمريكية . أما الآن فآمنون سياسيا، متقدمون اقتصاديا، متحدون ثقافيا . وتأثيرهم على الحياة العامة أكبر مما توضحه قوتهم العددية التى لاتتعدى ٣٪ من مجمل السكان .

وبقيام النازية في ألمانيا بدأت المنظمات اليهودية الأمريكية تنبه الرأى العام للخطر المحدق ونظمت مظاهرات وقوطعت السلع الألمانية، وانتقل مركز الحركة الصهيونية إلى أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية، وأزداد التزام يهود أمريكا نحو يهود فلسطين، وبفضلهم أخذت الحكومة الأمريكية تبدى اهتماما متزايدا بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، ورغم مصالحها البترولية الضخمة في المنطقة والاعتبارات السياسية، فقد اتخذت جانب تأييد إسرائيل والصهيونية، ولم تكن أصوات اليهود في الإنتخابات هي العامل المؤثر، بل كانت هناك العوامل الإنسانية والرغبة في المساهمة لإنقاذ اليهود والعدالة، وهو الاتجاه الذي ازداد نتيجة لما عاناه اليهود من جحيم النازية.

#### مستقبل يهود أمريكا.

يمثل تزايد قوة يهود أمريكا وإنشاء دولة إسرائيل العنصرية عاملين رئيسيين في التاريخ اليهودي في القرن العشرين، فلم يحدث

من قبل أن اكتسبت الأقلية اليهودية في أي دولة مثل هذه القوة. وقد احترم المجتمع الأمريكي ترابط اليهود ومساندتهم لقضايا اليهود داخليا وخارجيا. ومع ذلك يبقى سؤال هو هل تحتفظ الأجيال الجديد من يهود أمريكا بشخصيتها اليهودية المتميزة، وتقاوم الذوبان في خضم الحياة الأمريكية المتسامحة؟ وتحدد الإجابة على هذا السؤال أمورا كثيرة، من شأنها أن تؤثر على مصير اليهود وإسرائيل. فما من دليل على أن يهود أمريكا سيدخلون في محيطهم الجديد ومتغيراته وبتأثير إنعدام خطر يتهدد بقاؤهم صحيح أن هناك بعض الخطر في أطراف المجتمع اليهودي نتيجة للتزاوج والبعد عن الدين، غير أن الغالبية العظمي تتجه نحو التوفيق بين خاصيتهم القومية الأمريكية وذاتيتهم اليهودية المتميزة، وقد كان الخطر واليأس يدفعان اليهود في وذاتيتهم اليهودية المتميزة، وقد كان الخطر واليأس يدفعان اليهود في الماضي للحفاظ على تضامنهم، أما الآن فإن الشعور بالثقة والفخر قد يؤدي إلى النتيجة نفسها، وواضح أن التأثير اليهود القوي في أمريكا التي متناك قوة اقتصادية واستراتيجية، تفوق ماتوفر لأية إمبراطورية عبر الناريخ.

## العالم اليهودى في الوقت الحالى: إسرائيل ١٩٦٨:

هناك مناطق أخرى من العالم الحر لا يختلف فيها وضع اليهود كثيرا إلا من حيث العدد عن الولايات المتحدة. ففى بريطانيا يوجد حوالى نصف مليون يهودى أكثر ترابطا وتجانسا من يهود أمريكا. وفى فرنسا بدأ يهودها البالغ عددهم ٢٠٠٠ ألف يتخلون عن طابعهم التقليدى المحافظ، وقد حثهم موقف الرئيس الراحل مشارل ديجول، منهم على التضامن. وكان الرئيس ديجول فى خطاب ألقاه فى نوفمبر ١٩٦٧ قد ذكر أن اليهود مسئولون عما عانوه من اضطهاد

بحكم تصرفاتهم التى أثارت الآخرين عليهم. وقد أثار هذا الخطاب جدلا حادا فى فرنسا، واتهم اليهود بمعاداة السامية، وهناك كذلك مجتمعات يهودية مزدهرة فى كندا أو جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتعد إسرائيل محورا لتضامن يهود العالم، ومازال هناك ثلاثة ملايين يهودى فى الاتحاد السوفيتى وقد تزايد اهتمام العالم الحر فى الفترة الأخيرة بأوضاعهم، وأدى الوفاق الدولى، وتزايد حجم العلاقات بين شرق أوربا وغربها إلى قدر أكبر من التحرر بعد استقلال دول شرق أوربا عن الاتحاد السوفيتى. وقد وصل عدد اليهود فى العالم بنهايات الثمانينيات إلى حوالى ٥ ر ٢١ مليون نسمة، منهم المتحدة، و٠٥٨ ألف فى كندا، و٠٠١ ألف فى المكسيك وجمهوريات أمريكا الوسطى.

هذا فضلا عن ٦ ملايين في أوربا، بما فيها الاتحاد السوفيتي، حيث يعيش حوالي ٣ ملايين و في أمريكا اللاتينية ٧١٢٧٠٠ يه ودي، منهم ٤٥٠ ألف في الأرجنتين، ١٤٠ ألفا في البرازيل. ويبلغ عدد اليهود في أفريقيا ٢٠٠ ألف، منهم ١١٤ ألف في اتحاد جنوب أفريقيا. أما إسرائيل فقيها ما يقرب من ٥ر٣ مليون يهودي.

# الفصل الثالث المحدة الأمريكية والشرق الأوسط والشرق الأوسط أبان الحرب العالمية الأولى

#### بداية مراحل التدخل الامريكي في منطقة الشرق الاوسط

أولا: الولايات المتحدة والشرق الأوسط والحرب العالمية الأولى

الدارس لتاريخ الصلات بين أمريكا والشرق الأوسط يدرك بسهولة أنه إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر لا يكاد يوجد أى دور أساسى للولايات المتحدة في سياسة الشرق الأوسط، ولعل السبب في ذلك يعود:

أولا: إلى مبدأ ممنرو، الذى كان يدعو أمريكا إلى العزلة عن المشاكل العالمية.

ثانيا: إلى أن أمريكا فى ذلك الوقت كانت تريد أن تتغلب على مشاكل الأمريكتين وخاصة تخليصهما من النفوذ البرتغالى والإسبانى. ومع ذلك فلم يمنع هذا من أن يكون لها صوت مسموع فى بعض الأمور الاقتصادية الهامة فى ذلك الوقت، فمثلا نراها عضوا فى المعاهدات الدولية كما هو الحال فى معاهدة القسطنطينية بخصوص تقرير حرية الملاحة فى قناة السويس.

ثم بدأت سياسة أمريكا التوسعية في أواخر القرن التاسع عشر. ولعل أوضح دليل على ذلك هو خطاب أحد أعضاء مجلس الشيوخ

في ذلك الوقت البرت بيفردج، حيث قال سنة ١٨٩٨:

وإن المصانع الأمريكية تنتج اليوم أكثر مما يمكن أن يستهلكه الشعب الأمريكي. والتربة الأمريكية تنتج كذلك أكثر مما نستطيع أن نستهلك. ومن هنا نرى أن القدر قد رسم لنا سياستنا... إن تجارة العالم يجب أن تكن بيدنا. وليس من شك في أننا سنستولي عليها كما علمتنا أمنا وانجلترا، أن نفعل... ولسوف ننشئ قواعد تجارية في أرجاء العالم كله لتوزيع المنتجات الأمريكية... وسنملأ ماء المحيطات بأسطولنا التجارى، وستنهض حول مراكز تجارتنا مستعمرات كبرى تحكم نفسها بنفسها، ولكنها ترفع علمنا وتتاجر معنا،

ومن هنا بدأ الدور الخطير الذي قامت به الولايات المتحدة وهو دور المنافسة بينها وبين دول أوربا التي كانت إلى ذلك الوقت المحتكرة الوحيدة لبلاد الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا.

# ثانيا: الولايات المتحدة والشرق الأوسط بين الحربين العالميتين الأولى والثانية

وقد بدأ التسال الحقيقى لأمريكا إلى منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، تحت ستار شركات البترول. إذ أنه فى ذلك الوقت تبينت الولايات المتحدة أن الشرق الأوسط به ثروة بترولية ضخمة تفوق بكثيرا الآبار الأمريكية التى كانت الأحاديث تتواتر عن قرب نضوبها.

ويكفى للتدليل على ذلك أن نقرأ الفقرة التى جاءت فى كتاب المشاكل الرئيسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الصادر عن

هيئة الدراسات الدولية لمؤسسة «بروكنج» سنة ١٩٥١ ـ ١٩٥٢ فقد جاء في تلك الفقرة .

هفى سنة ١٩٢٠ أثار اكتشاف مستودعات البترول الغنية فى العراق اهتماما كبيرا فى الدوائر التجارية الأمريكية بهذه المنطقة... وقد أيدت حكومة الولايات المتحدة هذه الدوائر التجارية بإصرارها على ضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح وتطبيقها فيما يتعلق باستقلال موارد المنطقة. وأن يكون لها الحق فى الاشتراك فى أية مباحثات تدور حول امتياز البترول،.

كان ذلك بمثابة نقطة البدء للمصالح الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الآن في مستودعات البترول في الشرق الأوسط.

وفى مارس سنة ١٩٢٠ طلب مجلس الشيوخ الأمريكى من رئيس الجمهورية بيانا عن القيود المفروضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الرعايا الأمريكيين الذين يريدون استثمار أموالهم فى البحث عن البترول.

وفى مايو سنة ١٩٢٠ قدم ، جون ديفين السفير الأمريكى احتجاج الرئيس ، ولسون الى ، اللورد كيرزون ، فى مذكرة يشير فيها إلى الأثر السىء الذى أحدثته المحاولات التى تقوم بها إنجلترا فى البلاد الواقعة تحت إنتدابها لتخص شركات النفط البريطانية بامتيازات لا تتمتع بمثلها الشركات الأجنبية الآخرى . وأن الحكومة البريطانية تحاول احتكار موارد النفط فى تلك المنطقة كجزء من سياستها البترولية العامة طالبت بتطبيق مبدأ الباب المفتوح .

وانتهى الصراع بسماح بريطانيا باستغلال شركة «ستاندرد» الأمريكية لبترول الموصل وبعض المناطق الأخرى. وسحبت

الولايات المتحدة إثر الاتفاق تأييدها لتركيا في التمسك باميتازها القديم في الموصل وأيدت مطالب الدول الغربية في تنازل تركيا عن حقوقها في ولاية الموصل وضمها إلى العراق تحت الانتداب البريطاني بمقتضى خط «بروكس» الذي وصف في بعض المحافل السياسية بأنه كان ضغطا استعماريا على حكومة «أتاتورك».

ثم اضطرت شركة البترول الأنجلو إيرانية إلى أن تبيع نصف حصتها من الأسهم في شركة البترول التركية (وهو ما يبلغ ٢٥٪ من مجموع الأسهم) إلى إتحاد الشرق الأدنى الذي يمثل مجموعة الشركات الأمريكية: (بان أميريكان - ستاندرد أوف نيويورك، استاندرد اوف نيوجرسى، تكرير الأطلنطى، البترول والنقل، اتحاد بترول الخليج)

وفى سنة ١٩٢١ منحت حكومة إيران امتياز التنقيب عن البترول فى شمال إيران لشركة (استاندرد) . لكن الحكومة البريطانية احتجت بسبق شراء حق الامتياز من رجل روسى حصل عليه قبل الثورة الروسية .

وهنا بدأت المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ترتطم مع مصالح دول الاستعمار القديم في المنطقة وخاصة بريطانيا. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تظاهرت أولا بمساندتها لشعوب الشرق الأوسط في تقرير مصيرها وتخفيف الضغط الاستعماري عنها عندما أعلن الرئيس ويلسون، مبادئه الأربعة عشر، فإن حرص أمريكا على مصالحها دعاها أخيرا إلى تجاهل حقوق هذه الشعوب. وقد بدا ذلك واضحا حينما وافقت أمريكا على الوصاية والانتداب والاحتلال البريطاني الفرنسي الإيطالي لبلاد الشرق الأوسط.

وهكذا بدأ نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في أوائل القرن العشرين تحت المظاهر الاقتصادية سواء بالقيام مقام النفوذ الاستعماري القديم أو بالمشاركة معه ثم ما لبث أن تعمق وتغلغل وبدأ عجكم التطور - ينفذ إلى النواحي السياسية وخاصة بعد أن انهكت الحرب العالمية الأولى الامبراطوريات الأوربية ودخلت الولايات المتحدة مشاركة دول الاتحاد بزعامة الحكومة البريطانية وثبتت أقدامها في منطقة الشرق الأوسط الحيوية. اقتصاديا وسياسيا.

الفصل الرابع الصهيونية والمؤسسات الاجتهاعية والمسياسية اليهودية في والسياسية اليهودية في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى

# نظرة تاريخية: الصهيونية والمؤسسات اليهودية في أمريكا

يرجع تاريخ قدوم اليهود إلى الولايات المتحدة إلى تاريخ الكتشاف القارة نفسها، وكان معظم هؤلاء اليهود من الأسبان والبرتغاليين من طائفة ( MARRANOS) وكانوا دائمي التجوال سعيا وراء فرص الكسب والإثراء حتى بدءوا في الاستقرار في مناطق معينة في أوائل القرن السابع عشر. وقد أمكن الاستدلال على أن اليهود أقاموا في ولاية ميريلاند في عام ١٦٣٢ وفي ولاية (ماساشوستس) في عام ١٦٤٩، وفي نيوامستردام التي أصبحت (نيوريورك) فيما بعد في عام ١٦٥٤، ثم أخذوا بعد ذلك، في الانتشار في باقي الولايات المتحدة الأمريكية مثل (رود أيلند وكونكتيكت ونيوجرسي وبنسلغانيا) وباقي الولايات الأخرى.

وما أن استقر لهم المقام في الولايات المتحدة حتى أخذوا في مزاولة التجارة ولم يفت من عضدهم تحريم اشتغالهم في تجارة التجزئة فقد استطاعوا تحقيق ارباح طائلة وسريعة عن طريق تجارة الجملة، وعملوا بمختلف الوسائل على إلغاء الحظر وسمح لهم بالقيام بتجارة التجزئة بعد أن كبر نفوذهم لدى مختلف الأوساط والمجالات التجارية والمالية والدعائية التي استغلوها في التأثير على الشخصيات

الأمريكية الكبيرة لتحقيق مآربهم، وقد تنبه إلى هذا التغلغل بعض الأمريكيين المتحررين مثل:

- (أ) (بنيامين فرانكلين) أحد أبطال حرب الاستقلال الأمريكية، إذ قال في خطاب له في عام ١٧٨٩: «هناك خطر جسيم تتعرض له الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الخطر. أن اليهود خطر على هذه البلاد، فإذا دخلوها حاق الخطر بدستورها، فيجب إذن أقصاؤهم عنها،
- (ب) كما كتب جيمس فورستال الذى كان وزيرا للدفاع فى عدة مذكرات له ما ينم عن خوفه على مستقبل أمريكا لنمو الصهيونية فيها.

٢ - وقد استطاع اليهود منذ أول قدومهم إلى الولايات المتحدة نظرا لخبرتهم في ميدان التجارة والمال أن يكونوا لأنفسهم جالية يه وصل عددها عام ١٩٦٧ إلى ٢٠٠٠ (٧١٠ منهم من به وصل عددها عام ١٩٦٧ إلى وضواحيها وبالرغم من منالة عددهم بالنسبة إلى مجموع السكان في الولايات المتحدة إذ تبلغ نسبتهم حوالي ٣٪ من مجموع السكان إلا أن نفوذهم يرجع إلى تمركزهم في الأماكن الحساسة فهم يمثلون ٢٠٪ من رجال المال، ١٠٪ من المحلمين، ١٠٪ من الطلبه.

وتبلغ كثافة اليهود في الولايات الشرقية والشمالية أكثر منها في الولايات الجنوبية والغربية ففي عام ١٩٦٣ مثلا بلغ تعداد اليهود في الولايات الشمالية والشرقية حوالي ٧ر٣ مليون وفي الولايات الشمالية حولي ٧٦٠ ألفاً وفي الولايات الجنوبية ٦٤٠ ألفاً وفي الولايات الجنوبية عدولي ٥٠٠ ألف. ومن أشهر الولايات التي يوجد بها اليهود بأعداد تزيد عن ١٠٠ ألف ما يلي:

- (نیویورك): یبلغ تعداد الیهود فیها فی عام ۱۹۲۳ مایزید علی ۱۹۲۵ ملیون یهودی كان منهم فی مدینة نیویورك وحدها مایزید عن ۱۸۸ ملیون.
- (كاليفورنيا): بلغ تعداد اليهود فيها في نفس العام حوالي ٥٧٠ ألف يهودي.
  - \_ (بنسلفانيا): بلغ تعداد اليهود فيها حوالى ٤٤٠ ألف يهودى.
- ـ (نيوجرسي): بلغ تعداد اليهود فيها حوالي ٣٥٠ ألف يهودي.
- \_ (ماساشوستس): بلغ تعدا اليهود فيها حوالي ٢٣٠ ألف يهودي.
  - \_ (أوهايو): وتعداد اليهود فيها حوالي ١٦٠ ألف يهودي.
  - \_ (فلوريدا): وتعداد اليهود فيها حوالي ١٢٥ ألف يهودي.
  - (ميريلاند): وتعداد اليهود فيها حوالي ١٢٠ ألف يهودي.
  - (كونكتيكت): وتعداد اليهود فيها حوالي ١٠٠ ألف يهودي.

# الأساليب التي أتبعها اليهود في تقوية نفوذهم كجماعة ضغط فعاله:

٣ ـ اتبع اليهود في الولايات المتحدة عدة أساليب تستهدف أولا التغلغل في مراكز السلطة والنفوذ استفادة بما لديهم من إمكانيات مادية لها وزنها في المجتمع الرأسمالي الأمريكي وما توافر لهم من كفاءات بشرية في مجال العلوم الإنسانية والتكنولوجيا فضلا عن خبراتهم الواسعة في مجالات الدعاية التي اتخذت في حقيقتها شكلا آخر من أشكال المهارة في فن التسويق والبيع وإن كان قد انتقل إلى حيز الأشخاص والآراء والمواقف.

ويمكننا أن نذكر على سبيل المثال أسلوبين أساسيين اتبعتهما العناصر اليهودية الصهيونية في الولايات المتحدة للتغلغل وتقوية ركائزها في الداخل كأساس لمد العون والمساندة لإسرائيل:

(أ) استغلال فكرة الاضطهاد الذى عانى منه اليهود وفى أوربا بوجه خاص بشكل استجدائى فى أول الأمر ثم أخذ هذا الأسلوب يتطور بمرور الوقت كلما قويت شوكة اليهود فى الولايات المتحدة حتى اصطبغ فى الوقت الحالى بصبغة التهديد لمن يعارضهم بالانحرافات النازية وبالمعاداة للسامية.

(ب) إيجاد تنظيم قوى ينظم حوالى ٣٠٠ جمعية فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة يتخذ مظهرا خيريا وهو فى حقيقته يستهدف التمكين لليهود والقضاء على أية ميول أو اتجاهات معارضة لهم ثم تنسيق جمع وتدفق الأموال فى صورة معونات وقروض لإسرائيل.

٤ - وقد تمثلت أبرز الجمعيات الصهيونية في الولايات المتحدة فيما يلي:

أـ جمعية (بناى بريث B,NAI BIRTH): تأسست عام ١٨٤٣ برئاسة «هنرى جونز» ومقرها نيويورك وكانت أغراضها في أول الأمر ثقافية واجتماعية وخيرية ليهود الولايات المتحدة ولها في أمريكا وكندا ما يزيد على \*\*\* فرع وكان اسمها في أول الأمر BUNDES BRUEDER وهو أسم الماني معناه (الأخوه المتحدين) وهو يدل على أن مؤسسيها كانوا في أول الأمر من الألمان الذين

هاجروا من ألمانيا عقب حملات الاضطهاد التي تعرضوا لها على أن النفوذ الألماني الأول في الجمعية أخذ يضمحل حتى تلاشى في الوقت الحاضر . وقد أصبح المقر الرئيسي لها حاليا في مدينة (واشنجتون) العاصمة وهي تعقد اجتماعات دورية يدعى رؤساء الجمهورية في العادة لإلقاء كلمات سياسية فيها .

# (ب) (المجلس القومي لرفاهية اليهود

### NATIONAL JEWIS WELFARE BOARD

أسس عام ١٩١٧ بهدف خدمة المراكز الاجتماعية للجالية اليهودية ويمتد نشاطه إلى اليهود في القوات المسلحة الأمريكية فيقدم لهم الخدمات الدينية والمساعدات والهدايا في المستشفيات، ويشرف المجلس على مجلس الكتاب اليهودي والمجلس القومي اليهودي الموسيقي والمكتب الأوربي اليهودي.

# (ج) منظمة الجباية اليهودية الموحدة

#### UNITED JEWISH APPEAL

أسست عام ١٩٣٩ وغرضها جمع الأموال اللجنة الأمريكية اليهودية المتحدة، لتوزيع الخدمة لليهود الأمريكيين وهي تعمل بالتعاون مع اجمعية النداء الإسرائيلي الموحد .U.J.A واجمعية نيويورك للأمريكيين الجدد.N.Y.A.N.A ومركزها الرئيسي في مدينة نيويورك.

## (د) المؤتمر اليهودي العالمي

### WORLD JEWISHCON GRESS

أسس عام ١٩٣٦ وكان يرأسه وناحوم جولد مان، ، أغراضه

المطالبة بحقوق اليهود في جميع دول العالم والحصول عليها ولرعاية أحوال اليهود في هذه الدول - ومجتمعاتهم عن طريق القيام بمجهود عالمي في إطار حقوق الإنسان - ويقوم المؤتمر اليهودي العالمي بتمثيل بعض المنظمات اليهودية الأخرى أمام الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية والمجلس الأوربي واليونسكو وبعض الهيئات الهامة في المسائل التي تهم الشعب اليهودي بصفة عامة . ومركزه في الولايات المتحدة في مدينة نيويورك .

### (هـ) جمعية محارية التشهير باليهود

### ANTI - DEFAMATTON LEAGUE

أسست عام ١٩١٣ وهي فرع من جمعية بناى بريث. أغراضها محاربة معاداة السامية وتحقيق العدالة للأفراد وتعتمد الجمعية في عملها على الدعاية المثيرة لاستدرار العطف على اليهود لما لا قوه من اضطهاد في الماضي كما تعمل أيضا على كبت وإخماد جميع المعارضات الأمريكية ضد اليهود وفي سبيل ذلك أعدت الجمعية جهازا سريا يتولى فرض رقابة على الخطب العامة وقاعات المحاضرات. والناشرين ومنتجى الأفلام والأحزاب السياسية والأندية. مقرها نيويورك.

## (و) المنظمة الصهيونية العالمية

### WORLD ZIONIST ORGANIZTION

أسست عام ١٨٩٧ وكان يرأسها المناحوم جولد مان، وتعتبر هذه المنظمة تجسيدا للحركة الصهيونية العالمية ولها فروع في معظم الدول، كما تساندها الجاليات اليهودية في العالم وتقوم هذه المنظمة بنشاط خطير في الولايات المتحدة لدرجة أنها تتلاعب بالقوانين

الأمريكية، كما جاء فى تقرير أعدته لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إذ أشار إلى «أن هذه المنظمة تتلاعب بالقانون الأمريكي وهي مسجلة كمنظمة تابعة لدولة أجنبية وعلى ذلك فيتعين عليها تقديم بيان بنشاط المنظمات التى تخضع لها ومجالات توزيع أموالها وأسماء الأشخاص الذين يتعاملون معها إلى وزارة العدل الأمريكية من أجل حماية الدولة وسلامتها».

إلا أن المنظمة وجدت حلا للتهرب من تطبيق القانون بأن أنشأت منظمات صهيونية محلية أمريكية يشرف عليها المجلس الصهيوني الأمريكي كحلقة اتصال بينها وبين هذه المنظمات.

ز عديد من المنظمات الفرعية مثل «الهاداساه» أي منظمة النساء الصهيونية الأمريكية

Hadaass, Woman, S ZionIst OrganizatIon Of America America) مدينة نيويورك. وجمعية الشباب الصهيوني الأمريكي (كالمستورك ومقرها نيويورك)، (ومؤتمر رؤساء المنظمات Zionist Youth Conference Of Presidents Of major Jewish Or- (اليهودية الكبرى) -Ganiza Tions ومقره في مدينة نيويورك، (والصندوق القومي اليهودي Jewish Nattonal Fund ومقرها نيويورك.

التعليق على المرحلة الأولى للصميونية للصميونية

### التعليق

يكشف المؤرخون في معرض سردهم لتطور المجتمعات اليهودية في أوربا، عن تصور صهيوني متعصب، يستند أساسا إلى تميز اليهود عن غيرهم وضرورة حفاظهم على كيانهم الاجتماعي والثقافي والديني، بل والسياسي داخل المجتمعات التي يقيمون وسطها. وهم يوضحون أنه في فترات المساواة الدينية، كان اليهود يحتفظون بوضعهم المستقل المنعزل، ومن ثم لم يكن الجيتو والاضطهاد وسيلة للانتقام فرضت على اليهود، وإنما كان ترتيبا تمسك به اليهود أنفسهم مقاومة للاندماج والذوبان.

وكان ذلك فى حقيقة الأمر سببا مهما لنمو الإحساس العام بالنفور تجاههم من جانب المسيحية الأوربية الغالبة، حيث كانوا يمثلون داخل الجيتو دولة داخل الدولة، لها قوانينها وأسلوب حياتها.

كما يكشف تحليل المؤرخين عن هذه الحقيقة بين السطور وهى التى تكذب مزاعم اليهود عن أنهم اضطروا للانعزال فى مواجهة الاضطهاد الدينى والعنصرى، والتفكير نحو جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود. فالحركة الصهيونية لم تكن تستقطب حينئذ أى تأييد

عام فعال فى غرب أوربا، وهو مايؤكده ميل زعيمها الله والمرتزل، الله قبول وطن بديل فى أوغندا مثلا، بمعنى أن الحركة الصهيونية فى بدايتها - كانت واضحة من حيث الحصول على وطن قومى يجمع اليهود، ولكنها لم تكن مجمعة على اختيار فلسطين، مما يؤكد أن الحركة الصهيونية فى بدئها كانت محدودة التأثير.

والدليل على ذلك، أن المؤتمر الصهيونى الأول فى بازل و والذى انعقد فى ٢٩ أغسطس ١٨٩٧ - لم يحضره سوى ١٩٧ مندوبا، الأمر الذى يؤكد أن «هرتزل» فشل فى إقناع الزعامات اليهودية بحركته.

ويذكر المؤرخون الغربيون، أن الأساليب التي اتبعها «هرتزل» في إغراء سلطان تركيا للسماح لليهود بالاستيطان في فلسطين توضح مدى انتهازية الزعامة الصهيونية، وعدم تورعها عن اللجوء للرشاوي والابتزاز السياسي للوصول لهدفها.

كما أشار المؤرخون الغربيون واليهود إلى جوانب صراع اليهود مع غيرهم، وأن هذا الصراع قد بلغ حدته مع نمو الحركات القومية الأوربية. ففى أثناء نمو الحركة القومية الألمانية التى تزعمها وبسمارك ،عام ١٨٧١ ـ شب الصراع مع اليهود. إذ كانوا لايعتبرون أنفسهم فى إطار القومية الألمانية مع حملهم الجنسية الألمانية، وإنما كانوا يتصورون أنهم قومية منفصلة، ومن ثم لم يكن ثمة مناص من الصدام بين الطرفين.

وكانت هذه هى نفسها مشكلة اليهود فى البرتغال وأسبانيا، حيث انتهى الأمر إلى طردهم من البلدين خلال النصف الثانى من القرن السادس عشر.

أما عن تركيب اليهود في أمريكا ـ والذي كان له أثر كبير في ارتباط اليهود الأمريكيين بإسرائيل فيما بعد ـ فإن غالبية المهاجرين اليهود منهم قد قدموا من شرق أوربا، حيث يغلب عليهم الاتجاه الديني المتزمت، ومن ثم قاوموا الاندماج في المجتمع الجديد، واحتفظوا بتقاليدهم الدينية والاجتماعية، وانتشروا في المدن الأمريكية يعملون فيما يتصل بحياة المواطن الأمريكي في تجارة التجزئة والصناعات الصغيرة والمهن الحرة.

وكان أساس تمسكهم بدينهم وتقاليدهم إنما يرجع ـ في الأساس ـ إلى أن أوضاعهم في شرق أوربا كانت أتعس حالا، ومن ثم يجد المرء في هذه الظروف الصعبة ملاذا بالتمسك بما له من جذور تتمثل في الدين وتقاليده، فضلا عن التعلق بالنظريات السياسية العنصرية التي ترسم له آمالا يتعلق بها في المستقبل. الأمر الذي جعل يهود شرق أوربا أشد تمسكا وانسياقا وراء الفكرة الصهيونية وكل تفريعاتها المذهبية المتطرفة.

وبظهور «هربزل» ورواده الأول - وعلى رأسهم «بن جوريون» يتبين مدى ما توفر لدى الزعامة الصهيونية من دأب ومثابرة على
تحقيق حلم الصهيونية فى السيطرة على فلسطين، والتماسهم كافة
الوسائل التى تساعدهم على ذلك، مع استغلال جميع الفرص
المتاحة، والتنسيق المحكم بين قياداتهم البارزة فى مختلف دول
غرب أوربا والولايات المتحدة فى زمن فرض فيه القهر العثمانى
سياجا من التخلف والعزلة على العالم العربى، بما مكن تيدور هرتزل
ورواده الأول من غلاة الصهاينة من خلق الشعور لدى زعماء العالم
الغربى بأن فلسطين مخلخلة السكان، ومدمرة الاقتصاد، وأن شعبها
العربى لا حول له ولا قوة، وأن اليهود وحدهم هم القادرون على
إنعاشها وتحويلها إلى مركز إشعاع حضارى وديني.

# المرحلة الثانية للصميونية العالمية ١٩٤٠ ـ ١٩٢٠

# القسم الحادى عشر

اولا:
عقد الإنجازات
ثانيا:
ثانيا:
عقد الخلافات
عقد الخلافات
الفصل الاول:
مؤتمر السلام في باريس
الفصل الثاني:
الفصل الثاني:
بعد مؤتمر السلام عام ١٩٢٠
الفصل الثالث:
بعد مؤتمر السلام عام ١٩٢٠
الفصل الثالث:
وخارجها بقيادة ،بن جوريون،

# مقدمة

# المرحلة الثانية للنشاط الصميونى فى ظل الأنتداب البريطانى .

١ ـ عقد الوفاق والإنجازات (١٩٢٠ ـ ١٩٣٠)

٢ ـ عقد انخلافات (١٩٣٠ ـ ١٩٤٠)

### المرحلة الثانية

تميزت المرحلة الثانية للنشاط الصهيوني التي بدأت في ظل الأنتداب البريطاني عام ١٩٢٠، بعقد كامل من «الوفاق»، حققت فيه الصهيونية أهم إنجازاتها الأساسية التي بواسطتها مهدت الطريق لقيام الدولة الصهيونية. ففي غضون عشر سنوات وتحت الحماية البريطانية، تمكن «بن جوريون» من إرساء دعائم الدولة الصهيونية فكون «الهستدروت» و «الهاجاناه» وحزب «الماباي» ـ الركيزة المثلثة ـ قاعدة دولة إسرائيل حتى يومنا هذا.

وقد اعترى العقد الثانى من الأنتداب البريطانى فى فلسطين العديد من الخلافات التى نشبت بين الصهيونية بقيادة وبن جوريون، وحكومة المحافظين البريطانية، وكان أهم أسباب هذه الخلافات تعدد لجان الاستقصاء (لجنة بيل) والخلاف الحاد الذى أثار حفيظة الزعماء الصهيونيين عندما أصدرت بريطانيا والكتاب الأبيض، الذى قيد هجرة اليهود، وخلافه من قيود تحد من النشاط الصهيونى فى فلسطين.

# الفصل الأول مؤتمر السلام في باريس

# الفصل الأول

# مؤتمر السلام في باريس

حدد مؤتمر السلام الشكل الجديد لأوربا وسيطر عليه كل من وكلي منصوب عن فرنسا، و الويد جورج، عن إنجلترا، و الودرو ويلسون، عن الولايات المتحدة، وأعلن الرئيس الأمريكي الميسون، مبادئه الأربعة عشر التي تضمئت نظرية حق تقرير المصير الشعوب، ونادي بإنشاء عصبة الأمم، واستقلت تسع دول جديدة في أوربا هي: افنلندا، ولتفيا، واستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا، والنمسا، والمجر، وصاحب ذلك ضم قوميات ألمانية ونمساوية إلى الدول الجديدة وهو ما أدى إلى الأزمة التي فجرت الحرب العالمية الثانية.

وقد زادت الحاجة مع نشأة الدول الجديدة إلى ضمانات للأقليات التى كان أكثرها إصرارا وسعيا هى الأقلية اليهودية عن طريق وفدهم إلى (مؤتمر الصلح فى باريس). وكان من تسعة أفراد يرأسهم كل من القاضى «جوليان ماك»، والحاخام «ستيفن وايز»، و «لويس مارشال» عن المؤتمر اليهودى الأمريكى وأعضاء آخرون عن يهود

فرنسا وإنجلترا، وكذلك بعث يهود أكرانيا وبولندا والمجر بمطالبهم إلى المؤتمر. وطالب يهود أوكرانيا المؤتمر بالأعتراف بأمة يهودية محددة تنضم لعصبة الأمم كما طالبوا بجعل فلسطين مركزا لليهود.

وكانت قد نشأت خلافات حادة فيما بين يهود شرق أوربا من المطالبين بقومية منفصلة وبين من يعارضهم من يهود غرب أوربا اكتفاء بضمان حقوق اليهود وحصولهم على نصيب يعادل قوتهم العددية في الأجهزة التشريعية والتنفيذية في دولهم، ومن ثم قدم كل من الطرفين مطالب منفصلة لمؤتمر السلام على أن الطرفين توصلا إلى تفاهم بعدم اتخاذ موقف العداء الصريح من المقترحات التي يتقدم بها أيهما للمؤتمر.

ولم يقتنع الوفد اليهودى بما اقترحه الرئيس رويلسون، في مطلع عام ١٩١٩ من الأعتراف بالأقليات وتوفير ضمانات لهم بالمساواة في المعاملة للجماعات الدينية والقومية. وباشروا اتصالاتهم مع الشخصيات البارزة في أمريكا وقدموا مذكرة للرئيس رويلسون، في مارس ١٩١٩. وقد سجل الرئيس رويلسون، في رده على المذكرة موافقته على مطالب اليهود فيما يتعلق بفلسطين، غير أن رده كان غامضا فيما يتعلق بحقوقهم القومية في شرق أوربا مكتفيا بتأكيد تعاطفه مع مبدأ حق الشعب اليهودي في وضع متساو في أي مكان.

ونجح الوفد اليهودى فى تضمين الاتفاقيات الخاصة بإنشاء الدول الجديدة تأكيدا للحقوق المدنية والسياسية والدينية المتساوية لليهود. على أن يهود شرق أوربا لم يتمكنوا من تحقيق أمانيهم فى إقامة قومية منفصلة لليهود لمعارضة يهود غرب أوربا.

# ضياع حقوق الأقليات:

على أن حقوق الأقليات بضمان عصبة الأمم التى أقرتها اتفاقيات إنشاء الدول الجديدة، مالبثت أن تقلصت. إذ اتفقت الأحزاب السياسية على أنه لامكان للملايين الثلاثة من اليهود، ففى بولندا ورومانيا والمجر حيث عمت هذه الدول نزعات قومية متطرفة تحت سيطرة الأغلبية السائدة، ولذلك فقد ساد الفقر والمرارة والحقد وضعف النظم الديمقراطية وسوء وضعها الأقتصادى بعد الحرب، وحملوا اليهود مسئولية كل هذه النتائج.

## تعليق:

حقيقة النشاط الصهيونى فى بريطانيا بصفة خاصة قبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها حين كانت بريطانيا العظمى إمبراطورية لاتغيب عنها الشمس. ومن ثم فقد ركز زعماء الحركة الصهيونية على اكتساب تأييدها. ومن خلال الاتصالات الشخصية والصغوط الدبلوماسية حققوا أول نصر للصهيونية التى لم يكن يسايرها من اليهود أنفسهم سوى ١٣٠ ألفا. وكان وعد وبلفور، نصرا للدبلوماسية السهيونية، وقد أغفلت بريطانيا بالطبع الدور الذى قام به العرب إلى جانبها فى الحرب العالمية الأولى والثورة العربية الكبرى التى تزعمها والشريف حسين، شريف مكة واشترك فيها مناضلون من الشام والحجاز بقيادة ابنه والأمير فيصل، والتعهدات التى قطعتها بريطانيا على نفسها فى مراسلات الشريف وحسين مكماهون، إذ الأراضى العربية وحدتها مع إعطاء الحريات الدينية للأقليات الأراضى العربية ووحدتها مع إعطاء الحريات الدينية للأقليات

وخاصة المسيحيين في لبنان واليهود في فلسطين. إلا أن سير الأحداث التي سبقت وعد «بلفور» بالأسلوب الذي اتبعه «وايزمان» وغلاة الصهاينة في بريطانيا وأمريكا، وخاصة مع الرئيس الأمريكي «ويلسون» الذي أيد أطماع الصهاينة برغم تناقضها الصريح مع «مبادئه الأربعة عشر» حول حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحررها من السيطرة الأجنبية» وريما رجع ذلك أساسا إلى نجاح الزعماء الصهاينة في إقناع المسئولين الأمريكيين بأن «فلسطين أرض بلا شعب واليهود شعب بلا وطن» .

# الفصل الثانى أوضاع العرب واليهود في فلسطين بعد مؤتمر السلام عام ١٩٢٠

# الفصل الثانى

أوضاع العرب واليهود في فلسطين بعد مؤتمر السلام ١٩٢٠.

رحب يهود العالم وبتصريح بلفور، واعتبروه والماجداكارتا، "Mgna Carta" وقال ووايزمان، مخاطبا اليهود بأنه لاسبيل إلى انشاء دولة بتصريح أو قرار، وأن على اليهود أن يهاجروا إلى فلسطين ويخلقوا واقع الدولة اليهودية بأنفسهم، وبرغم ضعف الإمكانيات المادية اللازمة فقد زاد عدد اليهود في فلسطين من ٥٥ ألفا في نهاية الحرب العالمية الأولى إلى ٤٥٠ ألفا في عام ١٩٣٩.

وتصدرت فترة بناء الوطن اليه ودى جماعات من الرواد الصهيونيين تميزوا بإنكار الذات، والتقشف، والزهد. فعملوا بجد على تمهيد الأرض لاستقبال الوافدين الجدد. وتعاقبت موجات الهجرة، وكان أهمها الموجة الرابعة عام ١٩٢٥ حيث وفد من بولندا فجأة ٣٠ ألف مهاجر نصفهم أو كلهم تقريبا من الطبقة المتوسطة الهاربة من

الأضطهاد. واجهوا مصاعب اقتصادية كثيرة وهبطت همم الكثيرين منهم، حيث كان عبء التطور يومئذ يقع على كاهل الفلاح والعامل على أن هذه المشكلة مالبثت أن قضى عليها عام ١٩٢٨ حيث أنشئت مصانع جديدة استوعبت عددا كبيرا من العمال وتطور المجتمع ثقافيا وسياسيا على أسس ديمقراطية. وكان ،وايزمان، يحلم منذ البداية بإنشاء جامعة عبرية وضع حجر الأساس لها بالفعل في يوليو عام والزعامات الإسلامية والمسيحية واليهودية في القدس. وافتتحت والزعامات الإسلامية والمسيحية واليهودية في القدس. وافتتحت الجامعة رسميا في عام ١٩٢٥. وألقى «اللورد بلفور، خطاب افتتاحها، وعدت رمزا للبعث القومي لليهود.

وعلى شواطئ البحر المتوسط نمت «تل أبيب» التي أنشئت عام ١٩٠٩ ضاحية لمدينة «يافا». وأصبحت عصب الأمة الجديدة. ويدأت عام ١٩٣٢ الموجة الخامسة للهجرة التي ضمت عشرات الآلاف من يهود ألمانيا الذين دفعهم الأضطهاد إلى تغيير موقفهم الثابت المعارض للصهيونية وكانوا من نوع واحد تعود على مستوى متطور من الحياة ومن ثم كانت مشكلتهم أكبر في التواؤم مع الظروف الجديدة الصعبة في فلسطين.

والخلاصة: أن المجتمع اليهودى فى فلسطين خلال الأعوام العشرين من نهاية الحرب العالمية الأولى حتى صدور الكتاب الأبيض عام ١٩٣٩ قد تطور على أسس مستقلة وأصبحت له مدارسه وخدماته الصحية ومنظماته العمالية ونظامه الدفاعى ولم يكن أمام بريطانيا دولة الأنتداب، إلا أن تعترف بهذا الواقع داخل الدولة التى

لم يكن ينقصها سوى الاستقلال السياسى، ولم يكن الصهاينة فى عجلة من أمرهم مادامت الهجرة مستمرة ولاتوضع أمامها عقبات، ومادام التوسع مستمرا فى ظل الأنتداب، على أن زعماء اليهود بدأوا ينظرون بقلق إلى تزايد قوة حركة القومية العربية.

# بدايات تطور القومية العربية:

قامت إسرائيل في منطقة سجلت فيها فكرة القومية نجاحا قياسيا خلال هذا القرن، فمنذ ٥٠ سنة كان كل عربى وكل المسلمين تقريبا يخضعون؛ إمّا لحكم الإمبراطورية العثمانية أو الدول الاستعمارية الأخرى، وقد حدث الآن تحول كبير حيث تقوم جميع الدول العربية المستقلة التي تغطى مساحة ضخمة تصل إلى أربعة ملايين ميل مربع وتضم المراكز التقليدية للحضارة الإسلامية وأصبحت كل من القاهرة وبغداد ودمشق المراكز السابقة للخلافة الإسلامية ومكة والمدينة مقر الرحاب الإسلامية المقدسة، عواصم لدول مستقلة ذات سيادة، ولم يتحقق ذلك للعرب نتيجة تضحيات وجهود بذلوها بقدر ماتحقق نتيجة للآثار الدولية المترببة على حربين عالميتين وتزايد العطف الدولي على قضايا التحرير القومي،

وقد حققت الشعوب العربية، الشئ الكثير بسرعة كبيرة. إذ ظلت المنطقة التي كانت مهدا للحضارة معزولة تماما عن أفكار الثورة الفرنسية والثورة الصناعية حيث تحمل المسئولية في ذلك الدول

الإستعمارية في الغرب وهو مايسوغ ما أحس به العرب تجاه الغرب في العصر الحديث من مرارة.

وقد بدأت الجماعات القومية العربية خلال السنوات العشر السابقة على الحرب العالمية الأولى، حين وصلت الإمبراطورية العثمانية إلى حالة من التفكك التام، تطالب ببعث أمتها. ووجدوا – شأنهم شأن غيرهم – أن لبريطانيا دور السيطرة المقبلة على المنطقة، فسعوا إلى الحصول على وعود بالتحرير تتحقق بعد الحرب، وفي عام ١٩٢١ نصب ، فيصل، ملكا عربيا للعراق كما نصب ،أخوه، أميرا لشرق الأردن وأصبحت أراضى الحجاز مركزا للمملكة العربية السعودية، وكانت هناك اتصالات بين بريطانيا والعرب قبل الحرب العالمية الأولى على نطاق محدود، وكانت بريطانيا حريصة على اشتراك العرب ضد الأتراك، وكان ،الشريف حسين، مترددا غير أن مفاوضات جرت بين بريطانيا وبينه عن طريق السير ،هنرى أن مفاوضات جرت بين بريطانيا وبينه عن طريق السير ،هنرى مكماهون، المندوب السامى البريطاني في القاهرة، وكانت فلسطين العرب بعد ذلك من استنكار تخلى بريطانيا عن وعودها لهم بشأن العرب بعد ذلك من استنكار تخلى بريطانيا عن وعودها لهم بشأن فلسطين.

وعندما جاء الصليبيون إلى بر الشام ومصر كانت الدوافع دينية مسيحية وسياسية أوربية واقتصادية، والأتفاق مع «الشريف حسين» أمير مكة كان استقلال البلاد العربية حتى جبال طوروس، ولكن ذلك الوعد أو الاتفاق لم يحترم، وحل محله اتفاق «سايكس بيكو» وتقسيم المنطقة إلى مناطق احتلال.

# مغالطات صهيونية:

ويذكر المؤرخون اليهود أنه تم اتصال بين «حاييم وايزمان» في عام ١٩١٨ «والأمير فيصل ملك سوريا «التوصل إلى تفاهم معه، وتم بينهما لقاء في العقبة وهو اللقاء الذي أدى إلى أول تفاهم مسجل حتى الآن بين زعيم عربي وزعيم صهيوني، وقد هنأت المنظمة الصهيونية العالمية الأمير «فيصل» على تتويجه ملكا لسوريا في نوفمبر، وأصدر «فيصل» بيانا نشرته جريدة التايمز البريطانية في نوفمبر، وأصدر «فيصل» بيانا نشرته جريدة التايمز البريطانية في الاسمير ١٩١٨ أكد فيه تفاهم طرفي الأسرة السامية العرب واليهود وتعاونهما لتحقيق أهدافهما القومية.

ولم يتحقق للعرب استقلال بلادهم، وسيطرت بريطانيا على العراق وطردت فرنسا وفيصل، من دمشق، وجاء شعار الوحدة العربية من الخليج إلى المحيط، ومن بغداد إلى تطوان في المغرب، واتخذت القومية العربية موقف المطالبة بالتحرير الكامل لسوريا بما فيها فلسطين، وبالمقاومة الشاملة لفكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وسيطرت على فلسطين مجموعات من الأسر القومية على فلسطين، وسيطرت على فلسطين مفتى القدس ورئيس المجلس الإسلامي رأسها والحاج أمين الحسيني، مفتى القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، واتفقت جميعا على المطالبة بالتخلي عن فكرة الوطن القومي لليهود؛ وإلغاء وتصريح بلفور، وعارضوا بيع الأراضي لليهود، وعند ذلك التاريخ تجدد خط الصراع بين القومية العربية والصهيونية.

العلاقات البريطانية اليهودية (١٩٢٠ ـ ١٩٣٩):

بدأ تدهور العلاقات بين بريطانيا والصهاينة داخل فلسطين في

فترة مابعد الحرب العالمية الأولى، لما كانت السلطات البريطانية في فلسطين كانت تتجاهل في يعض الأحيان ،تصريح بلفور، ونصوص الأنتداب ومع ذلك عول زعماء الصهيونية على استمرار روابطهم مع بريطانيا باعتبار ذلك أفضل ضمان لتطور الوطن القومى اليهودي، الا أن العلاقات الصهيونية البريطانية استمرت في التدهور في العقد الثالث حتى وصلت إلى مايقرب من القطيعة في عام ١٩٣٩ بصدور الكتاب الأبيض الذي وضع قيودا شديدة على الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين، وهو الأمر الذي كان يستهدف وقف نمو الوطن القومي اليهودي ثم وضعه بعد عشر سنوات تحت رحمة حكومة يسيطر عليها العرب، ومع ذلك قبلت المنظمة الصهيونية الكتاب الأبيض وتفهمت الدوافع وراء إصداره في سعى بريطانيا لتهدئة العرب، وقدر اوايزمان، ورفاقه أن ذلك أهون الشرور مادام في طوع اليهود شراء الأراضي واستثمار رءوس أموالهم واستقبال المهاجرين، وكانت الاستراتيجية الصهيونية تقوم على خلق واقع قوى على الأرض وإرجاء المواجهة مع بريطانيا إلى وقت لاحق. وكانت الهجرة قد تزايدت في العشرينيات والثلاثينيات، فوصل فلسطين عام ١٩٢٥ وحدها زهاء ٣٤ ألف يهودي، وبدأت الجامعة العبرية نشاطها في السنة نفسها. وفي عام ١٩٣٥ مع تزايد اضطهاد اليهود في ألمانيا الهتلرية وقدم إلى فلسطين ٦٢ ألفا من اليهود وكان ذلك أكبر عدد من المهاجرين في عام واحد. وقام العرب باضطرابات ضد اليهود عام ١٩٢٩ حيث قتل ١٣٣ يهودي وجرح بضع مئات ودمرت ممتلكات يهودية كثيرة، واتهم اليهود الإدارة البريطانية بالإهمال وعدم المبالاة والعداء للصهيونية، وكان

أخطر هذه الاضطرابات تلك التي بدأت في أبريل ١٩٣٦ حيث وصلت إلى نطاق واسع وثورة عربية شاملة في فلسطين، وشكلت لجنة عربية عليا نظمت اضرابا عاما وطالبت بالوقف الفوري للهجرة اليهودية إلى فلسطين، ووقف بيع أراضى العرب لليهود وإقامة حكومة في فلسطين، واتبعت بريطانيا أسلوب التهدئة في البداية ثم اتخذت إجراءات قمع شديدة واستعانت بتعزيزات عسكرية وسلمت السلاح لليهود للدفاع عن أنفسهم وتعاون ضابط بريطاني مع المستوطنات الزراعية اليهودية في تنظيم فرق ليلية لمهاجمة الفرق العربية وساءت الأحوال بدرجة دفعت بريطانيا إلى توجيه انذار إلى اللجنة العربية العليا باتخاذ إجراءات عسكرية عنيفة مالم تتوقف الاضطرابات، وفعلا أنهت اللجنة الإضراب في أكتوبر ١٩٣٦.

# موقف الأنتداب البريطانى من العرب واليهود فى العقد الثالث ، لجنة بيل،:

دخلت المشكلة طورا جديدا حاسما فشكلت لجنة ملكية برئاسة اللورد وبيل، بحثت الأوضاع على الطبيعة وصدر تقريرها في ٧ يوليو ١٩٣٧، وأوصى التقرير بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية، ودولة يهودية في مساحة أقل لاتزيد على خمس مجمل مساحة فلسطين، وقد انتقد ووايزمان، تقرير اللجنة ولكنه نبه إلى الأهمية التاريخية لتوصيتها إنشاء دولة يهودية في فلسطين، وفوضت الوكالة اليهودية في التفاوض مع بريطانيا لتحسين شروط التقسيم، بينما اتخذ العرب موقف المعارضة الشديدة لتقرير اللجنة والتقسيم، وتكمن

أهمية التقرير في بقاء فكرة التقسيم مسيطرة على جهود التسوية للأعوام الحاسمة التالية، وقد تفهمت اللجنة الحقيقة الأساسية للمشكلة وهي أن اليهود والعرب في فلسطين تتعارض أهدافهم، وكان الاختيار هو إما كفالة سيطرة طرف على الآخر، أو خلق إطار للسيادة المنفصلة لكل منهما.

وتجددت الاضطرابات العنيفة خلال عامى ١٩٣٧، ١٩٣٧، ومع تدهور الوضع الدولى وخطر نشوب الحرب العالمية الثانية، تزايد حرص بريطانيا على تهدئة العرب، ومن ثم صدر في مايو ١٩٣٩ (الكتاب الأبيض) الذي كاد يعنى حكم الإعدام على الوطن القومى اليهودى، إذ قصرت الهجرة خلال الأعوام الخمس التالية على ٧٥ الفا من اليهود، حدا أقصى، وإنشاء حكومة مستقلة بعد هذه الفترة تحل محل الإدارة البريطانية تكون فيها أغلبية عربية. وهاجمت الوكالة اليهودية (الكتاب الأبيض) بشدة واعتبرته نكوصا عن تعهدات بريطانيا ورضوخا للإرهاب العربي واحتجت لدى لجنة الأنتداب بعصبة الأمم وحصلت على قرار لصالحها، غير أن القرار كان أجوفاً، وكان على اليهود السعى للإسهام في الحرب العالمية في وقت تتعرض فيه كل آمالهم للخطر.

# تطوير قوات الدفاع الصهيونى:

طور اليهود فى فلسطين فى فترة مابين الحربين العالميتين عدة تنظيمات دفاعية وشكلت الهاجاناه عام ١٩٢٠ واتسع نطاقها وقامت بدور رئيسى فى حماية عمليات الاستيطان والهجرة والدفاع. (التفاصيل فى باب بن جوريون)

# فلسطين عشية الحرب العالمية في عام ١٩٣٩:

وصل عدد اليهود في فلسطين في عام ١٩٣٩ إلى ٤٥٠ ألفا ووصل الكيان القومي اليهودي إلى درجة عالية جدا من التطور الأقتصادي والتكنولوجي بمعايير المنطقة، وكرس الطابع العبري بمؤسساته الثقافية والاجتماعية المتمركزة حول الكيبوتز، أي القرى الجماعية والموشاف، أو القرى التعاونية، والعمالية في شكل الهستدروت أو الاتحاد العام لليهود.

(التفاصيل في باب بن جوريون) .

### التعليق:

خرجهامؤلفون اليهود والدعاية الصهيونية على الدعاية المجردة عن الموضوعية، إذ هونت من نمو حركة القومية العربية وتطورها منذ بدأ تاريخها الحديث أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، واتخذت أول تعبير فعلى لها في الثورة العربية الكبرى عام العشرين، واتخذت أول تعبير فعلى لها في الثورة العربية الكبرى عام المسهانية حججا ظالمة وهي أن العرب حققوا من الحرب الكثير باستقلال العراق وإقامة دولة شرق الأردن، وفي الحقيقة كان استقلال العراق شكليا تحت السيطرة البريطانية وفي ظل معاهدة حماية ووجود عسكرى بريطاني فعال. كما كانت شرق الأردن تحت الحماية البريطانية، ووضعت سوريا ولبنان تحت الحماية والسيطرة العربية في شكل الأنتداب، وفي المحصلة فان وضع الدول العربية في المشرق العربي في ظل الأنتداب واتفاقيات الحماية كان أسوأ من أسوأ من المشرق العربي في ظل الأنتداب واتفاقيات الحماية كان أسوأ من

وضعهم قبل الحرب، ولم يذكر الصهاينة الانتفاضات الشعبية العربية في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق في العشرينات والتي عبرت عن السخط الشعبي لنكوص بريطانيا عن تعهداتها بمساندة العرب في تحقيق أملهم في الاستقلال والوحدة وعملها على تمزيق الوطن العربي، أما عما ذكر من أن العرب لايستندون في مطالبتهم بفلسطين إلى أية سوابق أو أسس تشير إلى دولة عربية مستقلة فيها فهو ادعاء باطل إذ كانت فلسطين إقليما متميزا من أقاليم الشام تحت الحكم العربى والعثماني ولم يكن هذاك داع لإقامة دولة منفصلة فيها مادام أن المنطقة كلها تحت الحكم العربي الإسلامي الذي ظلت في نطاقة قرونا عديدة منذ الفتح الإسلامي، كذلك فإن القول بأن مراسلات «الشريف دحسين - مكماهون، استثنت فلسطين لتصبح لليهود وطنا قوميا باطلة كما تثبته الوثائق البريطانية ذاتها واللجنة التي شكلها دمؤتمر المائدة المستديرة، الذي عقد في لندن عام ١٩٣٩ ، لبحث مشكلة فلسطين بحصور ممثلين عن العرب واليهود ووزارة المستعمرات البريطانية، أما عن اتفاق محاييم وايزمان-فيصل، ، فقد نص على قبول العرب السماح للأقلية اليهودية المقيمة فعلا في فلسطين بحرياتها الدينية المدنية بشرط أن يضمن العرب استقلالهم في المشرق العربي وحريتهم في الوحدة، أي أن فيصل لم يسلم بسيطرة اليهود على كل فلسطين وتحويلها وطنا قوميا لهم وطرد سكانها العرب، ويكشف اليهود في مؤلفاتهم عن تطوير قوات الدفاع اليهودية وتدفق الهجرة وعن الأسلوب الذي اتبعه الصهاينة لفرض وجودهم وطرد العرب من ديارهم تحت سمع السلطات البريطانية وحمايتها.

# الفصل الثالث النشاط الصميوني داخل فلسطين وخارجها بقيادة « بن جوريون »

#### الفصل الثالث

النشاط الصهيونى داخل فلسطين وخارجها بقيادة بن جوريون من بدء الأنتداب البريطانى إلى قيام دولة إسرائيل ١٩٢٠ ـ ١٩٤٨.

كان عقد العشرينيات وقتا حافلا بالنشاط له ،بن جوريون، وانطلاقه السريع في عمله، عصيباً لشعب فلسطين اليهودي، فقد كانت سنوات من الحيرة والشك، والتوتر، وفترات من الإحباط.

وفى أبريل عام ١٩٢٠، التقى زعماء قوات الحلفاء على شاطئ المصيف الإيطالى فى مدينة «سان ريمو» لتوزيع المكاسب والغنائم، ولكن وحتى ذلك الوقت لم يتخذ أى إجراء رسمى أو شكلى بالنسبة لفسطين.

وكان فى نظرهم إعلان بلفور الذى لم يكن إلا قصاصبة من الورق، يعطى بريطانيا حق الأنتداب على فلسطين، تعنى أن أولئك الذين قسموا الهيمنة توا، يقولون للعالم إنه فى حالة هذا الأنتداب فإن الشعب الفلسطيني مستعد تقريبا لنظام حكم ذاتى، وأن مذة الأنتداب تبعا لذلك ستكون قصيرة.

وقد عم الغضب يهود فلسطين فيما عدا القليلين منهم. إلا أن «بن جوريون» كان يتوجس خيفة بعد أن درس مضمون كلمات الانتداب ومراميها الخفية.

فالمادة الرابعة تقول: «يجب أن تعترف دولة الانتداب «بوكالة يهودية» لتمثل الشعب اليهودى عندما يعمل لإقامة وطنه القومى». وراودت «بن جوريون» تساؤلات، كيف سيتم الاختيار؟ من سيكون الرئيس؟ وماهى السلطات التي تمارس الحكم؟.

أما المادة السادسة فتقول: «سيسمح بهجرة اليهود (أى إلى فلسطين) وسيشجع اليهود على الاستقرار في البلاد، . والتساؤل المهم هو.. كيف.. وعلى من.. ومتى.. وأين؟.

ورأى «بن جوريون» المهاجرين يتجمعون فى تل أبيب، حتى تستعد المدن الصغيرة الجديدة لهم، وقد جاء الكثير منهم بمال قليل، يريدون فتح محلات أو البدء فى أعمال صغيرة ويستخدمون عمالة رخيصة.

وبعد قليل من دسان ريمو، دعى إلى عقد مؤتمر مهم للصهاينة فى لندن، وقرر اتحاد العمال إيفاد دبن جوريون، متحدثا باسمه. وكان هذا أول تجمع عالمى حضره فى قاعة دالبرت هول،.

وعلى المنصة كان هناك متحدثون من الشخصيات البارزة من نيويورك وبوسطن وباريس ووارسو، ومن جميع أنحاء العالم، وكان دبن جوريون، وهو في الثالثة والثلاثين من عمره رئيس حزب سياسي من ألفى عضو.

#### دبن جوريون» والانتداب البريطاني وأسلوب نشاطه

وقد عمل «بن جوريون» على فرض سياسة الأمر الواقع التى جرى عليها، ومازالت يتشبث بها الصهيونية منذ بداية عهد الأنتداب، وليس ذلك بمستغرب على «بن جوريون» الذى يعتبر من أساطين الصهيونية التى تنتهج المرحلية والواقعية في تطبيق سياستها. فقد حقق أهم أهدافه عندما تألف حزب «احدوت هاعفودا» أي وحدة العمل - في شهر فبراير ١٩١٩، وهو يمثل الأتحاد بين عمال الزراعة والعمال في المصالح الأخرى، وكان «بن جوريون» من أبرز قيادته.

وفى ديسمبر عام ١٩٢٠ تأسس «الهستدروت» ـ أى الأتحاد العام العمال اليهود ـ ذلك الذى لعب دورا كبيرا فى حياة اليهود فى فلسطين أثناء الأنتداب، وانتخب «بن جوريون» أمينا عاما له، ومثل عمال فلسطين فى الموتمر الصهيونى فى لندن عام ١٩٢٠، وقد ذكر «بن جوريون» فى مناسبات عديدة أن من الصعب بدون هذا الأتحاد الهستدروت ـ قيام دولة يهودية فى فلسطين، وألقى باللائمة على «وايزمان» وزملائه لتقاعسهم عن مطالبة بريطانيا بعودة الفرقة اليهودية التى اشتركت فى الحرب العالمية الأولى إلى فلسطين لرفع الروح المعنوية لليهود ومنع الأعتداء عليهم . كان «بن جوريون» يؤمن بأن العنف هو الوسيلة المضمونة لذلك وكان يبغى من عودة الفرقة الفرقة اليهودية إلى فلسطين أن تكون نواة للجيش الصهيونى .

على أنه لم ييأس ونجح في استصدار قرار بإنشاء قوة دفاع عام ١٩٢٠ ، وبذلك تطور نظام الحرس «هاشومير» إلى «الهاجاناه» التي

تأسست في عام ١٩٢١ وكانت في أول عهدها جزءا من تنظيم «الهستدروت». وفي عام ١٩٣٠ توسعت «الهاجاناه» لتشمل اليهود غير الممثلين في «الهستدروت»، وفي عام ١٩٣٣ تألفت هيئة أركان دائمة لها، تمكنت من الحصول على السلاح من بعض بلدان أوربا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر «بن جوريون» في عام ١٩٢٥ «المؤتمر الصهيوني» ، وفي خطابه انتقد الأنتداب، وحمل حملة شعواء على «هربرت صموئيل» المندوب السامى البريطاني، وذلك لأنه عين الحاج «أمين الحسيني» في مركز مهم، وطالب في خطابه إقامة دولة يهودية في فلسطين، وهاجم في هذا المؤتمر كذلك «وايزمان» لتقبله بعض القيود على اليهود.

وقد تأسست الوكالة اليهودية طبقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من صك الأنتداب عام ١٩٢١، لتكون ممثلة لليهود في فلسطين وتساعد المندوب السامي في إدارة البلاد. وكانت في بداية نشأتها تتألف من أعضاء الهيئة التنفيذية للمؤتمر الصهيوني العالمي، وتمكن وإيزمان، من أن يوسع تمثيلها لتشمل اليهود غير الصهيونيين ممن يرغبون في المساعدة على إقامة الوطن القومي عام ١٩٢٩، ولم يعارض دبن جوريون، هذه الخطوة إذ جلبت للصهيونيين مصادر جديدة للمال. وتضمن دستور الوكالة اليهودية الموسعة لفلسطين تحديدا مفصلا للأهداف التي تسعى إلى تحقيقها كتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين ورعاية اللغة العبرية والثقافة اليهودية، وشراء الأملاك لصائح الصندوق القومي اليهودي حتى تصبح ملكا ثابتا الشعب اليهودي.

وبعد تقرير لجنة ،شو، عن حوادث عام ١٩٢٩ ومحاولة بريطانيا الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين، اقترح ،بن جوريون، التعجيل بضم حزب ،عمال صهيون، وحزب ،العامل الفتى، في حزب عمالى واحد وكان هدفه تقوية الوطن القومى بالطبقة العاملة، ونألف في عام ١٩٣٠ حزب ،الماباى، حيث اتجه ،بن جوريون، بعد قيامه إلى مرحلة جديدة هدفها توحيد الجبهة الخارجية بعد أن توحدت الداخلية في فلسطين.

وافتتح فى شهر سبتمبر عام ١٩٣٠ فى برلين المؤتمر العالمى للعمال فى جميع أنحاء العالم، وكان هدف ابن جوريون، أن يظهر للعالم وللصهيونيين بأنه وراء العمال اليهود فى فلسطين يقف عمال العالم اليهود ـ وكان أن تألفت نتيجة لهذا المؤتمر العصبة العالمية لعمال فلسطين،

(World League for Palestine workers)

وقال مبن جوريون،: إن هذه العصبة لتدل على فكرة القومية بين الطبقات العمالية اليهودية وعلى هذه العصبة تحويل هذه الأفكار إلى حقائق.

#### معارضة بن جوريون للكتاب الابيض

اعتبر ،بن جوريون، مانص عليه الكتاب الأبيض حكما بالإعدام على الخطط الصهيونية، ورأى أن ،وايزمان، يفتقر إلى الشجاعة لمعارضة الإنجليز الذين تخلوا عنه، وهاجم أغلب اليهود مسلك ،وايزمان، الذى لم يجاهر بالرغم من تأثره من صدور هذا الكتاب بمعارضته لبريطانيا، بل برر مسلكه على الحملة التى اتهمته بالخيانة بقوله: ،إن الدولة اليهودية لم تكن غاية فى ذاتها بل مجرد وسيلة إلى الغاية حيث لاذكر للدولة اليهودية فى «برنامج بازل» ولا فى ،وعد بلفور، وماجوهر الصهونية إلا إيجاد عدد من الأسس المادية يقوم عليها بناء مجتمع ذاتى متماسك منتج،

وفى الموتمر السابع عشر فى «بازل» طالب المجتمعون باستقالة «وايزمان» من رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية وخلفه «ناحوم سوكولوف» لمدة أربع سنوات، وكانت القوة المحركة فى المنظمة فى عهد «سوكولوف» مستمدة من الأحزاب العمالية فى فلسطين وغالبا من «الماباى» حزب «بن جوريون».

وكان «بن جوريون» يهدف أساسا منذ ألف «الهستدروت» إلى جعل المنظمة الصهيونية في خدمة مصالح اليهود في فلسطين، لذلك كان على اليهود في فلسطين أن يسيطروا على مقاليد الحركة وقد حصل مويدو «بن جوريون» على نصف المقاعد واضطر «جابوتنسكي» أقوى معارضي «بن جوريون» إلى ترك المؤتمر اليهودي الصهيوني العام ليؤلف مؤتمرا خاصا -New Ziouist Or" اليهودي المخرى.

# الصهيونية ومشروع ،بيل، لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود عام ١٩٣٧

حين هب العرب بالثورة والإضراب العام في فلسطين، اقترحت بريطانيا إقامة دولة يهودية وأخرى عربية في فلسطين. وبحث هذا المشروع في المؤتمر الصهيوني العشرين في النورخ، حيث عارض الصهيونيون المشروع في بادئ الأمر، ولكن زعماءهم بزعامة الصهيونيون المشروع في بادئ الأمر، ولكن زعماءهم بزعامة وايزمان، اقتنعوا بفكرة قيام دولة يهودية، ورأوا أن في استطاعتهم توسيع رقعتها، ووافق ابن جوريون، على ذلك، وقال في مذكراته: الما كان الأنتداب غير عملي فلم لانقبل الاستقلال الممنوح لنا منذ البداية، وكتب له موسى شرتوك، المفروضة، وليس بالضرورة بطريق مايلي: الموف نحطم تلك القيود المفروضة، وليس بالضرورة بطريق الحرب، وأعتقد أن في الإمكان الوصول إلى اتفاق مع الدولة العربية المزمع إقامتها بموجب التقسيم، وفي وقت قريب. فإذا تمكنا من اليهود إلى دولتنا وقوينا مركزنا الأقتصادي والعسكري فلسوف نستطيع التوصل إلى اتفاق لإلغاء الحدود بيننا والعسكري الدولة العربية،

# القسم الثاني عشر الإنجازات المرحلة الثانية للنشاط الصهيوني

198--194+

الفصل الأول:

الهستدروت،

الفصل الثاني:

القوة العسكرية ،الهاجاناه،

الفصل الثالث:

حزب ،المابای،

# الفصل الأول « الهستدروت» إتحاد نقابات العمال الصهيونية

#### تهميد

#### دالمستدروت,

- 1- يمثل الهستدروت "Histadrut" أكبر المنظمات الجماهيرية وتعنى التسمية والأتحاد العام للعمال، وتمثل المؤسسة الرئيسية لنقابات العمال.
- ٢- أنشئت عام ١٩٢٠ بوصفها إدارة قومية للصهيونية أى (جهاز قومي) وتضم أعمال نقابات العمال بالإضافة إلى وظيفة الاستيطان والاستعمار.
  - ٣\_ المبادئ العامة «للهستدروت، هي:
  - (أ) التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال.
    - (ب) منظمة غير سياسية.
- ٤- وضمت «الهستدروت» في السبعينيات حوالي مليون نسمة مجموع العمال وعائلاتهم.
- ٥ ـ أهم المراكز «بالهستدروت» يشغلها حزب (ماباى MAPAI) الذى بدير سياسة المنظمة االجماهيرية.
- ـ وقد تعاونت «الهستدروت» في عدوان ١٩٥٦ و ١٩٦٧ لمؤازرة حزب (الماباي).
  - \_ بعد «الهستدروت» أداة رئيسية في يد الحكومة الإسرائيلية.

# المستدروت

#### مقدمة:

أولا: الهستدروت - النشأة .

ثانيا : البناء التنظيمي.

ثالثا : الأهداف.

رابعا : العضوية وسياسة الأجور.

خامسا: أنشطة الهستدروت.

سادسا : أبرز مشكلات الهستدروت.

سابعا: عمال الداخل العرب.

ثامنا : ما هية الإشتراكية في إسرائيل.

771

#### تمهيد:

1- الحركة العمالية اليهودية تعد أشمل من «الهستدروت» وهو الأتحاد العام للعمال اليهود في اسرائيل.

وتشتمل الحركة العمالية في إسرائيل على مجموعة من الحركات العمالية ذات الطابع السياسي وتعد في هذا المفهوم أجزاء من الأحزاب السياسية التي تتبعها، أما المجموعة الأخرى فتشمل حركة عمالية فدرالية هي «الهستدروت».

- ۲- ونجد بالنسبة للمجموعة الأولى محركة العمال الوطنيين، وهى تتبع حزب محيروت، وهى تجمع بين العمال وأصحاب الأعمال وتمثل حوالى ١٠٪ من مجموع عمال إسرائيل ونشاطها الرئيسى في تل أبيب وهى تعد أقوى حركة عمالية بعد «الهستدروت».
- ٣- كذلك نجد «حركة العمال المتدينين» (هابوعيل ها مزراحى)، وهي تماثل في القوة سابقتها بمعنى تمثيل حوالى ١٠٪ من العمال.
- ٤- ونجد أيضا حركة ، بوعيل أجودات إسرائيل، ويعنى تكتل عمال

إسرائيل وتضم المتشددين المندينين من عمال إسرائيل وهي أضعف الحركات العمالية.

# أولا: ، الهستدروت، - النشأة:

1\_ «الهستدروت» وهو «هاهستدروت هاكلابت شيل هاعوفاديم ها أفريم بيبرتز إسرائيل» .

"Hohistadrut Haklalit shel Haordim Hoiuzim" zeezetz Iszail" أي الأتحاد العام للعمال اليهود في إسرائيل"Beeletz Iszail" وقد تأسس في فلسطين في ديسمبر ١٩٢٠ ليضم العمال اليهود فقط ويشمل ذلك العاملين في المزارع الجماعية والتعاونيات وبدأت العضوية بعدد ٤٣٣٤ عضوا.

وحرص منذ نشأته على ألايصطدم بمصالح الصهيونية العالمية، وبعد قيام دولة إسرائيل ازداد دوره في التنسيق مع الحركة الصهيونية وأتسعت فعاليته ونشاطاته.

وعند تأسيس «الهستدروت» لم يكن للنقابات أو الأتحادات المحلية وجود فعال فيما عدا اتحاد الموظفين الذي أسس عام ١٩١٩ وبعض النقابات المحلية المحدودة.

# ٢- ومن أبرز خصائص الهستدروت،:

(أ) أنه تنظيم فدرالى قام قبل نشأة النقابات الأساسية، والمفروض أن يتكون على أساسها، بمعنى أن الحركة جاءت معكوسة.

- (ب)أن طابعه السياسي واضح.
- ٣- ويتعاون والهستدروت، مع عدد من الأحزاب أبرزها:
  - (أ) والماباي، أي حزب عمال إسرائيل.
- (ب) حزب ،أحدوت ها عفودا، ـ حزب العمال الموحد.
  - (جـ) ممابام، \_ حزب العمال المتحدين.
- (د) ببيريت زيونيم كلايم، ـ حزب عموم الصهيونية.
  - (هـ) الحزب التقدمي.
  - (و) الحزب الشيوعي.
  - (ز) ،هاعونيد هاداتى، حركة العمال المتدينين.
- وتشكل كتلة التحالف بين «الماباى» و«أحدوت هاعفودا، أغلبية الهستدروت.
  - ٤ و و تتعدد نشاطات والهستدروت، ومثال ذلك:
    - (أ) الأعمال النقابية المعتادة.
  - (ب)إدارة نظام شامل للضمان الاجتماعي.
    - (ج) له دور ثقافي وتعليمي بارز.
    - (د) كما يقوم بأنشطة اقتصادية متنوعة.

# ثانيا: البناء التنظيمي:

# ١- السلطة المركزية: تضم ثلاثة أجهزة هي:

- (أ) المؤتمر القومى: ويعتبر السلطة التشريعية الأولى فى «الهستدروت»، ويجتمع مرة كل أربع سنوات، ويتشكل بالأنتخاب وينتخب المجلس العام من بين أعضائه.
- (ب) المجلس العام: يقوم بمهمة السلطة العليا وينعقد مرتين في العام.
- (ج) اللجنة التنفيذية: تتكون من مائة عضو وتجتمع مرة كل أسبوعين، وهي أعلى سلطة تنفيذية، ويتم انتخابها من قبل اللجنة التنفيذية.
- (د) المكتب التنفيذى: وتعين اللجنة التنفيذية ١٣ عضوا من بينها لتشكيل المكتب التنفيذى "Vaada Merakezet" ويقوم بانتخاب أمينه العام.

وجميع الهيئات السابقة تحتوى تمثيل الأحزاب بحسب قوة كل حزب الانتخابية.

### ٢- السلطات الفرعية والمحلية: نجدها على النحو النالي:

(أ) المجالس العمالية: (Moetzot Hapoalim). وتوجد في كل بلدة وفي مراكز الاستيطان الرئيسية ويعد (المجلس العمالي) أقوى سلطة على الصعيد المحلى ومصدر قوته أنه يجئ بالأنتخاب من مجموع الأعضاء في مركز أو منطقة معينة بما في ذلك الزوجات

غير العاملات، ويتم الأنتخاب مرة كل أربع سنوات على أساس التمثيل النسبي لجميع الأحزاب.

(ب) لجنة تنفيذية: وهى أعلى سلطة تنفيذية محلية، يتم انتخابها من قبل المجلس العمالي.

- ( ج) السكرتارية.
- (د) الأمين العام للمجلس العمالي.

ويلاحظ أن الأحزاب ممثلة على مختلف المستويات السابقة كل بحسب قوته الانتخابية.

( هـ) لجان متعددة: متصلة بالتربية والثقافة والإسكان والتعاونيات والتأمينات الإجتماعية والصحية وغيرها.

# ثالثا: الأهداف: يمكن تلخيصها على النحو التالى:

- ١ خلق نوع جديد من العمال اليهود.
  - ٢. رعاية حركة الاستيطان.
- ٣- رعاية كل العاملين الذين لايستغلون الآخرين.
  - ٤ رعاية الشئون النقابية.
  - ٥ التعليم من أجل بناء مجتمع عمالي يهودي.
- ٦- في البداية أعلن عن تأسيس كومونولث يهودي في أرض إسرائيل، أي أن هدفه سياسي في المحل الأول.

- ٧ تنشيط الهجرة .
- ٨ ـ تحقيق الفكرة الصهيونية .
- ٩- السيطرة على فلسيطن واستعمارها.
- ١٠ دعم أسس اقتصاد سليم مزدهر قادر على استيعاب المهاجرين -
  - ١١ـ دعم المهاجرين والمجتمع ليتحول إلى هيكل قومي موحد.
- 1۲ ـ أوضح «بن جوريون» أول أمين عام «للهستدروت» ورئيس وزراء إسرائيل بعد ذلك إن غاية «الهستدروت» هو «الهجرة والاستيطان ويؤلفان «لوحا العهد» .

# رابعا: العضوية وسياسة الأجور:

١- بلغ أعضاء «الهستدروت» عام ١٩٦٤ حوالي ٩٠٠٠٠ (تسعمائة ألف عضو).

# ٢ وتنقسم العضوية إلى أربعة فئات رئيسية:

- (أ) اعضاء التعاونيات وخاصة «الكيبوتزات» (المزارع الجماعية) و«الموشافيم» وهي: مستعمرة جماعية تقوم على أساس العائلة (حوالي ٢٥٠٠٠٠ عضو).
- (ب) أعضاء يعتمدون على الرواتب والأجور (حوالى ٢٥٠٠٠٠).
- (ج) الحرفيين الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمهنيين بما في ذلك الفنانين (١٠٠٠٠ عضو).

- (د) أعضاء تابعين لمنظمة الشباب العاملين والطلاب مادون ١٨ سنة (١٠٠٠٠٠ عضو).
- ( هـ) الزوجات المتفرغات للشئون المنزلية والعائلية (٢٦٠٠٠٠ عضو).
- ٣ ويدفع أعضاء «الهستدروت» رسوما للعضوية تتراوح مابين ٣٪ ... ٥ر٤٪.
- ٤ تميل سياسات الأجور إلى تحقيق العدالة بحيث تقل بشكل عام الفوارق بين الأجور المدفوعة .

ويتم تحديد الأجر المناسب وفق امتحانات خاصة محايدة.

ولاتزال الأجور في إسرائيل متخلفة عن معدل تكاليف المعيشة المتزايد.

# خامسا: أنشطة «الهستدروت»:

لايعد والهستدروت، اتحادا عماليا بالمعنى المتعارف عليه، ولكنه أوسع من ذلك بكثير وخاصة نظرا لخلفيته ولنشاطاته المتعددة التى تتخطى كونه اتحادا عماليا أونقابيا.

فمنذ نشأته ـ قبل قيام دولة إسرائيل ـ فى عام ١٩٢٠ لعب دور الحكومة الفعلية بمعنى الإدارة بين مختلف المؤسسات اليهودية فى فلسطين، وقد مهد لذلك أن «الهستدروت» كان معنيا فى الأساس بالهجرة والاستيطان وهما أمر أدى إلى انخراطه فى مختلف الأعمال

السياسية والاقتصادية والثقافية بل والدبلوماسية، لدرجة أنه أصبح أكبر مستخدم للعمالة والموظفين في فلسطين تحت الأنتداب، أي شكل مايمكن أن نطلق عليه «دولة داخل الدولة».

وقد استغات الحركة الصهيونية نجاح وتحرك وفعالية «الهستدروت» فقامت بدعمه بالموارد المالية اللازمة.

وفيما يلى نعرض باختصار لأبرز أنشطة الهستدروت التى أعطته المكانة الرفيعة والمهمة التى أشرنا إليها آنفا.

#### ١. الأنشطة النقابية:

- (أ) هناك شرط لأى عامل من أجل الأنضمام لأى أتحاد أن يكون أولا عضوا في «الهستدروت»، ويوجد عمال في «الهستدروت» لاينتمون إلى أي أتحاد.
- (ب) قد أنشئ العديد من الاتحادات بمبادرة من «الهستدروت» وليس بمبادرة من عمال الأتحاد.
- (ج-) ويقوم «الهستدروت» بتقديم الأموال اللازمة للاتحادات العمالية.
- د) ويتم تعيين أمناء سر الاتحادات العمالية الوطنية بعد موافقة اللجنة التنفيذية «للهستدروت».
- (هـ) وتجب موافقة (هيئات الهستدروت) على جميع القرارات المهمة بما في ذلك الإضرابات التي تقوم بها الاتحادات العمالية.
- (و) وينقسم التنظيم في الاتحاد العمالي إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:

\* لجان العمال: وتشكل الخلية الأساسية في تنظيم «الهستدروت» العمالي وتتزكز قوته في القطاع الصناعي. والوظيفة الرئيسية للجان هي التفاوض مع الشركات للحصول على أفضل العقود الجماعية، والنظر في الخلافات التي تنشب بين العمال أنفسهم، وتقوم اللجان بمهام ثقافية أيضا، تنظم المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية ودورات التدريب المهني، كما أن اللجان لها صلاحيات إدارية من خلال «لجان الإنتاج المشترك» وهي تماثل شكل تمثيل العمال في مجلس الإدارة في مصر، كما تشرف اللجان على الصناديق المائية مثل: صندوق الضمان الصحي، كما تشارك في الشئون المتعلقة بالترقية والنقل وتحديد المرتبات.

\* الاتحاد العمالى المحلى: تعمل الاتحادات العمالية الصغيرة على المستوى المحلى فقط وتخضع لإشراف المجلس العمالى.

\* وهذاك (الاتحاد العمالي الوطني) الذي يغطى نشاطه كل إسرائيل.

# ٢. التنمية الأقتصادية:

(أ) الفرع المتخصص فى الإنتاج فى «الهستدروت» يعرف باسم «الجمعية التعاونية العامة للعمل فى إسرائيل» ويعتبر كل أعضاء «الهستدروت» أعضاء فى هذه الجمعية وتضم الجمعية أربعة أفرع من المشاريع هى:

- المشاريع التعاونية التي يملك أعضاؤها رأسمالها.
- شركات تعود ملكيتها كليا أو جزئيا للمشاريع التعاونية .
- شركات تجتمع على ملكيتها عدة هيئات منها «الهستدروت» والحكومة والوكالة اليهودية.
- شركات تمتلكها «الهستدروت» بالكامل وتعمل تحت إشراف لجنة الهستدروت التنفيذية.

# ٣- الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي:

ويشتمل ذلك على أربعة أنماط خاصة وهي:

- (أ) الضمان الأجتماعي على الصعيد الوطني العام.
- (ب) الضمان الاجتماعي ضمن وحدة مهنية أو صناعية.
- (ج) صندوق العجز على مستوى البلاد كلها، يتضمن مؤسسات صحية خاصة بالعاجزين جسديا وعقليا والمصابين بأمراض نفسية.
- (د) نظام للمساعدات المالية على أساس التسليف والهبات مثل: صندوق المسنين، وصندوق الأحوال الطارئة.

#### ٤- الشئون الثقافية:

(أ) في أيام الأنتداب قام «الهستدروت» ببناء شبكة واسعة من المدارس ضمت ٤٥٪ من مجموع التلاميذ اليهود في فلسطين.

- (ب) كما أدار «الهستدروت» عددا من المؤسسات لتأهيل المهاجرين وإعدادهم للحياة الجديدة من أجل الأندماج الكامل.
- (ج) ويصدر صحيفة يومية باللغة العبرية الفارا هي أوسع الصحف الصباحية انتشارا.
- (د) كما أنشأ مؤسسة مسئولة عن التثقيف العمالي وعدد من المدارس الثانوية الصناعية.
  - ( هـ) كما احتضن وأنشأ ممنظمة الشباب العامل،
- (و) بالإضافة إلى إقامة منظمة رياضية على المستوى الوطنى.
- (ز) واحتضن وأنشأ مجلس النساء العاملات واتحاد الأمهات العاملات.

### ٥) الهجرة:

- (أ) لم يقم عمال «الهستدروت» بما يقوم به العمال في مثل هذه الأحوال من معاداة الهجرة الوافدة حتى لاتقوم المنافسة لأن الهدف من الهجرة اليهودية كان دعم المجتمع اليهودي في إتجاه إقامة دولة إسرائيل، أي أن الهدف كان سياسيا، ولذا قام «الهستدروت» بتشجيع ورعاية الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومن ثم بعد ذلك إلى إسرائيل بعد انشائها.
- (ب) وفي أول الأمر عمل «الهستدروت» إبان الكيان الفلسطيني على أن يقوم أصحاب الأعمال اليهود باستخدام العمال اليهود فقط

(ج) وقام «الهستدروت» بمهمة تعليم المهاجرين اللغة العبرية وتدريبهم مهنيا وتأمين العمل والسكن والخدمات الصحية والاجتماعية لهم.

#### ٦- الدبلوماسية الشعبية:

(أ) وقد مارس «الهستدروت» أعمالا تدخل في المهام الدبلوماسية قبل وبعد قيام دولة إسرائيل لصالح القصية الصهيونية، ومن ذلك نشاطه داخل الاتحادات الدولية للنقابات الحرة.

(ب) وكذلك من خلال برنامج لتقديم المساعدات الفنية للدول النامية.

(ج) وفي عام ١٩٦٠ أنشأ «المعهد الأفرو- آسيوى للدراسات العمالية والتعاونية، بهدف نقل خبرات العمال الإسرائيليين وتجاربهم إلى العاملين في الدول الأفريقية والآسبوية.

# سادسا: أبرز مشكلات «الهستدروت»:

وجهاز بهذه الضخامة وهذه المركزية وماله من تأثير سياسى واقتصادى ونقابى وثقافى عريض، كان لابد أن تظهر على سطحه الكثير من السلبيات أبرزها:

# ١) تعارض الإجراءات الديمقراطية مع البنية التنظيمية:

- وقد جاء هذا التعارض بسبب سيطرة الهيئات الإدارية المركزية في

الهستدروت على أسلوب وضع وتنفيذ السياسة، وهو أمر أدى إلى فشل التنظيم في السيطرة على الوحدات النائية أو المتمردة وخاصة نتيجة تفشى البيروقراطية.

# ٢. توجد وتناقض صاحب العمل مع العامل:

وهو تناقض قام بسبب أن «الهستدروت» يمتلك مشاريع وشركات اقتصادية، أى يمثل صاحب العمل من ناحية ويمثل العمال باعتباره اتحادا نقابيا من ناحية أخرى.

### ٣ خطر التجزئة والتفتت:

ويتعرض «الهستدروت» لخطر التجزئة والتفتت بسبب خصائص التنظيم القائم على المركزية الشديدة والبيروقراطية وحيرته بين الاتجاه السياسي والعمل النقابي، ومثال ذلك تواجد أعداد كبيرة من العمال اليهود الشرقيين غير المهرة ومطالبتهم بالمساواة في الأجور مع غيرهم لأسباب سياسية وليست نتيجة الإنتاج بشكل عام، وهو أمر يلقى معارضة من العمال المهرة ومن مستويات الإدارة المختلفة.

# العلاقة بين «الهستدروت» والحكومة:

وتؤدى الطبيعة الشائكة للعلاقة بين «الهستدروت» والحكومة إلى صعوبات كثيرة أهمها عدم إمكانية التوفيق بين كونه تحالفاً مع حزب أو أكثر وبين كونه أتحادا عماليا ونقابيا.

#### ٥- تضارب المصالح:

- ومن ذلك مصلحة المزارعين من ناحية والمستهلكين في المدن من ناحية أخرى.
- ومصالح شركات النقل ضد مصلحة الجمهور المستخدم لوسائل المواصلات.
  - ومصلحة العمال العاديين ضد مصالح العمال المهرة.

### ٦- الاعتبارات السياسية:

وضح أن الاعتبارات السياسية لها اليد الطولى فى تسيير «الهستدروت» وأن أية محاولات لإعادة «الهستدروت» إلى شكله النقابى ستفشل بسبب ضغوط الاعتبارات السياسية وأفضل مثال على ذلك (قضية أو فضيحة لافون) عام ١٩٦١/١٩٦٠ وكان «لافون» سكرتيرا عاما «الهستدروت» وأراد تحويله إلى أتحاد عمالى ونقابى فعلا، وواكب هذه الخطة ظهور الأزمة بين رئيس الوزراء - «بن جوريون» - وبين «لافون» الذى كان مسئولا سابقا فى الحكومة، وحمّله رئيس الوزراء نتائج فضيحة التجسس بالقاهرة فى وسط الخمسينيات.

وهنا تمكن «لافون» من تحويل صراعه الشخصى مع «بن جوريون» إلى صراع بين «الهستدروت» وبين الدولة ورغم أن «بن جوريون» نجح في أول الأمر في التغلب على «لافون» إلا أن أنصار الاخير تمكنوا بعد ذلك من شق حزب (الماباي) ودفع رئيس الوزراء إلى الإستقالة.

### سابعا: عمال الداخل العرب:

# ١ سياسة التفرقة العنصرية قبل نشأة إسرائيل:

- قامت سياسة «الهستدروت» منذ إنشائه في إقليم الأنتداب فلسطين على أساس التفرقة العنصرية بين العامل اليهودي والعامل العربي وحرموا استخدام العمال العرب في مزارع ومشروعات مملوكه لليهود.
- وقد عارض أعضاء «الهستدروت» من الشيوعيين هذا الموقف وأدى الأمر إلى فصلهم منه عام ١٩٢٣.

#### ٢ تعدل الموقف شكلا: .

- ولم تتغير هذه النظرة العنصرية حتى بعد قيام دولة إسرائيل.
- إلا أن «الهستدروت» اضطر تحت ضغط الرأى العام فى الخارج وبسبب التقارب الذى سعت إليه إسرائيل مع الدول الآفرو آسيوية، إلى تعديل سياسته وقبول عضوية العمال العرب.
  - ومع ذلك استمرت التفرقة العنصرية في أمرين:
  - الأول: الأجور المنخفضة للعامل العربي وتصل إلى النصف.
    - الثانى: الاستغناء يتم عن العمال العرب أولا.
- وقد بلغ عدد العمال العرب الأعضاء في «الهستدروت» عام ١٩٦٦ إلى حوالي ٤١٠٠٠ عضو (واحدا وأربعين ألفا).
- والمشكلة الرئيسية التي يعاني منها العمال العرب هي نسبة البطالة

المرتفعة بينهم، بالإضافة إلى ضعف التنظيم النقابى العربى فى المشروعات العربية فى إسرائيل بسبب عدم تضامن العامل وصاحب العمل العربى فى مواجهة إسرائيل.

- وكانت قضية العمال العرب في الهستدروت دائما مصدر شقاق داخله وأضرت بوحدته السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة لمؤازرة العناصر اليسارية باستمرار لحق العامل العربي في المساواة.

# ثامنا: ماهية الاشتراكية في إسرائيل:

# ١- بذور الفكر والتنظيم الاشتراكى:

- (أ) ترجع هذه البذور إلى عناصر المهاجرين الأول الذين وفدوا على فلسطين من شرق أوربا، وروسيا قبل الحرب العالمية الأولى، وكان هناك أربعة أحزاب يهودية اشتراكية هي:
- العصبة (The Bund) وهو الحزب الاشتراكي المناوئ للصهيونية، وكان أقربها إلى الفكر الماركسي.
- الحزب الصهيوني الاشتراكي (The Zionist socialist Party) ويعتنق فكراً مخففاً عن سابقه.
  - •حزب عمال صهيون (Poaleizion).
- والحزب اليهودى الاشتراكى للعمال (Jewish Socialist Party)،
   وهو حزب لانجد فى برامجه الا لمسات خفيفة للاشتراكية.

- (ب) وجاءت الحركة الاشتراكية لليهود في فلسطين نسخة من الوضع الذي كان سائدا بين يهود روسيا فنجد:
  - حزبا شيوعيا مناوبًا للصهيونية.
  - والمابام وهو أقرب الأحزاب غير الشيوعية للاشتراكية.
    - وأيضا حزب ،أحدوت هاعفودا، .
  - والماباي الذي لايحمل إلا أدنى ملامح الاشتراكية الماركسية.
  - (جـ) هذا وقد تولدت الحركتان الأساسيتان لليهود في عام واحد:

وقد احتدم الصراع بين هاتين الحركتين حتى انتصرت الفكرة الصهيونية

- (الصهيونية) في مدينة (بازل) في سبتمبر ١٨٩٧ .
- (والحركة الاشتراكية اليهودية) في (فيينا) في أكتوبر ١٨٩٧.

#### ٢ اشتراكية يهود إسرائيل:

وبسبب انتصار اتجاه الصهيونية إلى الاتجاه الإشتراكى، والضرورات القومية لليهود ومنها ضرورة الأعتماد على التحالف مع الأستعمار والأعتماد في معيشة يهود فلسطين على معوناته فاقت الفكر والممارسة الاشتراكية اليهودية في فلسطين. من ثم في إسرائيل وفي داخل الحركة العمالية تحولت إلى اتجاه البرجوازية الصغيرة والأتجاه الليبرالي وقبول الواقع البراجماتي على الالتزام النظرى.

ولذلك لم تصر الاشتراكية في إسرائيل على التأميم للمشروعات

الكبرى أو ملكية الدولة لأدوات الإنتاج، كما لم تتحول إلى دكتاتورية بروليتاريا أو تقوم على أساس الصراع الطبقى.

وبدلا من ذلك تم المزج بين الإشتراكية اليهودية والصهيونية.

# ٣ . ، ماركس، والمسألة اليهودية:

ومن المفارقات أن مكارل ماركس، تحدث عن المسألة اليهودية عام ١٨٤٤ حيث:

- (أ) هاجم اليهود الأوربيين والمثالية التي كانت تنطوى عليها دعوتهم لهجرة اليهود إلى فلسطين.
  - (ب) أكد أن العوامل الأقتصادية للدعوة الأقتصادية معدومة.
- (ج) وبين خطأ ترك البلاد الأوربية الغنية صناعيا في سبيل أرض متخلفة وحياة صعبة.

### ع. صعوبات التطبيق الاشتراكى اليهودى:

وقد حاول الاشتراكيون اليهود تطبيق أفكارهم في فلسطين ولكن والجهتهم عدة صعوبات منها:

- (أ) الموقف السلبى من العامل العربى وهو أمر جرف الاشتراكية بين اليهود ناحية التعصب.
- (ب) تحول «الهستدروت» إلى صاحب عمل بدخوله الى المشاريع الاقتصادية.
- (جـ) فشل فكرة الكيبوتز التي كانت تدور حول محورين أساسيين هما:

- استثمار الأراضى الزراعية التي يشغلونها.
- وضع فكرة الحياة الجماعية موضع التجربة.
- (د) الأعتماد المستمر والكامل للأشتراكية على المعونات الاقتصادية الخارجية وخاصة المعونات الرأسمالية ومن أبرزها الأمريكية.
- (ه-) التأثير السلبى للهجرة الكبرى لليهود الشرقيين على الاشتراكية وتطبيقها في إسرائيل مما حول انضمام العمال اليهود الشرقيين إلى «الهستدروت» إلى رغبة في الإنصاف وتحقيق المساواة مع غيرهم من العمال الأوربيين المهرة وهو ماوصف بأنه «اشتراكية الإحسان».

#### ٥. خلاصة:

والخلاصة أن إسرائيل لم تعتمد فى كيانها على الأشتراكية بل على السنوائية بل على التحمت بالدول الاستعمارية طلبا للمساعدات والحماية.

وجاء السقوط السوفييتى وسقوط نماذج التطبيق الاشتراكى مؤكدا لواقع الحال.

#### تعليق

باستقراء تاريخ الحركة الصهيونية ونشأة دولة إسرائيل نجد أن هناك محاور ثلاثة رئيسية أقيمت عليها دعائم دولة إسرائيل ونمو مجتمعها في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ويمكن إبراز الدعائم الثلاث التالية وهى:

#### ١- الهستدروت:

وهى قوة نقابات العمال واتحاداته والتى كانت تقوم بوظائف اقتصادية وسياسية وثقافية فى المجتمع الإسرائيلى لتنمية الفرد اليهودى، وقد كانت بصمات ،بن جوريون، داخل ،الهستدروت، واضحة قبل وبعد إنشاء دولة إسرائيل.

### ٢ جيش الدفاع الإسرائيلى:

والدعامة الثانية كانت جيش الدفاع الإسرائيلي الذي بدأت قواته قبل عام ١٩٤٨ بقيام «الهاجاناه» التي قامت بتنظيم وتدريب الأفراد المسلحين ومواجهة التحركات الفلسطينية والبريطانية.

ثم قام «بن جوريون» بعد عام ١٩٤٨ بتطوير «الهاجاناه» إلى جيش الدفاع الإسرائيلي وأوصله إلى درجة حيازة السلاح الذرى.

#### ٣ حزب الماباى:

وهو الحزب الذي كان له دور فعال في تقدم ونمو «الهستدروت» وفي تكوين «الهاجاناه» وجيش الدفاع الإسرائيلي.

وأدت حركة الأحزاب الإسرائيلية - حتى أدت صراعاتها - إلى تدعيم أسس الديمقراطية في إسرائيل.

# الفصل الثانى القوة العسكرية لإسرائيل «الهاجاناه»

# الفصل الثاني القوى العسكرية لإسرائيل

أولا: الخلفية والتنظيم:

١- الهاجاناه (زحال)

٢ منظمة الشباب الطلائعي (نحال).

٣- تنظيم الجيش عام ١٩٤٨.

٤ وزارة الدفاع.

٥ أهمية وزارة الدفاع.

ثانيا: ترسانة إسرائيل النووية.

ثالثاً: أهمية الأمن في الفكر والسلوك الحزبي والحكومي:

١- أيديولوجية الأحزاب الإسرائيلية (والدفاع).

٢- انعكاس الأيديولوجية على العمل السياسى.

### جيش الدفاع الإسرائيلي

أولا: الخلفية والتنظيم:

## ١- الهاجاناه (جيش الدفاع):

- (أ) كان حزب الماباى هو الذى عمل على إقامة وتنظيم وتسليح وتدريب منظمة الهاجاناه التى لعبت دورا فعالا فى حرب ١٩٤٨.
- (ب) كما تولى الحزب بعد عام ١٩٤٨، تحويل هذه المنظمة إلى جيش نظامي لإسرائيل ويسمى (زحال).
- ولذلك تمتع حزب الماباى وزعيمه حتى عام ١٩٦٥ وبن جوريون، برصيد كبير بين صفوف ضباط الجيش الإسرائيلي.

## ٢\_ منظمة الشباب الطلائعيين (نحال):

(أ) كما أوجد حزب الماباى منظمة الشباب الطلائعيين (نحال)، الذين يعيشون فى مناطق خطرة على الحدود فى مزارع دفاعية، هدفها تأخير تقدم القوات العربية، ومقاومة تغلغل الفدائيين الفلسطينيين إلى الأرض المحتلة.

#### ٣- تنظيم الجيش بعد عام ١٩٤٨:

(أ) كانت المشكلة التى واجهت دولة إسرائيل، هى قلة العنصر البشرى بالنسبة لمستلزمات بناء الدولة، وخاصة أن إسرائيل كانت فى حاجة إلى القوى العاملة لبناء، مساكن المهاجرين الجدد، ولشق شبكة واسعة من الطرق وبناء المستنشفيات والمدارس والموانى، وتعمير صحراء النقب، وإدارة باقى المؤسسات التجارية والصناعية.

(ب) وبالإضافة إلى ذلك، كان أمام إسرائيل أن تحول الهاجاناه إلى جيش نظامى، وتم وضع الخطة ـ من قبل حزب الماباى ـ آخذة فى الاعتبار قلة العنصر البشرى.

## (ج) تم تشكيل الجيش من أربعة عناصر رئيسية:

الأول: جيش نظامى صغير يضم عناصر من الضباط أساسا يتولون قيادة فرق التجنيد العام والأحتياطى، ويشرفون على كليات التدريب العسكرى.

الثانى: قسم التجنيد الإجبارى العام للذكور والإناث، من سن ١٨ ـ ٩٤ للذكور، و ٣٥ للإناث ويتلقى هؤلاء تدريبهم لمدة ٣٠ شهرا للإناث، ثم ينتقلون إلى المعامل والمزارع ويصبحون أحد منابع الاحتياط.

الثالث: (الأحتياط) ويمتاز جندى الأحتياط في إسرائيل بسرعة استجابته لنداء الخدمة، لأن كل جندى احتياطي له رقم خاص، ويحدد له مكان التجمع عند النداء، ويلتحق جنود الأحتياط بوحداتهم العسكرية في فترات مختلفة من السنة،

حتى يكونوا على صلة مستمرة بمستجدات التدريب والتسليح.

والرابع: (ناحال) وهى قوة عسكرية - مدنية، مدربة سبق الإشارة إليها.

### ٤ وزارة الدفاع:

- (أ) لايمكن الحديث عن جيش الدفاع الإسرائيلي دون الإشارة إلى الوزارة المختصة بإدارة هذا الجيش على المستويين السياسي والعسكري وهي وزارة الدفاع.
- (ب) ووزارة الدفاع، هي الذراع المدنى والسياسي للجيش، وتحددت واجباتها بمعاونة جيش الدفاع الإسرائيلي بكل أعماله، وتوفير حاجاته المتعلقة بالدفاع عن الدولة، ولاتدخل ضمن المهام القتالية.
- (ج-) وتعتبر هذه الوزارة من أهم وزارات الدولة في إسرائيل، ولها أجهزة خاصة تشرف على منظمات خاصة للشباب، ولها مستعمرات زراعية خاصة على الحدود، وهي على اتصال وثيق بمعامل الجامعة العبرية و دمعهد وايزمان، للأبحاث و دمعهد تكنيون، لتنسيق الدراسات وتبادل المعلومات، بهدف تحسين كفاءة الجيش.
- (د) كما تشرف الوزارة على لجنة الطاقة النووية والمؤسسات المتفرعة عنها في ناحال سوريك وديمونه.
  - (هـ) وتشرف على إدارة الجليل والقرى العربية.
  - ( و ) وتبلغ مخصصات الوزارة (المعلنة) حدا كبيرا:

- ففى ميزانية ١٩٦٥/ ١٩٦٦ بلغت ٢٧١ مليون دولار من أصل ميزانية ٨٨٨ مليون دولار، أى أكثر من ٣٠٪ من مجموع الميزانية، وماخفى كان أعظم.

# ٥. أهمية وزارة الدفاع:

(أ) وليست أرقام الميزانية وحدها هى التى تحدد أهمية وزارة الدفاع، بل إن نشاط الوزارة يتسع لنشاطات سياسية وعلمية واجتماعية وثقافية.

(ب) وكانت وزارة الدفاع تدس أنفها دائما في كل شيء، وهناك مثال واضح في مقضية أو فضيحة لافون، الذي كان وزيرا للدفاع عام ١٩٥٤، فقد قامت الوزارة بمحاولة تخريبية، بإلقاء متفجرات على المؤسسات الأمريكية والبريطانية في القاهرة والإسكندرية، وقد هدفت المخابرات الإسرائيلية، ووزارة الدفاع تصوير الموقف على أنه عمل من أعمال الوطنيين المصريين، وذلك لتخريب العلاقات بين مصر والغرب وخاصة بريطانيا، وحشها على عدم الانسحاب من مصر، وكان ليقظة الأمن المصرى دور فعال في إحباط هذه المحاولة.

وقد ترتب على هذه الفضيحة استقالة الافون، مؤقتا ثم أدى الأمر الدى أدى الأمر الذى أدى إلى الله تحرك أنصار الافون، ضد ابن جوريون، الأمر الذى أدى إلى استقالته من اللجنة المركزية ثم من الحزب.

# ثانيا: ترسانة إسرائيل النووية:

- كشف التقرير الصحفى للصنداى تايمز البريطانية في

- ٥/ ١٩٨٦/١٠، عن أسرار مصنع قائم تحت الأرض لإنتاج الأسلحة النووية في إسرائيل.
- ويوجد هذا المصنع تحت الأرض في صحراء النقب ويقوم منذ حوالي عام ١٩٦٦، بإنتاج الرءوس الحربية النووية، بطاقة تكفى لتدمير مدن بأكملها.
- وقد كشف كل ذلك الشهادة التى أدلى بها «مرد خاى فانونو»، وهو إسرائيلى يبلغ من العمر ٣١ سنة (عام ١٩٨٦)، وكان يعمل فى مجال التقنين النووية لمدة عشر سنوات فى «ماخون ٢١، وهو بناء محصن قائم تحت الأرض وبالغ السرية فى مفاعل ديمونة وهى مؤسسة الأبحاث النووية الإسرائيلية.
- وتثبت الخبراء عندئذ بعد شهادة ، فانونو، بأن إسرائيل لاتمتلك القنبلة فحسب، بل أنها أصبحت قوة نووية رئيسية.
- وتأتى إسرائيل في المرتبة السادسة القوة النووية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
- وهى تمتلك ترسانة أكبر مما تمتلكه دول مثل، الهند وباكستان وجنوب أفريقيا.
  - وقد قامت إسرائيل ببناء قوتها النووية مستعينة بفرنسا.

ثالثا: أهمية الأمن في الفكر والسلوك الحزبي والحكومي: 1. أيديولوجية الأحزاب الإسرائيلية:

(أ) ويتصل بموضوعنا هذا الأهمية التي يحظى بها الجيش - والأمن الإسرائيلي - في التصور الفكرى للأحزاب الإسرائيلية على اختلافها.

## (ب) فهذه الأحزاب آمنت:

- بأهمية الأمن الإسرائيلي قبل كل شئ.
  - وبأهمية بقاء دولة إسرائيل.
- ودعم قوتها لتصبح أقوى من الدول العربية مجتمعة، بل وتمكنت من إقناع حلفائها الغربيين بهذه الاستراتيجية.
  - وبتحقيق المكاسب الاستراتيجية على حساب العرب.
    - وبدعم مكاسبها الاقتصادية على حسابهم أيضا.
- وبأن المزيد من الأرض (أى التوسع) هو الوسيلة المضمونة لتحقيق الأمن.
  - وأيضا بأن امتلاك السلاح النووى كفيل بردع العرب.
- (ج) كما قامت إسرائيل بانتهاز الفرصة التاريخية الناتجة عن التهديد السوفييتى من ناحية، وعداء الأنظمة العربية التحررية للأستعمار والإمبريالية من ناحية أخرى، وعقدت تحالفا مع العالم الغربى، ثم الولايات المتحدة الأمريكية استنادا إلى هذا المفهوم، وحققت مكاسب كبيرة أبرزها مكاسبها الإقليمية إثر حرب عام ١٩٦٧.

# ٢- انعكاس أيديولوجية الأحزاب على العمل السياسي:

- ونقصد بذلك أن المكانة العالية للأمن والدفاع فى أيديولوجية الأحزاب وبرامجها، قد ظهرت واضحة فى سلوك الحكومات الإسرائيلية على المستويين الخارجي والداخلي.

### (أ) السياسة الخارجية:

- ونأخذ مثالاً لذلك من سياسة حزب الماباى أكبر الأحزاب السياسية في إسرائيل بالنسبة للعلاقات الخارجية.

- وتهتم وتركز السياسة الخارجية على احتياجات الدفاع، والبحث عن مصادر السلاح، بشكل متنوع، حتى لاتبقى فرص التسلح محدودة أمام إسرائيل، ولذلك كان عليها أن تنوع من صداقتها وارتباطاتها حتى عندما التحمت بشكل كبير مع الولايات المتحدة الأمربكية.
- (ب) وتهتم السياسة الداخلية للدولة، بتدعيم القدرات العسكرية، عن طريق دعم برامج الهجرة، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ودعم الأبحاث العلمية، وجذب رءوس الأموال من الخارج، وهو أمر أدى في النهاية إلى تدعيم القدرات العسكرية والمؤسسين لإسرائيل بما في ذلك امتلاك السلاح النووي.

# الفصل الثالث حزب «الماباي»

#### الفصل الثالث

#### محزب الماباي،

# أولا: أرضية العمل السياسى العام فى إسرائيل ونشاط الحزب:

- ١ \_ من اليهودية إلى الصهيونية.
- ٢ ـ الاتجاه الصهيوني العلماني الاشتراكي.
  - ٣ ـ عوامل قوة الحركة العمالية.
    - ٤ ـ نشأة محزب الماباي،
  - ٥ ـ طبيعة الأحزاب الإسرائيلية.

## ثانيا: البناء التنظيمي ، للماباي،:

- ١- البناء التنظيمي العام.
- ٢ النشاط الاقتصادى للحزب.
  - ٣ البيروقراطية.

- ٤ ـ القيادة .
- ٥ ـ العضوية.

## ثالثا: البناء الفكرى:

- ١- الخلفية.
- ٢ حزب أقرب إلى التجمع.

## رابعا: العمل السياسى:

- ١- نظرة عامة.
- ٢- الحزب والتنظيم الداخلي الكنيست.
  - ٣ الحزب والدستور.
  - ٤- النظام الانتخابي.
  - ٥ الحزب والحكومة.
  - ٦- الحزب والسياسة الخارجية.
    - ٧- الحزب والسياسة الداخلية
      - ٨ تنظيم القوات المسلحة .

-

# خامسا: انشقاق الماباي:

- ١- المظهر الرئيسي للانشقاق.
  - ٢- أسباب الانشقاق.

# «جزب الماباي»

أولا: أرضية العمل السياسى العام فى إسرائيل ونشأة محزب الماياى،:

## ١- من اليهودية إلى الصهيونية:

- (أ) بدأت الحركة اليهودية مسيرتها في شكل نهضة إصلاحية تستهدف إحياء الفكر الديني اليهودي وبعث التقاليد والعادات القديمة.
- (ب) وظهرت حركات وتصورات رجال الدين والمتعصبين من اليهود تبشر بمجئ «المسيح» ليعيد بنى إسرائيل إلى فلسطين» وكانت هذه الأفكار بمثابة نواة الأحزاب الدينية التى ظهرت بعد قيام المؤتمر الصهيوني والتي لاتزال لها قوة كبيرة في إسرائيل.
- (جـ) وبينما كان النيار الديني يشتد وينتظم في جمعيات، ظهر التجاه آخر يقول: بأن الدين والعادات اليهودية حفظت الخصائص

الرئيسية للشعب اليهودى، إلا أن تطور الظروف والأفكار يتطلب فصل الدين عن الحياة المدنية، وكان هذا التيار علمانيا وعرف باسم والتيار الصهيونى، فكانت وجماعة محبى صهيون، التى نشأت فى شرق أوربا، من أبرز ممثلى هذا التيار الذى وجه انتقادات إلى التيار الدينى، لأنه لايصلح أساسا لبناء الكيان السياسى.

## ٢. الاتجاه الصهيوني العلماني الاشتراكي:

(أ) وقد ظهر في التيار الصهيوني خطان رئيسيان هما: الأول اشتراكي عمالي، والثاني يميني محافظ.

(ب) ويعود التيار العلمانى الأشتراكى إلى مفكر يهودى صهيونى يدعى وهس، تولدت نظريته فى القرن التاسع عشر، ويعد أحد رواد الفكر الصهيونى الحديث، حيث نشر عام ١٨٦٢ كتابا باسم وروما والقدس، طالب فيه اليهود بإقامة دولة خاصة لهم فى فلسطين، كما كان وهس، بالإضافة إلى دعوته القومية من أبرز رواد الاشتراكية الصهيونية.

(ج) وقد نشأت عدة تجمعات عمالية في فلسطين من اليهود منها:

- (عمال صهيون): وقد كانت نشأتهم فى أوربا الشرقية، ويعتنقون الماركسية ويرفضون الأنضمام فى نفس الوقت إلى التنظيمات الشيوعية الأم فى أوربا.
- (العامل الفنى): وتتفق مع المجموعة الأولى فى نظام المستعمرات والاتجاه السياسى، واعتبار العبرية لغة قومية ولكنها لم تقبل الماركسية فكرا.

- (العمل الموحد): ومثلوا في السنين السابقة على الأنتداب، اتجاها عماليا متطرفا يدعون به لاشتراكية دولية، ولكنهم في النهاية اندمجوا مع خصومهم ليشكلوا محزب الماباي،.
- و (الحارس الفنى): ظهرت المجموعة فى بولندا بعد الحرب العالمية الأولى، واتسمت بتطرفها الأشتراكى، وكان للمجموعة نواة مسلحة منظمة تشكلت منها فى الحرب العالمية الثانية منظمة البالماخ، وفى عام ١٩٤٨ أصبحت تمثل حزب الماباى.
- (د) وفي عام ١٩٢٠ اتفقت جميع الفئات العمالية على تنظيم شئونها المهنية، وفصلها عن مجالات الاختلاف الفكرى والسياسي، ومن هنا تأسست الهستدروت.

## ٣ عوامل قوة الحركة العمالية:

كان للحركة العمالية والتيار العلمانى قوة فاعلة فى المجتمع «اليهودى ـ الصهيونى، تعود إلى عدة أسباب أبرزها:

- (أ) تزاوج اتجاهين رئيسيين، هما الاندفاع العاطفى والذى خلقته الفكرة الصهيونية من جهة، وتأثر اليهود بانتشار الفكر الأشتراكي من ناحية أخرى.
- (ب) التجارب الناجحة الخاصة بالمزارع الأشتراكية، وماتحمله من إمكانية القضاء على الاستغلال.
- (جـ) وفرة أموال الدعم الخارجي، لتأمين نجاح الأستعمار الزراعي.

(د) أمتلاك أحزاب العمال لكل المستعمرات التعاونية والأشتراكية، والمصانع والشركات التابعة لها وهو أمر أعلى من قوتها الأقتصادية ومن ثم من قدراتها السياسية.

# ٤- نشأة (حزب الماباي):

- (أ) نشأ (حزب الماباي) باندماج حزبين:
- (العامل الفني) الذي لايؤمن (بالماركسية).
- وحزب (العمل الموحد) الذي اعتبر نفسه (ماركسيا).
  - وبهذا حمل الحزب منذ بدايته أكثر من اتجاه.
- وبذلك أصبح (الماباى) أقرب إلى الجبهة منه إلى الحزب الذى يمثل طبقة خاصة.
- (ب) وأدى هذا التناقض فى عام ١٩٤٨ ، إلى انسحاب الجناح اليسارى الذى شكل حزب العمل الموحد واحدوت هاعفودا، والذى اندمج فيما بعد مع (حزب الحارس الفنى) ليشكل حزب الماباى الاشتراكي.
  - (ج) ثم انشق حزب العمل الموحد مرة أخرى عن الماباى وعمل كحزب مستقل حتى عام ١٩٦٥، حيث اندمج في تحالف انتخابي مع حزب الماباي.
  - (د) وقد ترتب على التحالف السابق حدوث انشقاق كبير في (الماباي) الذي تزعمه «بن جوريون» عام ١٩٦٥، ونتج عن هذا الأنشقاق قيام حزب منشق جديد باسم «رافي».
  - (هـ) ويعتبر (حزب الماباي) أقوى أحزاب إسرائيل قبل وبعد عام

- ١٩٦٥، وقد تمكن منذ عام ١٩٣٣ من السيطرة على الدائرة السياسية في «الوكالة اليهودية» وتمثيل دور القائد لليهود في فلسطين.
- وقد أدت حركة الماباى النشطة وخاصة من خلال سيطرته على (الوكالة اليهودية) التى اعترف بها الأنتداب البريطانى، ممثلة رسمية لليهود فى فلسطين، أدت إلى أن يصبح (الماباى) القيادة الفعلية لليهود فى فلسطين.
- وتولى الماباى مقاليد الدبلوماسية الصهيونية منذ عام ١٩٣٩، وأصبح معظم قادة المنظمة الصهيونية إما أعضاء في الماباي أو مناصرين له من أمثال: محاييم وايزمان، وماسحق بن زفى، و مزلمان شازار، موموسى شاريت، و مبن جوريون،
- كما سيطر الماباى على الهستدروت، وهي المنظمة العمالية التي تشرف على جميع الخدمات في إسرائيل وفي الخارج.
- كما كان الماباى هو الذى أقام ونظم وسلح «منظمة الهاجاناه» (جيش الدفاع) التى لعبت دورا بارزا فى حرب ١٩٤٨.
- ـ ثم تولى الماباى تحويل الهاجاناه بعد عام ١٩٤٥ إلى جيش إسرائيل النظامى الذى سمى (زحال) .

# ه. الطبيعة الخاصة للأحزاب الإسرائيلية:

(أ) الأحزاب الإسرائيلية، لها صفات خاصة تختلف عن المفهوم العام للأحزاب في العالم.

- فهى تحتوى على كل مظاهر الحياة بالنسبة لأعضائها، ومثال ذلك: كانت الأحزاب قبل نشأة الدولة هى السبيل إلى الهجرة واستيعاب وتوطين المهاجرين، ولهذا أصبحت الأحزاب اليهودية مجتمعات قائمة بذاتها.

(ب) وبعد قيام الدولة، أصبح لكل حزب مؤسساته الخاصة لتنظيم أوجه النشاط الخاصة بالأعضاء من أوجه سياسية واقتصادية وتقافية بما يعنى تحول الحزب إلى دولة داخل الدولة، من أجل رعاية أعضائه، ولهذا يفضل أغلبية اليهود في إسرائيل الأنتظام في الأحزاب السياسية.

(ج) ولهذا فإن عضوية حزب الماباى وطبيعة تشكيله، هى امتداد لهذا الوضع العام ومواجهة متطاباته.

#### ثانيا: البناء التنظيمي للماياي:

#### ١- البناء التنظيمي العام:

- (أ) ينقسم (الماباى) إلى ١٥ منطقة تنقسم بدورها إلى ٢٠٠ فرع ويوزع مجموع أعضاء الفرع على عدد من الخلايا.
- ويبدأ العمل الحزبى في الماباي من القواعد إلى الفروع، فتكون اللجنة المحلية، مسئولة عن نشاط الفرع.
- وينتخب أعضاء الفرع ممثليهم في مؤتمر الحزب الذي يتكون من أكثر من ألف عضو.
- وينتخب مؤتمر الحزب من بين أعضائه ٣٠٠ عصو يشكلون المجلس الوطنى للحزب.
  - والذي ينتخب بدوره «اللجنة المركزية، من ٧٠ عضوا -

- \_ ومنها تنبثق اللجنة السياسية من ٢٣ عضوا.
- \_ ينتخبون بدورهم خمسة أعضاء، ليشكلوا (سكرتارية الحزب) إلى الأمانة العامة.
- وتعتبر اللجنة المركزية أهم مستوى في الحزب، لأنها تحوز فعالية الإشراف والموافقة .
- (ب) وبناء على ماسبق، نجد أن السلطة في الحزب من الناحية التنظيمية تنبثق من القاعدة، وتفوض وتنقل تدريجيا إلى مستويات القيادة العليا، إلا أن المجال التطبيقي، يظهر أن السلطة الفعلية تنبثق من الأمانة العامة للحزب، وتنطلق منها إلى مختلف مستوياته، وهو أمر أدى إلى تدهور شعبية الماباي في مرحلة ظهرت نتيجتها في انتخابات الكنيست عام ١٩٥٥، ولذا اضطر الحزب إلى إجراء إصلاحات عام ١٩٥٦ أعادت الأمور إلى نصابها تدعيما للديمقراطية واستنادا إلى الانتخابات الحرة من القاعدة إلى القمة، وإلى تدعيم دور الفروع في أعمال الحزب، ومنها تحديد مرشحي الحزب في انتخابات «الكنيست».

## ٢- الجانب الأقتصادى في نشاط الحزب:

- (أ) يحظى هذا الجانب بأهمية كبرى، ونجده ينقسم قسمين:
- القسم الزراعى التابع للحزب مباشرة من الناحيتين الإدارية والمالية وهو بدوره ينقسم إلى نوعين الأول: الكيبوتز، والثانى (الكفوتسوت)
  - ثم القسم الخاص بالشركات التعاونية الكبيرة .

- (ب) وأهمية الكيبوتز بالإضافة إلى دوره كوحدة اقتصادية هو قيامه بدور مركز تجمع الشباب من الناحيتين العسكرية والسياسية، فقد كانت كل التشكيلات العسكرية (لمنظمة الهاجناه) قبل عام 1950، تستند إلى الكيبوتز.
- أما من الناحية السياسية فإن الكيبوتز هو مصدر مهم القادة السياسيين للأحزاب الإسرائيلية.

## ٣ البيروقراطية:

- الماباى حزب بيروقراطى يشبه فى هذا الصدد أحزاب أوربا الغربية، فهناك سلم من المناصب يمتد عبر مستويات الحزب، وصعوده يعد أمرا بالغ الصعوبة وبطيئا ويتم تدريجيا.
- ويعتمد الأرتقاء على الأقدمية ودرجة الولاء للحزب، والخدمات التي يقدمها العضو للحزب.
- ونظرا لبطء التصعيد، نجد هناك فجوة كبيرة بين الرعيل الأول والعناصر الشابة
  - وهذا هو حال باقى الأحزاب الإسرائيلية.

#### ٤) القيادة:

(أ) يعد الماباى هو حزب موجة الهجرة الثانية إلى فلسطين، ومع مرور الزمن يتلاشى هذا الوصف، ولم يبق إلا ،بن جوريون، من زعماء الموجة الثانية، الذى تولى قيادة الحزب والدولة باستمرار حتى انشقاقه عن الحزب عام ١٩٦٥.

- (ب) ولهذا نجد القادة الفعليين للحزب ينتمون إلى الموجة الثالثة من الهجرة، وإن أخذت أسماؤهم تختفى بمرور الزمن، الواحد تلو الآخر.
- (ج) وقد مثل «بن جوريون» أبرز القيادات الحزبية والإسرائيلية بشكل عام حتى عام ١٩٦٥ ، فقد لعب دورا بارزا في إنشاء الهستدروت، وكان له دور بارز في الحركة الصهيونية العالمية، وتولى منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ قيام إسرائيل وحتى عام ١٩٦٥ .
- (د) وبمثل القيادة في الحزب عدداً من المصالح والاتجاهات أكثر من تمثيل الحزب نفسه، مما يعطى القيادة أهمية فردية كبيرة، لأن القائد الموهوب في حزب متعدد المصالح يمثل ضرورة بالغة الأهمية، ويعتمد القائد الفرد عادة في مثل هذه الحالة وقد حدث في الماباي على سرعة الحركة والمرونة وتعيين الأنصار، وحزب الزملاء القدامي والسيطرة بيد من حديد على مقاليد الحزب وهو أمر حدث في حالة قيادة «بن جوريون».

#### ٥ \_ العضوية:

- (أ) وفق إحصائيات عام ١٩٦٦، بلغ عدد أعضاء الحزب حوالى ٢٠٠ ألف عضو، وحاز على حوالى ٣٥٪ من مجموع أصوات الناخبين في إسرائيل، ويعود هذا التأييد إلى:
  - سيطرة الماباي على الهستدروت.
  - والسيطرة على الهاجناه وبالتالي الجيش.

- والسيطرة على الوكالة اليهودية وعلى الدولة بعد عام ١٩٤٨.
  - وفي ذلك الوقت لشخصية ،بن جوريون، التاريخية.
- (ب) ويستمد الحزب عضويته من الطبقة العاملة في الريف، والمستعمرات التعاونية، ومن عمال المدن، ومن البورجوازية الصغيرة.
- (ج) وقد حدث شقاق بالحزب ترتب عليه انسحاب الجناح اليسارى الذى شكل حزبا مستقلا بالإضافة إلى ضعف الاتجاه الاشتراكي داخل الحزب.

## ثانثا: البناء الفكرى (الأيديولوجية):

#### ١- الخلفية:

. Y :

(أ) تأثرت الأحزاب السياسية اليهودية بالتركيبات الخاصة لليهود، خاصة القادمين من أوربا الشرقية، واستمدت معتقداتها من الحركة الصهيونية، ولذا اتفقت كل الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي على المسألة القومية، وضرورة بقاء إسرائيل، وزيادة قوتها العسكرية، وتحقيق المكاسب الاستراتيجية والاقتصادية على حساب العرب.

(ب) ومع ذلك أصبح لكل حزب طابعه الخاص، مع تأثرها جميعا بالتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية في القرن التاسع عشر، مثل الانجاهات العلمانية والاشتراكية والليبرالية والقومية.

(ج) وقد اندمجت كل هذه التيارات في الحركة الصهيونية التي أفرزت عددا من الأحزاب التي أخذت بعض السمات المشار إليها.

### ٢ حزب أقرب إلى التجمع:

- (أ) الأحزاب هنا تمثل مجموعات متعددة ومتنوعة، أو تمثل فئة أو طبقة واحدة، وأخيرا الأحزاب السائلة التي لاتمثل مجموعة بالتحديد، والماباي يندرج تحت القسم الأول، وذلك للأسباب التالية:
- مثل الماباى القيم الأساسية للحركة الصهيونية وعبر عن مطامحها وقاد دولة إسرائيل، وكان لابد له للقيام بهذا الدور القيادى، أن يحتوى اتجاهات متعددة.
  - وهو حزب واقعى وليس حزبا مثالياً.
  - تحول الحزب إلى أداة لنفع الأعضاء وتقديم الخدمات لهم.
- ويعتمد الحزب دائما إلى التكيف مع الظروف الجديدة، ويحاول استيعابها من أجل توسيع قاعدة الحزب.

## رابعا: العمل السياسى:

#### .١. نظرة عامة:

- (أ) بدأ حزب الماباى نشاطه السياسى ضمن الحركة الصهيونية العالمية منذ قيامها -
- ومن خلال سيطرته على الهستدروت والوكالة اليهودية في فلسطين قبل عهام ١٩٤٨، أصبح يمثل الأداة الرئيسية في يد المنظمة الصهيونية العالمية.
- ب) كما قام بتأسيس (الهاجاناه) وقيادتها، وهي القوات التي شكلت الأداة العسكرية الفعالة للحركة الصهيونية في مقاومة انتفاضات

الثورة الفلسطينية، وحماية المستعمرات اليهودية والإعداد والمساهمة في حرب عام ١٩٤٨. وبعد قيام الدولة تحولت والهاجناه، إلى نواة جيش الدفاع الإسرائيلي.

(ج) وساهم بنشاط كبير في حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

## ٢- الحزب والتنظيم الداخلي في الكنيست:

(أ) يتألف الكنيست من مجلس واحد يضم ١٢٠ عضوا، وينقسم أعضاؤه إلى تسع لجان تسير أعمال المجلس، ونتيجة لتعدد الأحزاب والأجنحة لانجد حزبا يحوز اكثر من الله أعضاء الكنيست وهو مايتطلب دائما قيام حكومة ائتلافية.

(ب) وقد مر موضوع تحديد اللجان بعدة مناورات أهمها وجهة نظر تقول بضرورة وجود لجنة برلمانية في مواجهة كل وزارة من أجل مراقبة عملها التنفيذي ومساءلتها، وهي وجهة نظر تقول تؤدى إلى إحكام سيطرة السلطة التشريعية، ووجهة نظر تقول بوجود لجان تتصل بطبيعة عمل الكنيست بغض النظر عن الوزارات ونوعيتها، وقد تبنى الماباي النظرة الثانية من أجل تحجيم دور السلطة التشريعية ودعم سلطات السلطة التنفيذية.

#### ٣) الحزب والدستور:

(أ) عند عملية وضع الدستور في (الكنيست)، نادت أحزاب المعارضة ـ اليسارية وعدد من الأحزاب اليمينية المشتركة في الحكم ـ بضرورة وضع دستور مكتوب لأن ذلك يزيد من استقرار

الدولة، ويحول دون اغتصاب السلطة، ويؤمن الحريات الأساسية وحقوق الأقليات.

(ب) أما وجهة النظر الثانية والتى تمثل اليهود الأرثوذكس فتقول، بأن الدستور الوحيد هو الدستور المبنى على التعاليم الدينية الواردة في التوراة، وقد أيد الماباي والحزبان المؤتلفان معه في الحكومة وجهة النظر الثانية.

# ٤ (الماباى) والنظام الانتخابى:

(أ) تتم الانتخابات في إسرائيل على أساس دائرة واحدة تمثل كل إسرائيل، وتطرح في الانتخابات قوائم مستقلة لكل حزب، تحتوى كل قائمة على ١٢٠ عضوا (عدد أعضاء الكنيست) وترتب كل قائمة بحسب الأفضلية، والمطلوب من كل ناخب أن يختار من بين هذا العدد الكبير ١٢٠ اسما.

ب) وبذلك تطبق فى الانتخابات قاعدة النسبية التى تحدد عدد ممثلى الحزب فى الكنيست بعملية حسابية معقدة، على ضوء نسبة الأصوات التى نالها الحزب من مجموع أصوات الناخبين.

(ج-) وهذا النظام يفسح المجال أمام أصغر الأحزاب عددا ونفوذا لتمثيله في (الكنيست) كوحدة مستقلة، وهو أمر يلعب دورا كبيرا ومؤثرا في النشاط الحكومي والبراماني.

(د) وقد كان الماباى يعارض هذه الصيغة الانتخابية، لأنها تؤيد وجود دوائر متعددة نظرا لاتساع نفوذها جغرافيا على أرض إسرائيل.

#### ٥ - (الماباى) والحكومة:

(أ) نظرا لتعدد الأحزاب وكثرتها، وعدم تمكن أى حزب من إحراز أغلبية مطلقة، فإن هذا يؤدى إلى قيام السلطة التنفيذية عبر حكومة ائتلافية، وقد انطبق هذا الوضع على (الماباى) الذى كانت قوته الانتخابية تدور حول ٣٠٪ من مجموع أصوات الناخبين.

(ب) ويتم تشكيل الوزارات في إسرائيل بموافقة اللجنة المركزية للحزب الأكبر، ويتم اختيار الممثلين في الحكومة بالتشاور مع سكرتير عام الهستدروت، ومن ذلك تحديد الأحزاب الصغيرة التي يتم اشتراكها في الحكومة.

(ج) وقد عمل الماباى على المستوى الحكومي - التنفيذى - الائتلافي وفق التصورات التالية:

- المسئولية الجماعية للحكومة.

ـ أسلوب المساويات والضغوط والتراجعات (التنازلات) ، حتى يمكن للحكومة الائتلافية أن تستمر.

## ٦- (الماباى) والسياسة الخارجية:

(أ) سياسة (الماباى) الخارجية هى سياسة إسرائيل الخارجية نظرا لسيطرة (الماباى) لمدة طويلة على مقاليد السلطة التنفيذية ولطبيعة حزب (الماباى) كحزب وسط أو تجمع اتجاهات متعددة . (ب) وأهم عامل يحدد السياسة الخارجية ، هو احتياجات إسرائيل الدفاعية ، والبحث عن السلاح الضرورى لتحقيق سياسة إسرائيل النوسعية .

- (ج-) تستند سياسة إسرائيل الخارجية إلى الانحياز لمصلحتها، وكان ذلك يؤدى إلى الانحياز إلى الغرب وخاصة فيما بعد الارتباط الاستراتيجي بالولايات المتحدة الأمريكية.
- (د) وقد حققت هذه الرؤية المنحازة معونات ضخمة، على المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية والفنية.

## ٧- (الماباى) والسياسة الداخلية:

- (أ) يقول برنامج الحزب أنه يسعى لتفوق الدولة عسكريا، وتدعيم نفوذها السياسى، ورفع مستواها الاقتصادى، وصهر سكانها وتوحيدهم، وإذابة الفوارق بينهم،
  - (ب) وقد ترجم الحزب هذه الأهداف على النحو التالى:
  - \_ قام بتدعيم الهجرة إلى إسرائيل، ودعم برامج الإسكان.
    - \_ وعمل على زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي.
      - \_ وجذب رءوس الأموال الأجنبية.
      - واهتم بالتحصينات العسكرية على الحدود.
- ودعم مطالب وحقوق اليهود أينما وجدوا، وعمل على إدماج الطوائف في المجتمع الإسرائيلي.
  - دعم الصلات مع الجاليات اليهودية في العالم.
- تنمية ،مدينة القدس، تنمية كاملة تمهيدا لجعلها عاصمة لاسرائيل.
- مصادرة الممتلكات العربية في إسرائيل، ووضع العرب تحت الحكم العسكري الصارم.
  - عمل الحزب على إيصال إسرائيل لإنتاج القنبلة الذرية.

#### ٨ ـ الماباي وتنظيم القوات المسلحة:

- عمل حزب الماباى لكونه رائدا فى العمل السياسى والاقتصادى، على بناء بنية عسكرية قبل عام ١٩٤٨ «الهاجاناه» التى شكلت نواة جيش الدفاع الإسرائيلى فيما بعد.
- وقد جعل الحزب للجيش وظيفة إنتاجية، إلى جانب وظيفته العسكرية.
- وقد تمكن الحزب من بناء جيش قوى مزود بأحدث الأسلحة نظرا لارتباط إسرائيل بالاستعمار العالمي، والاستراتيجة الكونية الأمريكية، في فترة كانت فيها الولايات المتحدة تركز نشاطها في احتواء النفوذ السوفيتي.

### خامسا: انشقاق الماباي

#### ١- المظهر الرئيسي للانشقاق:

- (أ) فى نوفمبر ١٩٦٤ كان ،بن جوريون، زعيم الحزب، قد وصل إلى مستوى قيادى انفرادى، عزز فيه من سلطاته الدكتاتورية فى حزب بنى أساسا على قواعد ديمقراطية.
- وكانت البادرة الأولى للانشقاق، هى انسحاب المجموعة المؤيدة «للافون» السكرتير العام السابق للهستدروت وبين الماباى وقررت تشكيل حركة سياسية مستقلة تحت اسم ردود من «هايسود» -
- (ب) ثم ازداد الأمر تأزما بتقديم زعيم إسرائيل والحاكم بأمره «ديفيد بن جوريون» استقالته من اللجنة المركزية للحزب في نوفمبر ١٩٦٤.

(ج) وفى ديسمبر ١٩٦٤ قدم رئيس الوزارء اليفى أشكول، استقالة حكومته، بسبب استقالة الموشى ديان، أحد أبرز مؤيدى ابن جوريون،

وفى نفس الشهر منحت اللجنة المركزية للماباى ثقتها «لأشكول» لإعادة تشكيل الوزارة، متحدية أنصار «بن جوريون».

وفى فبراير ١٩٦٥ شهد المؤتمر العاشر للحزب انقسامات خطيرة إلا أن قراراته جاءت مؤيدة لوجهات نظر «أشكول».

(هـ) وعندما أعلن «بن جوريون» في يونيو ١٩٦٥ عن رغبته في تشكيل حزب جديد مستقل عن الماباي أصدرت اللجنة المركزية للحزب قرارا بفصل «بن جوريون» ومؤيديه.

وفى انتخابات نوفمبر ١٩٦٥ خاض (الماباى) المعركة متحالفا مع حزب أحدوت هاعفودا، وخاصها ،بن جوريون، وأنصاره فى قائمة مستقلة ومناوئة.

وفى مايو ١٩٦٦ عقد الحزب الجديد الذى شكله ،بن جوريون، وسمى حزب رافى مؤتمره التأسيسى الأول.

(و) وقد اظهرت عملية الشقاق دروساً مستفادة أبرزها:

\_ إعلاء شأن الديمقراطية.

- تراجع الاتجاه إلى النظام الأبوى الدكتاتورى الذى كان يعمقه ، بن جوريون، .

- زوال خرافة سيطرة الحرس القديم والرعيل الأول على الحياة السياسية.

### ٧- أسباب الشقاق:

ويمكن إجمال أسباب الشقاق فيما يلى:

(أ) ماأفرزته قضية أو فضيحة «لافون» من آثار، وهي قضية تعود إلى عام ١٩٥٤، عندما كان «موسى شاريت» رئيسا للوزراء، و «بنحاس لافون» وزيراً للدفاع، وقد اكتشفت حينئذ محاولة إسرائيلية تخريبية لإلقاء المتفجرات على المؤسسات الأمريكية والبريطانية في القاهرة والإسكندرية، وذلك بهدف من مخابرات إسرائيل، لتبدو هذه الأعمال من قبل الوطنيين، المصريين، ولدفع بريطانيا إلى البقاء في مصر، واتخاذ سياسة معادية لها.

وقد ساهمت يقظة رجال الأمن في مصر، في اكتشاف وإحباط هذه المحاولة، وتم القبض على مرتكبيها، وأعدم اثنان، وانتحر ضابط ثالث من مخابرات إسرائيل، وحكم على عشرة بالسجن مدداً مختلفة.

وقد أدت الفضيحة إلى التضحية في أول الأمر «بلافون»، وعكست صراعا داخل السلطة السياسية والعسكرية.

- (ب) ما أفرزه الصراع بين «بن جوريون» و قادة المنظمة الصهيونية العالمية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة اختلاف الظروف بقيام دولة إسرائيل، وإصرار «بن جوريون» على تحجيم دور المنظمة.
- (ج) وكان السبب الثالث هو خلاف ،بن جوريون، مع «ليفى أشكول» حول الأتفاق مع حزب (أحدوت هاعفودا) اليسارى، الذى كان في السابق ضمن الماباي، وكان «بن جوريون» يرفض

الاتفاق مع الحزب، إلا أن اللجنة المركزية للحزب ثم المؤتمر العاشر أقرا وجهة نظر «أشكول»، وهو أمر يعد بمثابة ضربة شديدة لكرامة ونفوذ «بن جوريون».

- (د) كذلك ثارت خلافات حول تصور كل من «بن جوريون» و«أشكول» ، بالنسبة للنظام الانتخابى، وساند الحزب «أشكول» في مواجهة «بن جوريون» ، الذي كان يريد توسيع الدوائر الانتخابية بدلا من قصر الانتخابات على دائرة واحدة تشمل كل إسرائيل.
- (ه) كذلك ثار خلاف حول السياسة الخارجية، فكان هناك تيار يتزعمه «بن جوريون» وديان» وموسى، يدعو إلى الاستقلال الجزئى عن السياسة الأمريكية، والالتصاق أكثر بأوربا. أما التيار الثانى ـ الذى انتصر ـ فيتزعمه «أشكول» وجولدا مائير، وأبا إيبان، ويدعو إلى علاقات أوثق بالولايات المتحدة الأمريكية.
- (و) وكان من أسباب الشقاق أن الحزب هو أقرب إلى تجمع المصالح، وأخذت أيديولوجيته تضمر وتفسح المجال للقيادات الدكتاتورية، ولتصارع المصالح والانجاهات، وهي أمور تؤدى إلى الإسراع بالشقاق.

المرحلة الثانية للنشاط الصهيوني ١٩٤٠ ـ ١٩٢٠ القسم الثالث عشر عقد الخلافات ١٩٤٠ ـ ١٩٣٠

الفصل الآول بداية الخلافات لجنه «بيل» لتقسيم فلسطين الفصل الثاني رأى «بن جوريون» فى العرب الفصل الثالث:

الخلاف بين الصهيونية وبريطانيا على الكتاب الأبيض عام ١٩٣٩

## الفصل الأول بداية الخلافات لجنه « بيل » لنقسيم فلسطين

### الصهيونية والسلام عن طريق القوة مع العرب

فى اكتوبر ١٩٣٦، أنهت اللجنة العربية العليا الإضراب العام، استجابة لنداء ملوك: المملكة العربية السعودية والعراق، وأمير الأردن وإمام اليمن آئذ، وكان الإضراب فى مراحله الأخيرة لأن العرب أنفسهم بدأوا يتضررون من آثاره الاقتصادية (إذ كانت الموانئ المغلقة تعطل الأعمال والصناعات) وكان نداء الحكام العرب قد أتاح لقيادات عرب فلسطين مخرجا مشرفا من المأزق الحرج.

وقد أدرك وبن جوريون، أن العرب فى واقع الأمر كانوا أقرب إلى الأتحاد لمعارضة مطامح اليهود من تقبلها. ومن ثم عارض وبن جوريون، التدخل الذى رآه ينطوى على خطوة .: إن إنهاء الجماعات المصحوب بالعنف بمساعدة الملوك العرب، يجعل البريطانيين مدينين لهم أدبيا إن لم يكن سياسيا، وإن هذا الدين يرتبط رده بحركة هجرة اليهود، وعلى ذلك لم تواجه الصهيونية جبهة عرب فلسطين فقط، بل واجهت جبهة نشطة من كافة العرب، وكان رأى وبن جوريون، أن هذا هو أخطر ما واجهته الصهيونية فى الثمانية عشر عاما من الكفاح ضد العرب، والولاء للرسميين البريطانيين

وكانت بريطانيا قد عادت تبحث عن مخرج من الأنتداب، وتعددت زيارات لجان تقصى الحقائق إلى فلسطين، ولم يكن أى من تقاريرها ايجابيًا، حتى جاءت لجنة جديدة برئاسة اللورد «وليم روبرت بيل» فأفزعت الصهيونية كثيراً إذ كان موقنا بأن هذه اللجنة سوف توصى لليهود فى فلسطين بحقوق لاتجاوز الزخرف حيث لاتكون لهم الأغلبية، إذ كان المقصود تهيئة الرأى العام لقبول سياسة مقررة من قبل، والدليل على ذلك التخفيض المفاجئ فى عدد تصاريح الهجرة وكانت المفاجأة التى تنتظر الصهيونيين مضاعفة فى توصيات لجنة «بيل، خاصة لما أخذت اللجنة به بعين الأعتبار من اقتراح بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية مع منطقة تظل تحت الأنتداب البريطانى، وفى التقرير النهائى الذى نشر فى يوليو ١٩٣٧ أوصت اللجنة بالتقسيم حلا للقضية الفلسطينية.

وحين عرف «وايزمان» بأن اللجنة الملكية إنما تتجه نحو التقسيم، قبل نصف عام من إعلان التقرير، قال: «اليوم وضعنا الأساس لدولة اليهود».

غير أن الصهيونية، على الجانب الآخر قد تمكن كذلك من ادعاء النجاح، بحكم ماكان متأصلا في مفهومه الأولى للصهيونية من فكرة التقسيم، إذ كاد مشروعه عام ١٩٢٠ للحكم الذاتي يضفي على اقتراحه بالأتحاد الفيدرالي عام ١٩٢٩ اسم التقسيم. وكانت أفكار «بن جوريون» وأعماله قد وضعت أسس دولة لليهود في جزء من فلسطين، حتى بدت خطط «بن جوريون» وتوصيات لجنة «بيل» كأنها من عمل يد واحدة.

ولم يكن مستغربا ما أظهره وبن جوريون، من تحمس فورى لخطة التقسيم حين سمع بها لأول مرة من «وايزمان، فبحث على الفور بتأييد الصهانية الأمريكيين للاقتراح، ثم في إعداد خطته التي تكون أساسا للتفاوض. وكان دوايزمان، مترددا أول الأمر في تقرير الخطة، كما علم وبن جوريون، حتى قبل إعلان التقرير أنه تضمن شرطا قانونيا لنقل السكان العرب داخل أراضى الدولة اليهودية إلى أراضي الدولة العربية، وكانت لجنة «بيل» قد اقترحت نقل هؤلاء العرب بمساعدة بريطانية إلى الدولة العربية، وفي أودية الجليلي حيث قدر «بن جوريون» عددهم بمائة ألف، وكذلك أوصت اللجنة في ملاذ أخير إذا فشلت المحاولة - بالتبادل الإجباري، على أن التبادل في، الواقع لم يكن إلا اسماً، حيث لم يكن في الأراضي المخصصة للدولة العربية المقترحة سوى ١٢٥٠ يهودي، فلا يكون النقل الإجباري إلا للعرب من الأودية، من الدولة اليهودية المقترحة - ومن الجليلي شبه الخالية من اليهود - حيث يتيح تهويد الجليلي كلها، فائدة أخرى هي حد شمالي مع لبنان، فضلا عن القيمة السياسية بما للمسيحيين الموارنة في لبنان من مصلحة في جوار اليهود، وما لليهود من مصلحة في التحالف معهم، وعاود «بن جوريون، الشك، هل تجرؤ بريطانيا على فعل ذلك في مواجهة معارضة العرب والمسلمين وتضع الأخلاقيات جانبا. وأجاب ،بن جوريون، على نفسه بأن بريطانيا ان تفعل ذلك بالتأكيد إن لم نصر نحن عليه.

وفى المؤتمر الصهيونى الذى عقد فى «زيورخ» فى يوليو ١٩٣٧ لم يعترض على خطة الحكومة البريطانية بالتقسيم، إذ بدت الدولة اليهودية الآن فى جزء من فلسطين أمراً محتوماً.

وكان البريطانيون مصممين على قمع ثورة العرب خاصة بعد اغتيال الويس اندروز، ممثل المفوض في الجليلي والشرطي المرافق له، فاعتقل قادة الفلسطينيين وأرسلوا إلى المنفى، وهرب آخرون ومنهم المفتى إلى الدول العربية المجاورة . غير أن ذلك لم يقمع المتمردين حيث تحولت البلاد بالتدريج إلى معسكر مسلح تحت قانون الطوارئ، ووضعت قوة غاشمة من زهاء عشرين ألف جندى بريطاني في فلسطين نهاية لثورة العرب أوائل ١٩٣٩، وفي الوقت نفسه سحبت بريطانيا تأييدها لخطة التقسيم إذ كانت الصعوبات السياسية والمالية التي يفرضها التقسيم أكبر كثيرا مما عساه أن يكون حلا للمشكلة، فتجمدت خطة التقسيم كذلك عند ابن جوريون، ، فقد أسس رغبته مرة أخرى على تنازلات معينة كانت محدودة جدا من أجل السلام، وحين جددت بريطانيا عزمها على أن تنفض يديها من الأنتداب على فلسطين، كان «بن جوريون، مستعدا للتصحية بالأرض طالماكان محققا قيام دولة اليهود ذات السيادة على القليل الباقي، وكان التقسيم هو الإجابة الوحيدة الأزمة الصهيونية، إذ يعني أن تأوى فلسطين اليهود اللاجئين من ألمانيا وبولندا وكان التقسيم وهجرة اليهود الآن وعلى نطاق واسع هما برنامج الصهيونية، وفي عام ١٩٣٣ حين نقلت إلى هتار السلطة، تكهن «بن جوريون» بحرب عالمية لاتهدد يهود أوربا فحسب، بل تهددهم كذلك في فلسطين، وبدأ «بن جوريون، يعلن ماكان يحتفظ به لنفسه في الماضي، عن قسوة العرب وغضبهم ضد اليهود، ومعارضة كل عربي للصهيونية لأنه عربى، ولأنه مسلم، ولأنه لايحب الأجانب ولأننا ـ كما قال ـ

مكروهون فى كل مكان، وقد اتصل الصراع أو تلك الحرب ثلاثين عاما، وكانت خليقة أن تمتد مئات من السنين، وهى حرب حقيقية أو حرب حياة أو موت.

# الفصل الثاني رأى «بن جوريون» في العرب

### رأى «بن جوريون» في العرب

ظل «بن جوريون» على رأيه من أنه: على العرب سواء من أيدوا الإرهاب أو عارضوه متحدين سياسيا في تمسكهم بمبدأين: نهاية هجرة اليهود، واستقلال كامل لفلسطين العربية. وأبعد من ذلك، فالعربي مخلوق سياسي لايقدر على مقاومة ضغوط البيئة والوسط المحيط به، أو المسار العاطفي والجماعي الشعبه، ولم يعرف «بن جوريون» في فلسطين كلها فردا عربيا له اهتمامات سياسية يوافق على استمرار الهجرة، أو على وجود فلسطين وبها أقلية من اليهود. وكانت أي تسوية سياسية مستحيلة، وكل مايمكن التفكير فيه بعض ضوابط التعاون الاقتصادي، ولكن هذا التعاون ـ كما كتب ولبرانديز، لم يكن وليؤدي إلى اتفاق سياسي».

وكان ادعاء ابن جوريون، أنه مما عرفه من المعارضة العربية للصهيونية منذ عام ١٩١٥ ، وكتب صراحة عام ١٩١٦ عن كراهية العرب لليهود في فلسطين، ولكنه فيما بين ١٩١٧ و ١٩٣٦ ، عمل على تجنب الإشارة إلى الصراع بل أنكره .

ولئن كان هذا موقفه المعلن، فقد كشف عن نفسه في مذكراته

تؤدى المقارنة الدقيقة بين مايعان وبين مايعتقد إلى الخلاصة التي فكر فيها عشرين عاما، وهي أن الصراع كان تكتيكا محسوبا، كانت فكرة التوفيق بين اختلافات العرب واليهود، وإمكان تحقيقها عن طريق تضامن طبقى مفهوم فكرة عامة دافع عنها مابين ١٩١٩، ١٩٢٩ وكانت تأجيلا تكتيكيا، وحين يكسب يهود فلسطين القوة يتخلى عنها، ولم يكن الإيمان بحل وسط صرح به سبع سنين مابين ١٩٢٩، ١٩٣٦ إلا تكتيكا قصد منه إلى استمرار التأييد البريطاني للصهيونية، وكان اقتناعه الوحيد أن محاولة التقارب مع المشكلة العربية إنما تكمن في أمرين هما: أن تأييد القوة التي تحكم فلسطين أكثر أهمية للصهيونية من أي اتفاق مع العرب، والثاني: أن العرب ان يروضوا أنفسهم على مقام اليهود إلا بعد تسليمهم بعجزهم عن تدمير تلك القوة، على أن نشر «الكتاب الأبيض، في مايو عام ١٩٣٩ قد جعل الأعتماد على القوة التي تحكم فلسطين أمرا غير عملي، إذ تقف بريطانيا معارضة للصهيونية، ولكنه كان يرى حتى ذلك الحين حاجة الصهيونية إلى سياسة تقوم على القوة لمجابهة القوة والتهديد بها.

وطوال سنوات الحرب لم يلتق اليهود وعرب فلسطين أو يتباحثوا، وقد حافظ المكتب العربى للوكالة اليهودية على العدالة دون تحيز إلى حد بعيد، وعلى شبكة اتصالات غير رسمية مع العرب من الدول العربية المجاورة أكثر منها مع الفلسطينيين، ولكن شخصيات المكتب علموا أن «بن جوريون، يوقن بأنه لافرصة للسلام، وظلت أنشطتهم قاصرة على جمع المعلومات إلى جانب مؤامراتهم لشق الصف العربى.

وكان دبن جوريون، قد شغل نفسه بالإعداد للحرب، عن طريق حملته لتجنيد يهود فلسطين تأييدا لمجهود الحرب البريطاني، وبذل قصاري جهده لإنشاء نواة دجيش عبري، وكان نجاحه في مسعاه هذا محققا فيما بعد لنجاح الصهيونية في نضالها لتأسيس دولة لليهود. وفي الوقت نفسه، حول دبن جوريون، بصره ثانية إلى قوة عالمية هي قوة الولايات المتحدة كدعامة تحل محل بريطانيا العظمي، مقدرا أن تنمية العلاقات مع الرأى العام الرسمي والشعبي سيثمر، وكان من المشكوك فيه بدون تعاطف الولايات المتحدة مع الصهيونية أن تصوت الأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ مع تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية.

وقد عارض عرب فلسطين ـ بتأييد الدول العربية ـ خطة التقسيم التى صدرت عن الأمم المتحدة ولم يقيموا دولتهم . وعمل اليهود خلاف ذلك ، إذ أعلن «بن جوريون» في ١٥ مايوم ١٩٤٨ قيام دولة إسرائيل ، كما أعلن العرب الحرب كما توقع ، وثار عرب فلسطين على إسرائيل ، وأغارت جيوش مصر والأردن والعراق وسوريا على أراضيها ، حيث ريق طوال هذا العام الكثير من الدماء وانتهى بقيام دولة إسرائيل كما تنبأ «بن جوريون» قبل ذلك في عام ١٩٣٧ .

أما مصير عرب فلسطين فقد أغلق الآن، فبعضهم أصبحوا مواطنين لإسرائيل، وبعضهم صاروا مواطنين للأردن الذي ضم الضفة الغربية، والبعض الآخر أصبحوا مواطنين لاجئين في مصر التي احتلت قطاع غزة، ومازال آخرون لاجئين في دول عربية أخرى. وهكذا خرجت قضية العرب من سجل الصهاينة، لتحل

محلها قضية أمن إسرائيل، وارتبط من بعد عام ١٩٤٨ موضوع عرب فلسطين بالحروب مع إسرائيل وجاراتها من الدول العربية بالحروب مع إسرائيل، فبدأ بذلك فصل جديد متميز في تاريخ الشعبين.

# الفصل الثالث الخلاف بين الصميونية وبريطانيا على الكتاب الأبيض ١٩٣٩

### الخلاف بين الصهيونية وبريطانيا على الكتاب الأبيض عام ١٩٣٩

قسمت الصهيونية العمل في سبيل تحقيق والهدف التاريخي لدولة اليهود إلى مرحلتين: الأولى: تستغرق عشرة أعوام أو خمسة عشر، للبناء ووضع المؤسسات، وتجهز المرحلة الأولى للمرحلة الثانية هي مدة التوسع، وتهدف المرحلتان إلى جمع اليهود في المنفى في فلسطين كلها، وكان تصور الصهيونية للسلام بفرضه بالقوة قد أضاف مبدأين جديدين على خلاف الصهيونية في الماضى حين فكرت في تقسيم البلاد على أسس قوية، لتكون فلسطين يهودية، وقد تغيرت اللهجة إلى الحديث عن الهزيمة والأراضى غير المستغلة وضرورة العمل الجاد وتخصيص دور القوات المسلحة، إذ إن الدولة في مرحلة الإنشاء يجب أن تكون يهودية وتوسعية.

وكان العالم قد وصل إلى أوقات عصيبة، كانت أشد وأقسى على اليهود فى أوربا وفى فلسطين. ففى مارس عام ١٩٣٨ اجتاحت قوات معتلر، النمسا التى تم ضمها بعد ذلك لألمانيا، وثبت أن التحالف الغربى والوعود لاقيمة لها، ذلك أن تفجر الموقف فى أوربا خليق بأن يكون ذا تأثير عميق على العالم العربى، فإذا الحرب نشبت

تعرض العالمان العربى والإسلامى لثورة قد تشب فيهما، كما تتعرض الإمبراطورية البريطانية للخطر، ومن ثم فقد تحاول أكثر مما حاولت من قبل أن تسترضى العرب، وتكسب تعاطفهم.

وفي سبتمبر عام ١٩٣٨ وقع الشمبران، و اهتار، اتفاقية اميونيخ، كما اعتمد الشمبران، في أكتوبر خطة التقسيم والدولة اليهودية المقترحة.

وقد رأى زعماء الصهيونية عالما تنتصر فيه القوة لا العدالة، فتغيرت رؤيتهم للعدالة والأخلاقيات التي كانوا يؤمنون بحتميتها، إذ يعتقدون أن هناك شئ واحد يقبله الجميع، هو أن العرب وغير العرب على حد سواء.

والآن أصبح مطلب الصهاينة للدولة اليهودية وتلبيته بعد أن ازدرتها بريطانيا - الإصرار على استمرار الأنتداب البريطاني على فلسطين، غير أن مماكد ونالد، وزير المستعمرات البريطاني أبلغ وايزمان، باستحالة العودة إلى الأنتداب، ولكن بريطانيا بدلا من ذلك ستتخذ دورا فعالا يؤدي إلى اتفاقية بين اليهود والعرب، فإذا لم يتحقق ذلك، فرض الحل، وقد أفزع كلا الاحتمالين الصهيونية، إذ أدركت أن بريطانيا قد اتخذت قرارها واتضح الموقف بأن قررت الحكومة البريطانية ترك اليهود للعرب، بما يعنى أن لا دولة ولا هجرة، وعمدت بريطانيا لتنفيذ ذلك، إلى دعوة الأطراف المتنازعة إلى اجتماع مائدة مستديرة لإيجاد حل سريع طويل الأمد لمشكلة فلسطين، فإذا ما فشل اليهود والعرب في التوصل إلى تسوية، غرضت بريطانيا حلها، ولم يكن الصهيونية ترى فائدة لهذه

المفاوضات، إذ يصبح الأنتداب لاغيا، ويكون معنى ذلك استقلال فلسطين الآن كدولة عربية لأن العرب أكثر من الثلثين (الأغلبية).

وقد عقد المؤتمر فى قصر وسان جيمس، فى فبراير ومارس عام ١٩٣٩، ولما رفض العرب الجلوس إلى مائدة المفاوضات جرت عن طريق وساطة بريطانية، وأعرب اليهود عن وجهة نظرهم بأن المحادثات سوف تفشل، كما كرر العرب مطالبهم التى لاتتغير وهى: إقامة دولة عربية مستقلة فى فلسطين مع ضمان أغلبية عربية، وانسحب الصهانية من المحادثات وأنهار المؤتمر.

وكان «بن جوريون» قد التقى بشكل غير رسمى مع قيادات وشخصيات عربية قبل المفاوضات وأثناءها فى محادثات مصغرة مع زعماء الدول المجاورة، إذ تجنب الفلسطينيون ممن شاركوا فى المؤتمر كافة أشكال الأتصال، ولم تثمر محادثاته، وكان «بن جوريون» ممثل الصهيونية فى المؤتمر من قبل مقتنعا بأن عرب فلسطين لن يتوصلوا إلى اتفاقية إلا بعد يأسهم من هزيمة اليهود، وتوقع الحرب.

وجاء الاستعداد للحرب بتبادل الرأى مع وزير المستعمرات ماكدونالد، الذى سأل دبن جوريون، : إلى متى تظن أن حرابنا باقية تحت أمر هجرة اليهود؟ وأجاب دبن جوريون، : أن اسحب حرابكم فالهجرة ليست فى حاجة اليها بل لعلها على العكس تماما قد تمنع هجرة اليهود، وكل مانطلبه منكم عدم استخدام حرابكم ضد الهجرة، وتساءل دماكدونالد، : والدفاع؟ من يدافع عنكم؟ ألا تحتاجون إلى حرابنا من أجل أمنكم؟، فأجاب دبن جوريون، : يمكننا أن نحمى

أنفسنا، لاتقفوا في طريقنا، وسأل «ماكدونالد»: كيف يمكن هذا؟ هم أضعاف عددكم، فرد «بن جوريون»: هذه مشكلتنا، واستطرد ماكدونالد: إنهم ليسوا ضعفكم فقط بل سيأتون بتعزيزات من العراق وأي جيش عربي آخر؟، ورد «بن جوريون»: إنه لايهم فنحن أيضا سنأتي بتعزيزات، من الأسهل عبور البحر عن عبور الصحراء.

### الكتاب الأبيض:

فى مايو عام ١٩٣٩ أصدرت حكومة وتشمبران، والكتاب الأبيض، بتفاصيل الحل الذى تنوى بريطانيا العظمى فرضه إذ تصبح فلسطين فى مدى عشر سنوات دولة مستقلة تسبقها مابين سنتين وخمس سنوات فترة انتقالية، وخلال هذه الفترات يعمل ممثلوا مختلف الطوائف على صياغة دستور يضمن - إلى جانب بنود أخرى الوضع الاجتماعى للأقلية اليهودية، وفى الوقت نفسه يسمح بدخول خمسة وسبعين ألف يهودى إلى فلسطين، حتى يشكل اليهود ثلث سكان البلاد بالضبط، وتخضع كل هجرة لاحقة لليهود لموافقة العرب، ويجب أن يكون شراء اليهود للأراضى على أضيق نطاق وقاصرا على الأجزاء التى تقطنها غالبية يهودية.

وكان الكتاب الأبيض يعنى بالنسبة للصهيونية فصلا إضافيا فى استسلام بريطانيا العظمى لـ «قوى العنف» وأنها ليست إلا طبعة جديدة من «ميونيخ» التى استسلم فيها شعب «التشيك» الصغيرل «هتلر»، ولكن اليهود فى الكتاب الأبيض شعب لاسند له ولا أمل، تحولوا إلى شطيرة للمفتى والعرب.

# المرحلة الثالثة للصميونية العالمية ١٩٤٠ - ١٩٤٨

### القسم الرابع عشر الفصل الأول:

«بن جوريون، في الولايات المتحدة وقرارات مؤتمر «بلتيمور»

### الفصل الثاني :

العلاقات الصهيونية البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية بقيادة وايزمان،

### المزحلة الثالثة للنشاط الصهيوني ١٩٤٨ / ١٩٤٨

#### تمهيد:

بدأت مع قيام الحرب العالمية الثانية عندما تمكن الزعماء الصهيونيون من إقناع الحكومة البريطانية بالسماح للفيلق اليهودى بالاشتراك مع قوات الحلفاء للقتال ضد ألمانيا النازية، وكان الهدف الصهيوني اكتساب الخبرة القتالية وفنون القيادة العسكرية علاوة على التعمق في فهم التقنية الحديثه التي طبقوها ضد العرب ومكنتهم وأكسبتهم - بعد انتهاء الحرب - من التفوق على العرب ودحر جيوشهم.

وقد كانت «الهاجاناه» وهى عماد الفيلق اليهودى مع المنظمات الإرهابية الأخرى التى اكتسبت الخبرة القتالية أثناء الحرب هى التى قادت الإرهاب المسلح ضد العرب بمساندة ومؤازرة الدول الاستعمارية التى كانت تمدها بالسلاح والمتطوعين والمعلومات.

وقد وضح جلياً دور الدول الاستعمارية والغرب المؤيد والمؤازر الليهود عندما تسابقت كل من الولايات المتحدة والأتحاد السوفيتي

بالأعتراف بالدولة الصهيونية فور إعلان قيامها فى قلب العالم العربى وتقديم شتى المساعدات التى وطدت ودعمت كيان الدولة الوليدة.

وجدير بالذكر أن الرئيس «هارى ترومان» قد ساهم شخصيا فى تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين ومارس الضغوط فى الأمم المتحدة بالأعتراف بإسرائيل فور إعلان «بن جوريون» بقيامها وذلك رغم معارضة الخارجية الأمريكية التى كانت ترى آنئذ عدم تقسيم فلسطين ووضعها تحت وصاية الأمم المتحدة ورفضها.

وقد أكد صراحة وزير الخارجية الأمريكية ،دين اتشيسون،هذا الموقف في كتابة (عاصرت الأحداث).

# الفصل الأول « بن جوريون » في الولايات المتحدة وقرارات مؤتمر « بلتيمور »

### توجه بن جوريون إلى الولايات المتحدة وقرارات مؤتمر بلتيمور

بظهور الكتاب الأبيض وصل الخلاف بين اوايزمان، وابن جوريون، إلى أشده ، واستمر هذا الخلاف حتى صدر قرار الأمم المتحدة بالتقسيم .

وكان رد فعل الصهيونية للكتاب الأبيض سريعاً إذ جمع «بن جوريون» رجال «الهاجاناه» وقال لهم: «إن الصهيونية تدخل حقبة جديدة، الحقبة الأولى حب صهيون والتسلل غير القانوني حتى عام ١٩١٧ ، والحقبة الثانية هي الصهيونية السياسية بعد وعد «بلفور» وقد انتهت بإعلان الكتاب الأبيض عام ١٩٣٩ ، أما الحقبة الثالثة وهي الحقبة العسكرية فتبدأ الأن بالكفاح المسلح.

وبذلك تكون الصهيونية قد كشفت عن حقيقتها باستغلال أية وسيلة لتحقيق مآربها . وكانت «الهاجانا» قد زادت من قوتها واستعدادها العسكرى في فترة الثورة العربية بعد أن تبين لها إصرار العرب على الدفاع عن حقوقهم.

وفى عام ١٩٤٠ بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية ، سافر ، بن جوريون، إلى لندن مستأذنا فى إنشاء لواء يهودى لمساعدة بريطانيا حربياً لقاء تغيير ما ورد من سياسة بريطانيا التى وضحت فى الكتاب الأبيض ، ولوقف حملات التفتيش الشكلية على الأسلحة فى فلسطين، ولكن ، لويد جورج، رفض مطالبه ، وصميم على أن يحارب اليهود تحت قيادة الإنجليز ، ولم يتورع ، بن جوريون، عن سؤال اليهود تحت قيادة الإنجليز ، ولم يتورع ، بن جوريون، عن سؤال الميد جورج، عن سماحهم للفرنسيين والبولنديين بأن تكون لهم فرق خاصة تحت قيادة فرنسية وبولندية خاصة ، على حين ينكر هذا المطلب على اليهود ، وكان ، بن جوريون، بهذا المنطق يردد ما آمن اليهود به من تعاليم ، هرتزل، ، أبى الصهيونية السياسية ، وهى أن اليهود أينما حاوا فإنهم يقيمون أمة واحدة .

ولمس دبن جوريون، من إقامته واتصالاته في بريطانيا بأن مركز الثقل السياسي للصبهونية سوف يكون في الولايات المتحدة لا في أوروبا ، التي وقعت تحت نير الاحتلال النازي ، وستظل وإن انتصرت آخر الأمر نهيضة الجناح ضعيفة لسنوات ، ومعتمدة على الولايات المتحدة اقتصادياً وسياسياً ، فضلا عن أن الولايات المتحدة تضم عدد كبيراً من المهاجرين اليهود ممن فر من الاضطهاد النازي . وقرر دبن جوريون ، عام ١٩٤١ التوجه إلى الولايات المتحدة ، حتى تمكن بفضل بعض الصهاينة الأمريكيين المقربين من الرئيس دروزفات ، وعلى رأسهم يهودي من مستشاري الرئيس الأمريكي، هو دبن كوهين، من تقديم مذكرة ادعى فيها أن التاريخ والقانون الدوليين يؤكدان أن فلسطين هي الوطن القومي للشعب اليهودي ، وهي الملجأ الأمين والقادر على استيعاب الهجرات الجماعية للشعب اليهودي المضطهد . وأن القدرة الخلاقة

للصهيونيين وحبهم لأرض الميعاد ستتطور بالبلاد وتنهض بالصناعة والأقتصاد والثقافة العبرية ، وتخلق مؤسسات تهيئ للحكم الذاتى.

ولم يكن خافيا على ابن جوريون، عندما فكر في تقديم المذكرة إلى الرئيس وروزفات، أن الصهيونية تحت المناخ الصالح الخصيب لانتشار مبادئها في موجات الاضطهاد التي تحمل البهود المضطهدين دون شك على الهجرة إلى فلسطين . وقد استفادت الصهونية من الاضطهاد النازي مثلما استفاد ، هرتزل، من قضية الضابط الفرنسي اليهودي الدريفوس، وأكدت أن الصهيونية دعوة لبناء الدولة اليهودية وإقامة الشعب اليهودي في أرض فلسطين . فقد رأى دهرتزل، أن فرنسا التي نادت بالحرية والمساواة ، وألمانيا التي تحمل شعلة الصضارة والتقدم في العالم الغربي لم يتورعا عن اضطهاد اليهود ، فأي ملجأ آمن يمكن لليهود المضطهدين أن يلجأ إليه ، سوى الوطن القومي في أرض الميعاد بفلسطين ، إن تجمع اليهود المنفيين وتهجيرهم إلى فلسطين أمر حيوى يجسد أحلام أئمة الصهيونية أمثال دموسى هس، ودهر تزل، ودجابو تنسكي، . لقد استغل اليهود شعور العالم المسيحي بالذنب لاضطهاد اليهود ، ونظمت اللجنة الأمريكية لشئون الصهيونية مؤتمرا طارئا عقد في مدينة المنابعة عضواء بالرغم من انقسام المنابعة من انقسام الصهيونية الأمريكية بصدد عقد هذا المؤتمر ، إذا كان قسم منهم لا يجب السير في سياسة تثير العرب وتعادى بريطانيا، ويرى القسم الآخر أن من الأفضل في الآونة الراهنة قيام دولة ثنائية ، على حين كان البساريون ضد عقد المؤتمر أصلا.

وقد استطاع «بن جوريون» التغلب على كافة الصعوبات ونجح فى حمل المؤتمر على إصدار القرارات بالمطالب التى تضمنتها مذكرته التى كان قد رفعها إلى الرئيس «روزوفلت» وكانت أهم قرارات المؤتمر كما يلى:

#### قرارات مؤتمر بلتيمور

- ١ معارضة الكتاب الأبيض لعام ١٩٣٩ .
  - ٢ ـ تأليف لواء عسكرى يهودى.
- ٣ ـ هجرة غير محدودة إلى فلسطين تحت سيطرة الوكالة اليهودية وإشرافها.
- ٤ ـ تطوير فلسطين بعد الحرب إلى كومنواث ضمن ديموقراطيات العالم.

ويعتبر تبنى المؤتمر لطلبات ببن جوريون، حول دخول فلسطين في كومنولث يهودى ، أول تصريح صهيونى رسمى يدل على أهداف الصهيونية من إقامة دولتهم فى فلسطين وقد فقد ، وايزمان، بموافقته على قرارات مؤتمر ، بلتيمور، مكانته عند الإنجليز ، إذ وصف وضعه بعد هذا المؤتمر بأنه أصبح كبش الفداء لأخطاء الإنجليز بالنسبة للإنجليز . وعاد ، بن جوريون، . فى شهر أكتوبر ١٩٤٧ إلى فلسطين حيث عرض برنامج بلتيمور على مؤتمر عقده ، حزب الماباى، ، فوقع الخلاف حول ذلك البرنامج فى صفوفه فانفصل عنه حزب ،أحدوت هاعقوداً، الذى كان يؤيد ، وإيزمان، .

وقد استطاع «بن جوريون» على الرغم من المعارضة القوية سواء من حزب «أحدوت هاعقودا» أو من قادة حزب «البالماخ» أن يكسب الأغلبية في «الماباي» تأييداً لرأيه . وهكذا تبنى اليهود برنامج «بلتيمور» في مطالبهم.

وفى شهر فبراير عام ١٩٤٣ ألقى «بن جوريون» خطابا أمام مجلس «اليوشيف» (الجالية اليهودية فى فلسطين) ذكر فيه أن مصائب اليهود ثلاث: الكتاب الأبيض ، الحرب ، اصطهادهم فى أوربا وحذر يهود فلسطين من نوايا بريطانيا التى ترمى إلى جعل فلسطين دولة تعيش فيها أمتان مختلفتان هما : العرب والانجليز ، وإلى حصر اليهود فى «جيتو» خاص بهم . وقال أنه لا خلاص ولا حرية لليهود فى العالم إلا بالرجوع إلى فلسطين وسوف يرجعون سواء حصلوا على شهادة هجرة رسمية أم لم يحصلوا، وأضاف أن الساسة الذين يدعون أنفسهم واقعيين لا يفهمون شيئا (يقصد وايزمان) وعلى آثر هذا الخطاب ألقت السلطات البريطانية القبض عليه وحاكمته بتهمة إثارة الشغب ، كما أدانته بتهريب الأسلحة إلى يهود فلسطين من الخارج .

ويقول «بن جوريون» بصدد تهريبه الأسلحة من الخارج إلى يهود فلسطين ، أنه عمل منذ نهاية الحرب على البحث عن أسلحة ثقيلة ، وقد استجاب الأمريكيون لى واشترينا أسلحة بما يقرب قيمته من مليون دولار من الأسلحة التى تريد الولايات المتحدة التخلص منها بعد الحرب وكانت تبيعها بأسعار زهيدة ، وقد جمعت الأموال اللازمة من اليهود الأمريكيين ، وتكونت جمعية سرية لشراء الأسلحة

وكنا نفكك الأسلحة ونرسلها إلى فلسطين على أساس أنها آلات صناعية، فتدخل فلسطين رغم مراقبة حكومة الأنتداب . لقد كان وبن جوريون، يفكر دائماً فى الحرب ، بدليل طلبه فى بداية الحرب العالمية الثانية من قادة «الهاجاناه» أن يكون التدريب على أساس دفاعى متحرك وهجومى . ويعنى هذا إنشاء تأسيس لصناعة أسلحة، وحيازة أسلحة ثقيلة . وكان من مقررات المؤتمر الصهيونى عام وحيازة أسلحة ثقيلة . وكان من مقررات المؤتمر الصهيونى عام بن جوريون، الذي عمل على الإشراف على «الهاجاناه» وإعدادها للقتال ومدها بالأسلحة والذخيرة . وفى هذا ما يفسر إصرار «بن جوريون» على تولى وزارة الدفاع طيلة حكمه فيما بعد.

ثم سافر بعد أن تولى الإشراف على «الهاجاناه» إلى الولايات المتحدة محاولاً إلغاء الكتاب الأبيض، ولكنه جمع قوائم بأسماء المتطوعين الذين سيقاتلون مع «الهاجاناه» في حالة وقوع حرب ضد العرب، فقد كانت الحرب في نظره حتمية، ومن ثم كان سعيه المتواصل لإيجاد قوة تساند مطالبه السياسية، وتؤمن بأن اليهود في أنحاء العالم يشاركونه الرأى في ضرورة حسم المشكلات مع العرب عسكرياً.

# الفصل الثانى العلاقات الصهيونية البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانيه بقيادة «وايزمان»

# العلاقات الصهيونية البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية بقيادة «وايزمان»

# آثار الحرب على فلسطين:

كان الحلفاء على وعى كبير بالأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط وفلسطين خلال الحرب العالمية الثانية . وكان موقف العرب تجاه الحلفاء خلال الفترة الأولى منها، وحتى رجحت كفتهم فى القتال صد الألمان، يتردد ما بين العداء الصريح إلى الحياد على مضض وكان اليهودفى فلسطين ، على العكس، حريصين منذ البداية على القتال مع الحلفاء ضد النازية . وكانت طلبات اليهود للتطوع فى صفوف الجيش البريطاني فى فلسطين كثيرة إلى الحد الذى سبب الحرج للسلطات البريطانية التى حاولت قبول عدد محدود يتمشى مع العدد المقبول من المتطوعين العرب. وقامت الوحدات اليهودية فى فلسطين بإسهام فى النصر الذى حققه الحلفاء فى الشرق الأوسط دعم فلسطين بإسهام فى النصر الذى حققه الحلفاء فى الشرق الأوسط دعم

منه إسهام الصناعة واليد الماهرة في المجهود الحربي للحلفاء ، وقد اعترف البريطانيون بذلك ولكنه لم يغير من موقفهم السياسي تجاه الوطن القومي اليهودي . وكانت السلطات البريطانية في فلسطين تخشي إعطاء اليهود دورا كبيراً وفق رغبتهم في الحرب حتى لا يعتقد العرب أن الحرب تجرى لصالح اليهود بما قد يدفعهم إلى صفوف الألمان ، ورغم ذلك اشتدت مطالبة الوكالة اليهودية بتشكيل وحدات عسكرية يهودية خاصة للدفاع عن فلسطين ضد تهديد دول المحور . وخشيت الإدارة المدنية البريطانية من الموافقة على هذا الطلب الذي من شأنه أن يقوى من مركز اليهود ويستوجب العداء من العرب.

وفي ديسمبر ١٩٣٩ اقترح وايزمان، رسمياً تدريب بريطانيا للصباط اليهود الشبان على أن يضموا في مرحلة لاحقه لوحدة يهودية عسكرية . وقبلت السلطات البريطانية العسكرية في لندن هذا الأقتراح ، وإن تعطل تنفيذه . فلما دخلت إيطاليا الحرب في يونيه المقتراح ، وإن تعطل تنفيذه . فلما دخلت إيطاليا الحرب في يونيه عسكرية يهودية في أسرع وقت . وفي أغسطس ١٩٤٠ وجه وايزمان، خطابا ولونستون تشرشل، حث فيه بريطانيا على السماح ليهود فلسطين بالأشتراك في الحرب ضد العدو المشترك، وذكر أن يهود فلسطين يمكنهم توفير خمسين ألف مقاتل وهي قوة لها شأنها لو أحسن تدريبها وتسليحها . وحذر من أنه لو تعرضت فلسطين لهجوم نازى وتم القضاء على اليهود بها لعدم توافر إمكانيات الدفاع لديهم ، فإن المسئولية الخطيرة عن ذلك ستقع على الحكومة البريطانية .

وكان لخطاب ووايزمان، أثره السريع، ففى أكتوبر ١٩٤٠ وافقت الحكومة البريطانية على برنامج محدود لتجنيد اليهود فى وحدات منفصلة فى الجيش البريطانى . ورغم أن تكوين فرقة يهودية خاصة لم يتحقق إلا فى خريف عام ١٩٤٤ ، إلا أن الوحدات اليهودية التى تولى قيادتها ضباط يهود تشكلت فى فلسطين وقامت بد ور فى الحرب، ووصل عدد اليهود فى الجيش البريطانى فى أغسطس ١٩٤٣ إلى ٢٢ ألف مقاتل فى صورة وحدات خاصة ، فضلاً عن قوة الشرطة المساعدة وأفراد الدفاع المدنى.

وعندما شكل الفيلق اليهودى أخيراً في سبتمبر عام ١٩٤٤ بعد محادثات مطولة أجراها «موش شاريت» ، كان عدد أفراده ٣٥ ألف جندى يهودى، وأعلنت وزارة الحرب البريطانية عن الموافقة على تشكيل الفيلق اليهودى استجابة لطلب الوكالة اليهودية . كما أعلنت الوكالة في ٣١ أكتوبر ١٩٤٤ أنه قد تمت الموافقة كذلك على أن يكون للفيلق علمه وشعاره المنقوش بنجمة داود في وسطه . وقد حارب الفيلق في صفوف الحلفاء في إيطاليا ثم في النمسا وألمانيا وبلچيكا وهوابندا . وكان كل ضابط وجندى يهودى في الفيلق عضوا في الوقت نفسه في تنظيم الدفاع اليهودى المسمى بالهاجاناه .

# العلاقة اليهودية البريطانية أثناء الحرب العالميه الثانية:

وقد كان إعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا بعد ثلاثة شهور ونصف فقط من صدور الكتاب الأبيض ، لذلك قوى أمل اليهود في

أن تتخلى بريطانيا عما بسطت فيه من سياسة التهدئة التى اتبعتها حكومة وتشمبرلين، وكان الكتاب الأبيض قد لقى معارضة ونقدا شديداً داخل البرلمان البريطانى، واعتبرت لجنة الأنتداب لعصبة الأمم المتحدة شروطه مجافية لنصوص الأنتداب على فلسطين على أن هذه الآمال لم تتحقق فقد طبقت سياسة الكتاب الأبيض فى فلسطين فى بداية الحرب بما فيها الحد من الهجرة اليهودية، على أن تتوقف بعد خمس سنوات أى وقت وقوع الإبادة الشاملة لليهود فى أوروبا و تزايد عدد الوافدين هربا من الحصة المقررة للهجرة، وهى محاول اليهود الهجرة لفلسطين بكل الوسائل الممكنة وجاء بعضهم بان حاول اليهود الهجرة الفلطين بكل الوسائل الممكنة وجاء بعضهم بأن من المهاجرين إلى بعض الجزر التابعة لها.

وقد سبب ذلك توتراً شديداً في العلاقات بين اليهود وبريطانيا وقامت مظاهرات من اليهود في فلسطين ضد السلطات البريطانية التي واجهتها بالعنف وفرض حظر التجول واشتدت مقاومة يهود فلسطين لتطبيق سياسة الكتاب الأبيض، في الوقت الذي كان فيه اليهود يحاربون إلى جانب بريطانيا ضد النازى ، وأعلن ودافيد بن جوريون، أن اليهود سيقاتلون في الحرب كما لو لم يكن هناك كتاب أبيض ، كما سيقاومون تطبيق الكتاب الأبيض حتى ولو لم تكن هناك حرب دائرة ، على أن يهود فلسطين أحسوا في هذه لفترة الحرجة أن بريطانيا قد خانتهم .

# المشكلة اليهودية في مجال السياسة الدولية بعد الحرب:

أصبح انتصار الحلقاء مرجحا من الجزء الأول من عام ١٩٤٣، وأصبحت فلسطين في مأمن من غزو نازى، ومن ثم برزت الحاجة إلى خلق مناخ مناسب انسوية ما بعد الحرب، ووضح أن الولايات المتحدة ستلعب دورا حاسماً. غير أن ما كانت تلقاه قضية اليهود من تأييد الكونجرس ولدى الرأى العام الأمريكي لم يكن يناظره تأييد من جانب الخارجية الأمريكية، ومن ثم بذل ، وايزمان، جهوده لتوضيح القضية لوزير الخارجية والمسئولين في وزارته، وأكد ، تشرشل، التزامه بما وعد به بلفور، غير أن وزارة الخارجية (على حد قول أبا إيبان) كانت ملتزمة بالكتاب الأبيض رضاء وروحاً.

# وضع اليهود في العالم بعد الحرب بصفة عامة:

كان وضع اليهود، داخل فلسطين وخارجها ، بعد نهاية الحرب وضعا يائسا. وقد وضع «وايزمان» أملا كبيراً في كل من «تشرشل» و«روزفلت» ودعم اتصالاته وصداقته معهما خلال الحرب ، وبحلول صيف عام ١٩٤٥ كان «روزفلت» قد توفي وأزيح «تشرشل» من رئاسة الوزراء بسقوط حزبه في الانتخابات العامة ، وكانت حكومة العمال الجديدة في بريطانيا ملتزمة سلفا باتباع سياسة مؤيدة للصهيونية تسمح بتعزيز الوطن القومي في فلسطين عن طريق عملية نقل كبيرة للسكان، تعني إخراج العرب من فلسطين لإفساح المجال للمهاجرين اليهود الجدد، وادعى اليهود أن «أرنست بيفن» وزير الخارجية الجديد يكن العداء لبقاء الوطن القومي اليهودي . فقد

رفض السماح بدخول ١٠٠ ألف مهاجر جديد . كما أصدر بيانا رفض فيه إلغاء الكتاب الأبيض وأعلن أن بريطانيا لا يمكن أن تقبل إخراج اليهود من أوربا وأعلن تشكيل لجنة استقصاء أنجلو أمريكية لبحث أوضاع اليهود في أوربا.

وقد وضعت اللجنة تقريراً أوصت فيه بإلغاء الكتاب الأبيض والسماح بهجرة ١٠٠ ألف يهودى لفلسطين فورا وإلغاء القيود على نملك اليهود للأراضى والتمهيد لوضع فلسطين تحت الوصايا مع عدم إنشاء دولة فيها سواء لليهود أو للعرب . ورغم أن التقرير لم يحقق الأمل البعيد لليهودفى إنشاء دولة مستقلة لهم فى فلسطين ، فإن سماحه بدخول مزيد من المهاجرين وتملكهم أراضى جديدة كان من شأنه أن يدعم من فرصة قيام مثل هذه الدولة . غير أن «بيفن» رفض التقرير على أساس أنه سيستلزم لتنفيذه وجوداً أمريكيا عسكريا وأصر على تجريد يهود فلسطين من السلاح .

ودخلت الحركة الصهيونية مرحلة صراع شديد مع بريطانيا . ووضحت مرارة اليهود في اجتماع المؤتمر الصهيوني الذي عقد في (بازل) في ديسمبر ١٩٤٦ وهو آخر اجتماع يحضره ،وايزمان، وقد أحس بأن بريطانيا قد خدعته . وتحدث في المؤتمر عن معاناة اليهود، وذكر أن العرب حصلوا على سبع دول مستقلة، فكيف يستكثرون على اليهود الذين عانوا أكثر منهم بمراحل الحصول على دولة واحدة مستقلة . وفي بداية العام التالي استقال ،وايزمان، استقالة البائس من رئاسة المؤتمر الصهيوني . واستؤنفت المفاوضات مع ،بيفين، ودارت حول التقسيم الذي ذكر ،بيفين، أنه لا يستطيع

فرضه . وطرحت فكرة التقسيم مع كيان اتحادى على أساس مشروع وضعه «موريسون» . وأكد «بيفين» أنه من الخطأ وضع ٣٠٠ ألف عربى في القسم المخصص عام ١٩٤٦ ، وتوحدت جهود كافة المنظمات اليهودية وتمكنت من نقل كافة من كان في معكسرات الإيواء في أوربا إلى فلسطين.

وبدأ الصراع مع السلطات البريطانية في فلسطين بعمليات قامت بها (الهاجاناه) في يونيه ١٩٤٦ إذ دمرت فيها ثمانية جسور شملت المواصلات مع المناطق المجاورة، وتكونت وحدات إرهابية صهيونية في فلسطين،

# المرحلة الثالثة للنشاط الصهيوني ١٩٤٨ ـ ١٩٤٠ القسم الخامس عشر

إضطهاد النازية لليهود واستغلال الصهيونية لمعاناة اليهود في أوروبا

## اضطهاد النازية لليهود:

تمتع اليهود في أوربا بحرية ثقافية وأقتصادية حتى ظهر «هتار» على مسرح الحياة السياسية في ٣٠ يناير عام ١٩٣٣ حين عين مستشاراً للرايخ الألماني، ومر تطور العنف النازى بثلاث مراحل: الأولى من ١٩٣٣ حتى قيام الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩، والثانية من عام ١٩٣٩ حتى عام ١٩٤١ حين لجأ النازي إلى «الحل والثانية من عام ١٩٣٩ حتى عام ١٩٤٥ حين الجأ النازي إلى «الحل الأخير» للوجود اليهودي والثالثة من عام ١٩٤١ حتى عام ١٩٤٥ وخلالها شملت إيادة اليهود في كل المناطق التي سيطر عليها الألمان. وكانت الفلسفة النازية تستند إلى غلبة العنصر الآرى بصفاته المميزة وأن من لا ينتمى إلى هذا العنصر هو أقرب إلى الحيوان منه إلى الجنس البشري ويصبح من الواجب القومي قهره وإبادته و وبدأت ممارسة الأضطهاد ضد اليهود في ظل هذه الفلسفة منذ عام ١٩٣٣، وبنهاية عام ١٩٣٥ كان ثمانية آلاف يهودي ألماني قد أقدموا على الأنتحار، وخمسة وسبعون ألفاً هاجروا إلى خارج ألمانيا، بينما كان كثيرون آخرون يلحون على القنصليات الأجنبية في الحصول على كثيرون آخرون يلحون على القنصليات الأجنبية في الحصول على إذن بالخروج إلى أي مكان آخر في العالم.

وبدأ اليهود ينظمون صفوفهم في مواجهة هذه الكارثة، وتزايد اهتمامهم بتاريخهم وباللغة العبرية ولم يجد اليهود الألمان من جانب الرأى العام العالمي اهتماماً كبيراً بوضعهم ، وأحس زعماء العالم الحر أن أية احتجاجات من جانبهم ستدفع النازي إلى زيادة اضطهاد اليهود في ألمانيا واستخفوا بتحذيرات اليهود الألمان من أن ما يحدث إنما هو البداية لحملة نازية شاملة ضد الحريات ، واحتلت ألمانيا النمسا وضمتها إلى الرايخ في مارس ١٩٣٨ ، وتعرض يهودها وكانوا يومئذ ٠٠٠ ألف للأضطهاد نفسه ، وبنشوب الحرب كان نصف مليون يهودي مازالوا يعيشون في المناطق الواقعة تحت السيطرة الألمانية.

# النازية في شرق أوربا:

كانت هناك اتجاهات قديمة ضد اليهود في شرق أوربا . ومن ثم فإن دولها رحبت بمجيء هنار للحكم . وطبقت كل من بولندا وليتوانيا ولاتفيا ورومانيا إجراءات ضد اليهود في عام ١٩٣٤ ، وليتوانيا المجر أن حذت حذوهم عام ١٩٣٥ . واتخذت الأحزاب السياسية في برامجها من حيث معاداة السامية وسعى اليهود للهجرة ، غير أن الأبواب كانت موصدة ولم يرحب بهم أحد . وقد أعلن محاييم وايزمان ، في شهادته أمام اللجنة الملكية عن فلسطين في نوفمبر أن هناك سنة مليون يهودي يبحثون عن مأوى وهم يعيشون في دول لا تريدهم ، وخلال الأعوام الثمانية التالية حلت مشكلتهم في دول لا تريدهم ، وخلال الأعوام الثمانية التالية حلت مشكلتهم في دول والم جميعاً.

#### الاضطهاد النازى وطرد اليهود:

نشبت الحرب العالمية الثانية في أول سبتمبر ١٩٣٩ وسيطر النازى على معظم أوربا، ودخل اضطهاد اليهود مرحلة بالغة القسوة. وشكل الجستابوجهازا للأعداد اللحل النهائي، لمشكلة اليهود وضع تحت إشراف ادولف إيخمان، برئاسة الهيد ريش همار، وسلب اليهود كافة حرياتهم وفرض حظر التجول، والعزل الاقتصادى والثقافي والإجتماعي عليهم ورحل آلاف منهم من مواطنهم في المجر واليونان بصفة خاصة وأعطت إيطاليا ملاذا لليهود في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ورغم تحالفها مع النازي إلا أنها لم تشترك في عمليات الإبادة ضد اليهود.

وتمكن كثير من اليهود من الهرب ، بمعونة الفرنسيين والهولنديين والبلجيكيين وتكونت عدة منظمات لمساعدة اليهود في الحصول على وثائق سفر مزيفة تمكنهم من الرحيل، ونشطت في ذلك حركات المقاومة ، ورفضت دول الشمال إبعاد اليهود المقيمين فيها ، وفي يوليو ١٩٣٩ أعطى «جورنج» أوامره بوضع خطة شاملة وللحل النهائي، للمسألة اليهودية، وافق عليها مؤتمر «وانسى» في يناير ١٩٤٢ وشملت الخطة ترحيل اليهودإلى الشرق واستخدامهم عمال في مجموعات تحت إشراف كامل في بناء الطرق.

## الإبادة في الشرق:

سيطر الألمان على بولندا، وجمع اليهود خلال عام واحد في معازل «جيتو»، ففي وارسو وحدها حشد نصف مليون في منطقة كان يعيش فيها ٣٥ ألفا وحرموا من وسائل معيشتهم من غذاء كاف

واستخدموا كالرقيق في الأعمال الشاقة . وفي يونيو ١٩٤١ ألغى معتلا، معاهدته مع روسيا وزحف عليها وأباد في طريقه كل اليهود . وفي المعسكرات الجماعية قضى على الآلاف منهم . وكان أبرزها معسكر ،أوشويتز، حيث أعدم ١٢,٥ مليون يهودي على الأقل حتى أول ديسمبر ١٩٤٣ وفق شهادة مدير المعسكر عند محاكمته بعد الحرب . وكان يجرى اختيار الأقوياء الصالحين للعمل في المصانع ومن لا يصلح يباد.

وكانت محاولات الإنقاذ التى نظمتها الوكالة اليهودية وغيرها محدودة جدا بالقياس إلى ضخامة الخطر . وكان موقف العامة فى أوربا الشرقية عدم الإكتراث، بينما تأرجح موقف الكنيسة من الاحتجاج الشديد فى البداية إلى بعض المحاولات الإنسانية إلى الصمت التام ، والتزم (البابا) جانب الحذر رغم أنه قدم المساعدات لليهود . ولم يتخذ الحلفاء إجراءات فعالة ، وقامت الولايات المتحدة فى عام ١٩٤٣ فقط بتشكيل لجنة لبحث حالة ضحايا الحرب ولكن ذلك جاء متأخرا جداً . ورفضت بريطانيا فى فبراير ١٩٤١ التماسا ملحا من ، وايزمان ، للتصريح بهجرة يهود رومانيا إلى فلسطين ، وعندما ذهب ممثل ليهود المجر إلى القاهرة للأتفاق مع السلطات وعندما نهب تمكين يهود المجر من الهجرة لفلسطين اعتقلته هذه السلطات وسجنته.

ونظم اليهود حركة مقاومة ضد النازى، عملت بدون مساعدة وضد كل الظروف الصعبة، وكانت نشطة في (جيتووارسو) مما دفع النازى إلى تصعيد الإبادة، فلم يبق من نصف المليون الذي كان به

عام ١٩٤٢ سوى ٦٠ ألف يهودى . مما يفسر ردود الفعل اليهودية الحالية لأية حركات تمييز وتحيز، وحرص اليهود على الحياة البشرية وسوء الظن المتخلف تجاه العالم الخارجى ، والإيمان الراسخ بالقوى الكامنة في التاريخ اليهودي بما يضمن للشعب اليهودي البقاء وعبور المحن.

## اليهود عام ١٩٤٥:

خرج اليهود من الحرب في وضع محزن، إذ هلك ستة ملايين أي أكثر من مجمل ثلث عددهم قبل الحرب وأبيدت مراكز للتجمع اليهودي كانت تمثل محاور الوعي الثقافي والروحي اليهودي، خاصة في شرق أوربا، حيث نشأ مخططو ومفكرو الحركة الصهيونية. وكان يهود بولندا أشد معاناة من غيرهم، فقد كان مجمل عدد اليهود قبل الحرب في دول أوربا التي احتلها النازي ٩,٨ مليون نسمة، أبيد منهم ستة ملايين على الأقل وفي بولندا حيث كان عدد اليهود قبل الحرب ٣,٣ مليون بقي منهم في عام ١٩٤٥ أربعة وسبعون ألفا فقط وبقي ١٤ ألفا من يهود تشيكوسلوفاكيا البالغين قبل الحرب ٣٥٦ ألفا، وبقي ٢٠ ألفا من يهود هولندا البالغين آور وحتى الباقون من جحيم النازي لم يسلموا من الاضطهاد، ورغم ما كانوا فيه من بؤس اشتد سعيهم للهجرة لفلسطين حيث كان الوطن القومي أملهم الوحيد.

# التعليق:

حاول زعماء إسرائيل كعادتهم ، التركيز على ما قاساه اليهود على يد النازى خلال الحرب العالمية الثانية وأسسوا على ذلك حقوقا لهم

لدى المجتمع الدولى فى صرورة مساعدة اليهود على التوطن فى فلسطين وطرد سكانها العرب ،وكأن على العرب تحمل مسئولية اصطهاد النازى لليهود ، وهذا يوضح تطور حرب ١٩٤٨ وسوء موقف اليهود فى مراحلها الأولى، ونجاحهم فى استغلال الهدنة الأولى والثانية لتعزيز قواتهم وتسليحهم وركزوا على تفرق العرب وأطماع زعمائهم الشخصية التى انتهت بهزيمتهم. والواقع أن اليهود تمكنوا من تعبئة التأييد الأمريكى الذى عبر عن نفسه فى قرار الرئيس ،ترومان، بالأعتراف الفورى بإسرائيل ، ويكشف عن الاستراتيجية الدائمة لليهود منذ مؤتمر (بازل) وهو التركيز ومحاولة الحصول على دعم أكبر دولة عظمى قائمة فى أى زمان، وكانت بريطانيا هى تلك الدولة عام ١٩١٧ حين صدر وعد ،بلفور، وخلال العشرينات والثلاثينات . ثم كانت الولايات المتحدة هى تلك الدولة منذ الأربعينات وحتى اليوم.

# نشاط بن جوريون لتهجير اليهود من أوربا:

وحين قاربت مسرحية الاستقالة ذروتها أستأذن «بن جوريون» الخارجية البريطانية لزيارة المجتمعات اليهودية في بلغاريا ورومانيا، ليرى بنفسه أساسا في الواقع لخطته في تهجيرمليون يهودي إلى فلسطين، وهل يهود هاتين الدولتين، بأوضاعهم وسلوكهم، وقد حررهم الجيش السوفيتي ، وكان له ثلاثة أهداف : اكتشاف موقفهم من الهجرة، حتى يعرف مدى رغبتهم في شق طريقهم في فلسطين ، ويشجعهم على ذلك ، وإقناع الحكومات المعنية بالسماح بالخروج.

وكان «بن جوريون» يرى وجوب الإسراع بإنقاذ اليهود الأوربيين قبل فقدانهم إلى الأبد، فلم تبرد الأرض التى تحترق ، بل يبدو وكأن آثار المجزرة البشرية قد تزيدها اشتعالاً . وفي اجتماع جماهيرى كبير نادى «بن جوريون» بإقامة دولة يهودية في فلسطين.

ولما رفضت رومانيا منحه تأشيرة دخول ، عاد إلى فلسطين. أما عن يهود بلغاريا فقد وضحت الصورة أمامه ، وطلب من الماباى، والوكالة إرسال مندوبين إليها لتنظيم الهجرة والتعجيل بها، ولكن الهجرة على نطاق واسع لم تقع إلا بعد تأسيس الدولة ، إذ وصل إلى إسرائيل في عامى ١٩٤٨ و١٩٤٩ خمسة وأربعين ألفا من الخمسين ألفا الذين يؤلفون الجالية اليهودية في بلغاريا.

# استغلال الصهيونية لمعاناة اليهود المضطهدين تحت الحكم النازى:

وفى أكتوبر ١٩٤٥ قام «بن جوريون» بجولته الثانية لأوربا لزيارة اليهود الناجين والمرحلين إلى المعسكرات فى ألمانيا ، فكان أول قائد صهيونى يزور معسكرات اليهود ، حيث نزل ضيفا على قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية وضيفا شخصيا للجنرال دوايت ايزنهاور، ولم يكن الغرض الرسمى لزيارته دراسة أوضاع اليهود فى هذه المعسكرات ، ولكن الوقوف على هدفه الحقيقى إنما كان معاينة مدى ما يمكن الاستفادة منه من محنتهم فى معركته لتأسيس دولة اليهود . وكان فى ذاكرته التخطيط لما بعد الحرب للمؤتمر الصهيونى الأول الذى كان يعد له بعد الحرب، ولم يكن يسعى لأصوات الأول الذى كان يعد له بعد الحرب، ولم يكن يسعى لأصوات الدي بهودى فى المعسكرات ، بل ليصبح ممثلهم والمتحدث

بأسمهم في المؤتمر الأول الذي انعقد في يناير ١٩٤٦ في ميونيخ، في فزار وعلى مدى أحد عشر يوماً من أكتوبر ١٩٤٥ العديد من المعسكرات في بعض مقاطعات ألمانيا مثل فرانكفورت وشتوتجارت وميونيخ، وهانوفر، وفي داخاو"Dachau" حيث أحرق ٢٣٨,٠٠٠ في الأفران ، وكان قد مات حتى ١٥ أبريل من العام نفسه ٣١,٠٠٠ الذين كانوا في برجن ـ بلسن -Bel "
sen - Bergen

ولم تكن المواساة التى قدمها «بن جوريون» لجميع اليهود بالإشفاق أو المداعبة ، بل يحمل المشعل يضىء الرؤيا على الأمل والحلم المشعل بالمكان الذى يجدون فيه قوتهم ويمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ولم يكن يتبع طريق «وايزمان» وقادة الصهاينة الآخرين في الدهاء واستغلال المناسبات ، بل كان قادرا على إبلاغ مستمعيه بأنه في مقابل ما أصابهم من ألم ومعاناة ، سيكسب الشعب اليهودى دولة ، ولئن كانت كلماته قيمة لوضوحها وبساطتها وتكاد تكون فجة فقد كان يردد أن ما حدث من مجازر لا يمكن إصلاحه ولكن الواجب ضمان عدم تكرارها أبدا.

وكان الباقون على قيد الحياة ، ممن أوقد فيهم «بن جوريون» لهيبا جديدا، وشكل منهم «عنصراً سياسيا » تحت قيادته ، يعارضون كافة المخططات البريطانية لرد اعتبارهم في أوربا . إذ أخبرهم «بن جوريون» في مؤتمرهم في ميونيخ - يناير ١٩٤٦: أن «عليهم ألا يظلوا ساكنين حتى الأخير منهم لتنضموا إلينا في فلسطين ، لنبني معا دولة اليهود» ، فقرر أن «فلسطين هي وطنهم الوحيد».

وقد ثبت صحة تكهن «بن جوريون» ، أن «هتلر، لم يكن يأخذ فقط بل كان يعطى.

وخلال السنوات من ١٩٤٠ حتى مايو ١٩٤٥ ، أخذ أقل قليلا من عشرة آلاف طريقهم إلى فلسطين بطريقة غير شرعية عن طريق البحر ، وفي ٩ نوفمبر ١٩٤٥ وصل خمسة وسبعون ألفا. فلم يكن لليهود عندئذ خيار إلا باجتياح فلسطين بالقوة . وقد أوضحت الأرقام كيف كانت شدة المحنة إذ تجمعت في معسكرات المبعدين منذ مايو 19٤٥ حتى إقامة دولة إسرائيل.

وكانت الهجرة غير الشرعية أحد سلاحين لنصال اليهود ، وكان السلاح الثانى هو المعركة داخل فلسطين . فقد هوجمت نقطة الشرطة التى تحرس الشواطئ ، وخربت محطات الرادار حيث تستخدم لرصد سفن الوافدين بطرق غير شرعية ، فضلا عن الشتباكات مع الجيش البريطانى لتمكينهم من النزول إلى الشاطئ . وردت القوات البريطانية على ذلك بالبحث المتكرر عن محاربي الهاجاناه وأسلحتهم . وفرضت سلسلة من حظر التجول على المدن الكبيرة . وفي ٢٩ يونيه ٢٩٤١ ـ المعروف باسم السبت الأسود ـ أخذ البريطانيون في البحث والأعتقالات في كل فلسطين ، حيث البريطانيون في البحث والأعتقالات في كل فلسطين ، حيث حاصروا المستوطنات ، وقتل خمسة من اليهود وجرح العشرات ، واعتقل ثلاثة آلاف تقريبا في معسكرات، وكان منهم بعض أعضاء الوكالة مثل ، شاريت، وغيره .

وكان «بن جوريون، في باريس في ذلك الوقت يقود النصال

للتحضير لمؤتمر الصهاينة، الذي افتتح في «بازل» في ٩ ديسمبر التحضير لمؤتمر الصهاينة، الذي افتتح في «بازل» في ٩ ديسمبر ١٩٤٦ وانتهى في التاسع والعشرين بإعادة انتخاب اللجنة التنفيذية برئاسته ، وكانت لجنة العمل قد قررت عدم انتخاب رئيس لمنظمة الصهيونية العالمية، ربما يعنى نظريا وعمليا عزل «وايزمان» ، وعندما قامت الدولة ، رفض «بن جوريون» السماح بإضافة توقيع «وايزمان» على إعلان الاستقلال.

وظل «بن جوريون» بعد إقصاء «وايزمان» ، كالقائد الوحيد لحزب الماباى وقمة الصهاينة ، وقاد النضال ضد بريطانيا حتى استطاع أن يعلن تأسيس دولة إسرائيل ، وأن يصبح أول رئيس للوزراء ووزير للدفاع . وكان أول عمل له فتح أبواب فلسطين ليهود أوربا، ويهود المنفى من الشرق والغرب.

# المرحلة الثالثة للنشاط الصعيوني ١٩٤٨ ـ ١٩٤٠

القسم السادس عشر

الخلاف بين حكومة العمال البريطانية والصميونية بعد الحرب العالمية الثانية

### الخلاف بين بن جوريون والحكومة البريطانية:

ورد عن «بن جوريون» في كتاب «النبي المسلح» أن اللورد «موين» وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط في القاهرة ، أخبر «بن جوريون» في لقاء بينهما أن النصر سيكون للحلفاء وأنهم سيقيمون دولة لليهود في ألمانيا ، وأجابه «بن جوريون» بأنه لا يشك في انتصار الحلفاء ، ولا يهمه مصير ألمانيا ، ولكنهم لن يستطيعوا نقل اليهود إلى ألمانيا لأنهم لن يتراجعوا عن مقررات برنامج «بلتيمور».

وألقى «بن جوريون» فى شهر نوفمبر عام ١٩٤٥ خطابا على يهود فلسطين ، شرح لهم سياسته كرد فعل لمقترحات الحكومة العمالية البريطانية ، محذرا من الثقة بحزب العمال الذى كان يؤيد الصهيونية منذ عشرات السنين ، معللا بأن الحزب فى الحكم غيره خارج الحكم ، وأن مسألة فلسطين بالنسبة لبريطانيا ليست مهمة كما هى بالنسبة للصهيونية ، وعقب «بن جوريون» بأن ما فكر فيه من نوايا حزب العمال قد تحقق بعد أن جاء للحكم كل من «اتلى» و«بيفن، إذ رأى «بيفن» أن مصلحة بريطانيا فى المحافظة على نوع من الصداقة ولو نسبية مع العرب درءا لخطر الأتحاد السوفيتى وتطلعاته إلى النفاذ إلى المياه الدافئة.

ثم سافر «بن جوريون» بعد انتخابه رئيسا للمنظمة العالمية ، بعون المؤتمر الصهيونى عام ١٩٤٦ ، إلى لندن حيث ذكر للمستر «بيفن» ، في مقابلات ومداولات غير رسمية بينهما رفض اليهودالمفاوضة رسميا مع إنجلترا ، واحتمال العثور على النفط في صحراء النقب ، وعرض عليه إقامة قواعدبريطانية فيها بديلا عن السويس.

وفى هذه المقابلات اقترح «بيفن» خطة الوصاية البريطانية على فلسطين خمس سنوات، والسماح بالهجرة الحرة لـ ٩٦ ألف يهودى على مدى عامين ، وفى نهاية السنوات الخمس تقام دولة مستقلة ثنائية الجنسية يقرر العرب واليهود فيما بينهم مبدأ الهجرة ، وقد رفض «بن جوريون» «هذا الأقتراح» مما حمل بريطانيا على اتخاذ القرار بإحالة مشكلة فلسطين على الأمم المتحدة .

كان «بن جوريون» يخشى دائما من عرض القضية على الأمم المتحدة لجهله بأسلوب التصرف، ومواجهة المناورات السياسية الدولية التى لا تهدف لغير تأمين المصالح الشخصية والاقتصادية لكل دولة. وذلك فضلا عن القيمة الانتخابية للعرب المؤيدين بأصوات الدول الإسلامية والدول ذات المصالح الاستعمارية . وقد شرح لأعضاء حزب «الماباى» رأيه فى هذا الصدد ، فقال: «إن موقفنا عند إحالة المشكلة إلى الأمم المتحدة سيكون موقف المتهم فعلينا أن نعى أن ما يقرر مصير هذه المشكلة هو قوتنا وإرادتنا .». وتأكيدا لهذا الرأى - والأمم المتحدة تناقش المشكلة - أصدر «بن جوريون» بوصفه وزيرا للدفاع فى اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بيانا ذكر فيه «أن الخلاف مع بريطانيا خلاف سياسى ،

اما مع العرب فهو خلاف يتطلب عمليات عسكرية . وأن «الهاجاناه» ستكون العامل الرئيسى فى هذا القتال . وكانت «الهاجاناه» قد تحولت إلى جيش مقاتل قبل إعلان دولة إسرائيل بثلاثة أعوام.

لقد اهتم دبن جوريون، بتقوية القوات المسلحة في فلسطين ، وكانت المشكلة الرئيسية التي تؤرقه هي أن أغلب أفراد والهاجاناه، متطوعين ولم يسبق لهم الاشتراك في حروب.

ولما أن أعترى المفاوضات في هيئة الأمم جو من التردد ، وكان الشعور السائد لدى المفاوضين الصهيونيين هو التخلي عن الحكم وإسناده إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى ، ولما كان الأمر كذلك بالنسبة للولايات المتحدة التي حاولت إلغاء قرار التقسيم ووضع فلسطين تحت وصاية الأمم المتحدة ، قال «بن جوريون، في ٢٠ مارس ١٩٤٨ : إن الاقتراح الأمريكي مضر بالأمم المتحدة ومضر باليهود . فان تستطيع الأمم المتحدة منع قيام دولة يهودية ، إذ أن القرار الذي أصدرته في ٢٩ نوفمبر له قيمته المعنوية والسياسية ، ولكن الدولة البهودية ستخلق بأيدينا ، ونحن الذين نقرر مصير البلد ونكون نحن أساس الدولة ، ولا نقبل أية حماية مؤقتة أو دائمة ، فبرنامجنا السياسي لا يزال كما هو: الأمن للدولة اليهودية ، والسلام بين العرب واليهود، (كتاب النبي المسلح). وأسرع «بن جوريون، في مستهل شهر أبريل ١٩٤٨ بتقديم اقتراح بشأن التعبئة العامة اليهودية وتوحيد الموارد والمجهودات الاقتصادية ، وعدم التقيد باتخاذ مواقف دفاعية، بل اللجوء إلى الهجوم إذا ما استدعت ذلك الأوضاع على طول الجبهة ، وكذلك بعدم التقيد بالمساحة التي حددتها الأمم

المتحدة للدولة اليهودية ، وقد قوبلت كافة المقترحات بالقبول ومهدت البن جوريون، الطريق لإعلان الدولة اليهودية.

وزعم ، بن جوريون، أن العرب الفلسطينيين قد استجابوا لقرار التقسيم، وبدأوا في الأنسحاب من الأماكن المقررة لليهود في التقسيم، ولم يذكر السبب الحقيقي الذي أدى بالفلسطينيين إلى هذا الانسحاب، من قهر ومذابح كان على رأسها مذبحة ،دير ياسين، في أبريل١٩٤٨.

كانت كل خطط «بن جوريون» للعمل تظهر كلها متعاقبة في اتجاه واحد ، حيث تلقى الأعتراض عند اقتراحها في البداية ، ثم تقبل فيما بعد وتنفذ ، وقد برز عن «أتحاد يافا للتجارة» و«حزب العمال» عام ١٩٠٧ ، أحدوت هاعفودا (١٩١٩) ثم الهستدروت (١٩٢١)، ثم الماباي (١٩٣٠) ، ثم انتصار الصهيونية عام ١٩٢٨ المتحقق في ١٩٣٥ ، ثم مطالبته عام ١٩٣٩ بجيش يهودي تحقق في ١٩٤٤ ، ثم مخططه للتقسيم ، الذي كان أساس سياسته للصهاينة منذ ١٩٣٧ ، وتأسيس، برنامج بلتيمور عام ١٩٤٧ وقدر له الإنجاز بصدور قرار وتأسيس، برنامج بلتيمور عام ١٩٤٧ وقدر له الإنجاز بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر ١٩٤٧ ، ثم إعلانه في ١٤ الجمعية العامة دولة إسرائبل.

ومهما يكن من شيء ، فقد كان هناك قبل ذلك اعتراض مبدئي على الخطة ، وكان محتملا ألا يصل ،بن جوريون، إلى هذا الإعلان وكان ذلك نضال الصهيونية مع ثورة الهجرة . فالذي رفضه زملاؤه وحزبه من قبل في أول الحرب ، نفذوه بمبادرة وشجاعة فائقة عند

نهايتها . وإن اختلف العالم حول الاعتراف ، وظلت عبارات ،بن جوريون، (القوة المضادة) و(الكارثة تعنى القوة) و (دولة هى الوسيلة الوحيدة للإنقاذ) دون تغيير.

ولم يكن مناط الكفاح بأقل من إقامة دولة إسرائيل، وحربها للاستقلال، وحروبها مع الدول العربية وتطويرها دولة يهودية. وكانت الإجراءات التي اتخذها «بن جوريون، للإعداد للكفاح تشكل قمة عمله السياسي ، ففي ١٨ أكتوبر ١٩٤٢ عقب عودته من الولايات المتحدة ، أبلغ الوكالة التنفيذية اليهودية أنه يهب نفسه للتخطيط الاقتصادي لاستيعاب الملايين وذلك ما يقتضي وقته كله. وأسس لتحقيق هذا الغرض معهد الأبحاث الأقتصادية للوكالة التنفيذية اليهودية ، وأنشأ في نطاقه لجنة التخطيط التي ترأسها بنفسه وظل يحتفظ بمنصبه هذا حتى بعد استقالته من الوكالة التنفيذية اليهودية ، وحملته في يناير ١٩٤٣ للضغط عليها لإقصاء «وايزمان، . إذ عمد إلى تقسيم هذه الحملة إلى مرحلتين: التهديد بالاستقالة والاستقالة ذاتها . فكانت الأولى حين واتته الفرصة في شكل المحادثات التي أجراها دوايزمان، في الولايات المتحدة ، فكتب في ١٢ بناير ١٩٤٣ إلى أعضاء الوكالة التنفيذية اليهودية مهددا بأنه يرفض المشاركة في المسئولية ،في عمل سياسة الصهاينة ما دام «وايزمان، أجرى محادثات مع اولايات المتحدة دون علمهم أو تفويض منهم ، ، ومنح نفسه أجازة بالتغيب عن اجتماعات الوكالة في يناير وجزء من فبراير ، وفي أواخر فبراير استجاب لوفد من الوكالة بحضور الاجتماعات . وفي ٢٥ يوليه أخطر الوكالة أنه لم يعد يشارك فيها لأنهم لم ينفذوا رغم اقتراحه قرار اتخذ بإقامة مكتب سياسي في واشنجتن ، تابع للوكالة ويدعو لاجتماع مؤتمر للصهاينة

على نطاق العالم فى فلسطين ، وكان إعلان استقالته فى أكتوبر مفاجأة ، وعارضها رئيس اللجنة ولم يسمح بمناقشة الموضوع ، وفى أواخر أكتوبر ونوفمبر صرح به ،بن جوريون ، للوكالة ـ بما كان يهمس به من قبل ـ إن سبب استقالته هو ،وإيزمان، -

وفي تحرك ذكي لسحب البساط من تحت أقدام «بن جوريون» ، أبرق إليه ووايزمان، في ٤ نوفمبر يطلب منه إعادة النظر في استقالته والتوجه إلى لندن مع موشى شاريت، وآخرين من أعضاء البعثة، فأجاب ، بن جوريون، بأنه يأسف لعدم قدرته على تغيير قراره تحت شروط مسبقة لأسباب شرحها في رسالته إليه في ١١ يونيه ١٩٤٢ من نيويورك . ثم توجهت بعثة المصالحة إلى لندن في يناير ١٩٤٤ ونجحت في الحصول على تأكيدات من اوايزمان، بالتعاون مع ابن جوريون، في المستقبل ، وأرسال التقارير الأوفي مع مزيد من الاهتمام بتوجيهات القدس ، فسحب دبن جوريون، استقالته . وانصرف إلى الاستمرار في بناء الحزب وتوحيد منظمات الشباب لإعدادها لمهمة المستقبل ، وكذلك إلى نشاطه في لجنة التخطيط. وفي مارس ١٩٤٤ كان لايزال يعتقد أن مليونا من الناجين من يهود أوربا قد يرغبون في الهجرة إلى فلسطين ، وكان يأمل كثيرا في مخططه للنقل . وعلى ذلك وجه اللجنة للعمل مع معهد البحوث الاقتصادية وكثير من الخبراء لأمداده ب نخطة لتوطين مليون يهودى في فلسطين ، في الزراعة والصناعة والتجارة ، مع خطة لتمويلها، .

وفى يناير ١٩٤٥ ، قرأ ،وايزمان، فى لندن عن اللجنة فدهش ، ورغم ما نوقش فى أحاديثه مع تشرشل ، من مائة ألف فقط ، فقد

كان يشك فيما جاء فى خطة «بن جوريون» من استيعاب الدولة مليون يهودى . وقال «بن جوريون» للجنة أن الجانب المالى للخطة لا يقل أهمية عن الجانب السياسى . وتبلورت فى ذهنه التعويضات الألمانية للشعب اليهودى لا للأفراد أو المجموعات ـ عن ستة ملايين يهودى قتلوا . وأنتهى الأمر بتوقيع اتفاقية بين ألمانيا وإسرائيل فى ١٩٥٧ .

# المرحلة الثالثة

# للنشاط الصموينى

1984=198.

القسم السابع عشر

دور المنظمات الإرهابية

فى قيام دولة إسرائيل

مقدمه

الفصل الأول:

منظمة الهاجاناه

الفصل الثاني:

منظمة وإتسل،

الفصل الثالث:

منظمة «ليحي»

الفصل الرابع

العلاقة بين المنظمات والمواقف من بريطانيا

الفصل الخامس:

حركة العصيان العبرى

القصل السادس:

مشروعات التقسيم وقيام الدولة اليهودية

# الفصل الأول منظمة الماجاناه

#### مقدمه:

في عام ١٩٢٠ نشأت منظمة «الهاجاناه» وهي كبرى المنظمات الإرهابية الصهيونية المسلحة .

وفي عام ١٩٣٧ أدت التناقضات الداخلية إلى قيام منظمة «إتسل». وفي عام ١٩٤٠ إنسلخت عن «إتسل» منظمة ثالثة حملت اسم «ليحي».

وقد قامت هذه المنظمات الثلاث ونمت في ظل الاحتلال البريطاني لفلسطين، ومن داخل المستوطنات اليهودية التي عرفت باسم «البيشوف».

وتختلف تجربة هذه المنظمات عن تجارب حركات التحرر الوطنى لأن الأخيرة تقود حركة التحرر من السيطرة الاستعمارية ومن نفوذها ولاتدخل في تحالف أبدا مع قوات الاحتلال، بل تعد مثل هذا العمل خيانة وطنية.

أما التنظيمات الصهيونية فقد انخرطت في علاقة تحالف مع القوات الاستعمارية، رغم قيامها أحيانا بأعمال التظاهر والضغوط السياسية والإرهابية، ليس بغرض إنهاء وجود القوات الأجنبية بل بهدف الضغط للوصول إلى درجة أعلى من التحالف . كما أن المنظمات الإرهابية الصهيونية المسلحة قامت بتغيير ولائها وارتباطها مع الاستعمار البريطاني إلى الاستعمار الأمريكي الجديد عندما تبينت أن شمس الاستعمار البريطاني أخذت في المغيب.

وقد اتخذت هذه المنظمات تكتيكات واستراتيجيات تتفق مع أهدافها . وأبرز هذه الأهداف كان تشكيل مجتمع مهاجر من مستوطنين من عنصر وديانة واحده في الشرق الأوسط ـ فلسطين ـ إستنادا إلى دعاوى تاريخية كاذبة ، وأطلقوا على المشروع اسم «أرض إسرائيل» . ولذلك قامت التنظيمات الإرهابية الثلاثة من داخل مجتمع المهاجرين المستوطئين ، واستخدمت كافة الوسائل ومنها القوه المسلحة لتنفيذ أهدافها .

وقد تنضم هذه التجربة الصهيونية إلى إخواتها من تجارب الهجرة والاستيطان الاستعمارى فى الأمريكتين واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، وهى تجربة ظاهرة استعمارية أوربية تحققت عن طريق دول لها جيوش غازية دون أن يكون من أهدافها التخلص كلية من السكان الأصليين أو الاستناد إلى دعاوى تاريخية ملفقة، وإن كان هدفها السلب وتهميش دور السكان الأصليين . أما المهمة العنصرية فى فلسطين فقد قام بها مجموعة من المهاجرين المستوطنين استنادا إلى تعاون مع السلطة الاستعمارية، ليس بغرض تهميش دور السكان الأصليين بل بهدف إزاحتهم وإنهاء وجودهم فى وطنهم.

وقد انتهت هذه التنظيمات الإرهابية الصهيونية بالتوحيد داخل الجيش الإسرائيلي مع قيام الدولة اليهودية.

والجدير بالذكر أن الحديث عن المنظمات الإرهابية الصهيونية المسلحه مغاير لتناول دور الأحزاب والمنظمات السياسية الصهيونية، التي قد يكون لها دور في إدارة أو تحريك المنظمات الإرهابية، إلا أن موقعها ليس هذه الدراسة.

كما لن تتناول الدراسة المنظمات الصغيرة الميكرو ـ والتى كانت تنبعث من الحين للحين، ثم تختفى أو تقوم كجناح لأحد التنظيمات الثلاثة الرئيسية المشار إليها وهى الهاجاناه ـ وإتسل ـ وليحى .

#### أولاً: الماجاناه

- (١) الخلفية والنشأة والتطور:
  - (أ) الخلفية:

تعود أصول منظمة «الهاجاناه» إلى عاملين أساسيين: الأول داخلى ، يتمثل فى تطور المستوطنات أى «الييشوف اليهودى، فى فلسطين، وإقامة منظمة الحرس اليهودى (هاشومير). والآخر خارجى، يتمثل فى اندلاع الحرب العالمية الأولى ، واستغلال الجناح النشط فى الحركة الصهيونية واقع الحرب ، لتشكيل وحدات عسكرية يهودية.

وقد شكل الحرس اليهودي اللبنه الأساسية للهاجاناه وأمدها خلال المرحلة الأولى من تشكيلها بالعناصر المدرية على استخدام السلاح . وكان الحرس اليهودي قد أقيم قبيل الحرب العالمية الأولى إذ كانت مهمته حراسة المستوطنات اليهودية ، خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، وقد اقتصر على عناصر غير

يهودية من الشركس ومن العرب. ومع بداية الهجرة الثانية (عبرنة) العمل (عبرنة) وما جلبه من أفكار صهيونية مثل (عبرنة) العمل والحراسة، حراسة عبرية مبنية على الطهارة اليهودية، ولم يكن تحقيق ذلك بالأمر السهل، خصوصا وأن اليهود لم يعتادوا القيام بمثل هذه الأعمال. بيد أن شعار احتلال العمل والحراسة، وما ينطوى عليه من معان صهيونية دفع «الييشوف اليهودى» للبدء فى (عبرنة) الحراسة.

وعلى الرغم من نظرة الإزدراء وعدم الثقة التى واجهتها هذه الخطوة، بين أوساط يهودية كبيرة، استمر دعاة (عبرنة) الحراسة فى نشاطهم وفى الدعوة لفكرتهم التى أخذت ، مع مرور الزمن ، إلى جانب اكتسابها هاله من «القدسية» الصهيونية ، تشق طريقها إلى عدد من المستوطنات ، وبخاصة مستوطنات المنطقة الشمالية من فلسطين، وشجع على إقامة «هستدروت هاشومير» (نقابة الحارس) عام ١٩٠٩ . وبذلك تم ترسيخ فكرة الحراسة اليهودية.

إلى جانب توسع الحراسة تدريجيا ، حدث تطور آخر في مهامها ، إذ لم يعد الحراس مكافين بحراسة المستوطنات القائمة فقط ، بل كان عليهم حماية النقاط الاستيطانية الجديدة أيضاً ، حيث درج هؤلاء على مرافقة المستوطين أثناء ، غرسهم، واقعا جديدا في فلسطين.

وإلى جانب التطور الداخلى «للييشوف اليهودى» فى فلسطين الذى أفرز منظمة (هاشومير)، كان هناك تطور خارجى ساعد هو الآخر، على إدخال الروح العسكرية وسط الجاليات اليهودية، لتصب فى

المشروع الصهيونى ، ونعنى به إندلاع الحرب العالمية الأولى . فمع اندلاع الحرب بين دول المحور ودول الوفاق ، إنعكس انقسام الشعوب الأوربية ، مع هذا الفريق أو ذاك ، على الجاليات اليهودية بشكل عام ، حيث حاولت كل جالية مسايرة الموقف السائد فى كل بلد تتواجد فيه أو إلتزام جانب الحياد . ولم تشذ الجالية اليهودية فى فلسطين عن هذه القاعدة ، فقد وقفت فى بداية الحرب إلى جانب تركيا ، وعبرت عن تأييدها بإهداء طائرة للحكومه العثمانية تحمل اسم ،سيرائيل ،

بيد أن تأييد هذا الجانب، أو ذاك ، لم يرق، عند الأطراف الصهيونية ، إلى مرتبة الدعوه لتجنيد اليهود وانخراطهم فى صغوف الجيوش المتصارعة ، وإنما بقى ضمن إطار الإعراب عن التعاطف ، وذلك فى الوقت الذى لم تتوصل فيه الحركة الصهيونية إلى موقف موحد واضح تجاه الحرب. وقد إرتأت الحركة الصهيونية فى مؤتمرها المنعقد فى كونبهاجن سنة ١٩١٥ عدم التزام الحركة بقرار مع هذا الجانب أو ذاك. وقد ذهبت محاولات ، زئيف فلا ديمير جابوتينسكى، ، الرامية إلى حمل المؤتمرين على الوقوف إلى جانب بريطانيا أدراج الرياح . كما لاقت فكرته الداعية إلى إقامة فرقة بهودية تعمل إلى جانب القوات البريطانية معارضة شديدة . ومع يهودية تعمل إلى جانب القوات البريطانية معارضة شديدة . ومع نلك، أخذت الفكرة تشق طريقها ببطء وصعوبة إلى أن أسفرت ، فى نهاية الحرب العالمية الأولى، ليس فقط عن قيام فرقة يهودية واحدة وإنما عن قيام أربع فرق كانت من بين عوامل إنشاء الهاجاناه وتعزيزها.

### (ب) النشأة:

فى هذه الفترة أخذت فكرة إقامة تنظيم عسكرى شعبى ، تناط به مهام الدفاع عن المستوطنات اليهودية لحين قدوم القوات البريطانية ، فى حال الخطر ، تطرح نفسها بالحاح فى الوسط العمالى ، خصوصا وأن منظمة ، هاشومير ، لم تثبت نفسها فى التصدى لحالة النهوض الوطنى الفلسطينى ، كما وأن بقايا الكتائب العبرية لم تكن بمستوى الآمال المعلقة عليها . ولم يكن أيضا ، بمقدور المسؤولين عن الييشوف اليهودى تحريكها كما يشاءون ، بحكم خضوعها السلطات البريطانية . وعلى الرغم من إشتراك عدد من عناصرها فى التصدى للعرب ، إلا أن ذلك لم يرض أولئك الذين أخذت تختمر فى نفوسهم فكرة إقامة تنظيم عسكرى توكل إليه مهام حماية المشروع الصهيونى فى فلسطين .

كان على حزب وأحدوت هاعفودا، وساحب الفكره، قبل الإعلان عن ولادة التنظيم العسكرى الجديد، ترتيب الأمر مع منظمة وهاشومير، لتحل محلها، وتشكل العمود الفقرى للتنظيم المزمع إقامته، وبالفعل، عقدت اللجنة الموسعة لمنظمة وهاشومير، في ١٨ مايو سنة ١٩٢٠ إجتماعا تمخض عن القرارات التالية:

١- حل منظمة دهاشوميري.

٢- يشكل أعضاء «هاشومير»، كمجموعه، النواة لتأسيس نقابة الهاجاناه (هستدروت هاجاناه)

٣- تعتبر نقابة الهاجاناه جزءا من حزب وأحدوت هاعفودا.

إثر صدور هذه القرارات، عقد حزب أحدوت هاعفودا مؤتمرا فى طبريا بتاريخ ١٣ ـ ١٥ يونيو ١٩٢٠، تدارس فيه موضوع إقامة منظمة الهاجاناه، وأقر قيامها. وهكذا ثم نقل شؤون الأمن من يد منظمه دهاشومير، إلى منظمة دالهاجاناه،

ويلاحظ، هذا، أن تأسيس الهاجاناه لم يأت نتيجة قرار إتخذته الإداره الصهيونيه الممثلة للتكتلات والتيارات السياسية الصهيونيه جميعا، وإنما أتى نتيجة قرار إتخذه حزب ينتمى إلى الإدارة الصهيونية، وكان لهذا الواقع أثر كبير في مسار التطور المستقبلي للهاجاناه، فضلا عن تبعاته على العلاقات بين التيارات المختلفة في الييشوف اليهودي، في فلسطين.

#### (ج) عجز المنظمة وتطورها:

وقد بدا عجز الهاجاناه، واضحا في البداية في صد هجمات الثوار الفلسطينيين على المستوطنات التي سقط بعضها في يد الثوار وأفلتت مستوطنات من هذا المصير بعد وصول الإمدادات البريطانية .

وقد خضعت الهاجاناه ، خلال سنوات العشرينات، للنقابة العامة للعمال اليهود «الهستدروت» بعد تأسيسها في ديسمبر ١٩٢٠ . وقامت الهستدروت بدور الإشراف عليها وتعيين لجنتها المركزية . وقد اتسمت الفترة الأولى من التأسيس بعدم متانة العلاقة بين مركز الهاجاناه «اللجنة المركزية» وبين قيادة الفروع واللجان في المدن والمستوطنات ، إذ جرى انتخاب الأخيرة بواسطة المؤسسات العامة

المحلية ، وكانت هذه اللجان تتحمل المسئولية تجاه الجمهور الذى انتخبها ليس تجاه مركز الهاجاناه.

وفى عام ١٩٢٤ صدر دستور الهاجاناه الذى عرفها بأنها منظمة عسكرية سرية، تستهدف الحفاظ على الييشوف بواسطة الميليشيا الشعبية.

وقد يتبادر إلى الأذهان تساؤلا حول كيفية تطبيق مبدأ الشمولية الذى حرص عليه الدستور، بفتح أبواب المنظمة لكل عبرى وعبرية بغض النظر عن الإنتماءات والميول الحزبية، في الوقت الذي تخضع فيه المنظمة لإشراف «الهستدروت» الممثلة لصالح شريحة معينه من «البيشوف اليهودي» والحقيقة أن منظمة الهاجاناه سعت إلى تحقيق مبدأ الشمولية الذي لم يكن من السهل دائما ، تطبيقه ، فقد انتهك أكثر من مرة، وفي أوقات مختلفة ، نظرا للبون الشاسع في المنطلقات السياسية والفكرية للتيارات السياسية اليهودية في فلسطين ، والواقع أن منظمة الهاجاناه هي الأب الشرعي للحركة العمالية اليهودية . ففي المستوطنات العشرينات ، كانت فروع الهاجاناه وخصوصا في المستوطنات الزراعية تعتمد أساسا على الأوساط العمالية .

## (٢) بعض الأعمال الإرهابية:

(أ) - قامت العديد من الأعمال الإرهابية من داخل الهاجانا، سواء من العناصر الملتزمة بخط المنظمة أو العناصر المنشقة.

(ب) في السادس من يونيسو ١٩٣٣ وبينما كسان محاييم

أرلوزوروف، رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية ، وأحد الوجوه البارزة في حزب امياي، يتنزه مع زوجته على شاطئ البحر في تل أبيب، قام مجهولان باغتياله واعتقلت سلطات الأنتداب عدة أشخاص ، كانواينتمون إلى منظمة ابريت هابريونيم، (عصبة الأشداء) التي تأسست في صيف ١٩٣١ نتيجة تبلور مجموعة والحد الأقصى، داخل الحركة التصحيحية، وقد نشطت هذه الجماعة في إستقطاب العناصر الأكثر تطرفا في الحركة التصحيحية، وفي إقامة خلايا لها في أماكن متعدده من فلسطين . وكانت تدعو صراحة إلى إقامة دولة يهودية والتصدى بالحديد والنار، لمن يقف في وجه هذا الهدف . وكان من أهم نشاطاتها أن تصدت لمنع الإحصاء السكاني العام في فلسطين عام ١٩٣١ خشية ظهور اليهود كأقلية هناك. كما نشطت في تهريب اليهود والأسلحة إلى فلسطين ، من خلال تنمية علاقات طيبة مع مهربي المخدرات في دمشق ، الذين كما ذكر أحد أعضاء الجماعة توصلنا معهم إلى إتفاق، وساعدناهم بنقل الحشيش حتى الحدود المصرية ومقابل ذلك ساعدونا في تهريب أشخاص وأسلحة عبر الحدود السورية.

وعلى الصعيد الداخلى ، خاصت دعصبة الأشداء، حربا شرسة صد دالهستدروت، وتوجهاتها داليسارية، في الوقت الذي اعتبرتها الحركة العمالية بمثابة عصبة دفاشية، متطرفة.

لم تكن حادثة اغتيال اأرلوزوروف، أول حادثة اغتيال من نوعها في البيشوف اليهودي، في فلسطين ، فقد سبقتها حادثة شبيهة من حيث غموضها، وبقيت لغزا لمدة طويلة، حاولت خلالها، الأوساط

الصهيونية توجيه أصابع الأتهام ضد العرب إلى أن أميط اللثام عنها في كتب التاريخ .

ففى ٣٠ يونيو ١٩٢٤ أطلق أحد أعضاء منظمة «الهاجاناه» النار على الدكتور «يسرائيل يعقوب دى هان» ـ أثناء خروجه من كنيس يهودى فى القدس وأرداه قتيلا ، بناء على تعليمات صادره عن مركز الهاجاناه بتصفية «الخائن» . وتتمثل خيانة «دى هان» ، وهو شاعر وصحافى مرموق ، من زعماء أغودات يسرائيل ومن مواليد هولندا ، بمحاولته إقامة جبهة «يهودية ـ عربية» ضد المشروع الصهيونى فى فلسطين ، اعتقادا منه بالضرر الذى تجلبه الصهيونية على اليهود أنفسهم.

وقد ترتب على مقتل «أرولوزوروف» تسمم العلاقة بين التيارين الأساسيين في «الييشوف اليهودي» وليس من المبالغ في شيء ، إذا قلنا أن هذا الموضوع كان من بين العوامل الرئيسية، التي ظلت كامنة في النفوس طوال أكثر من عقد من الزمن، والتي أوصلت العلاقات إلى حالة من الكراهية والعداء . ففي أعقاب العملية ، جرت بين الحين والآخر، اعتداءات ضد عناصر الحركة التصحيحية ومناصريها في أماكن عدة من التجمعات اليهودية داخل فلسطين وخارجها على يد أنصار الحركة العمالية . وأبدى رئيس الحركة التصحيحية «زئيف جابوتينسكي» إهتماما بها . وكتب مقالات عده حولها ، وطلب في إحداها من أنصاره عدم الرد عليها .

وفى مقال آخر نشره بعد حوالى عام على مقتل «أرلوزوروف» ، شن «جابوتينسكى ،حملة ضد الإقتتال بين اليهود ، معتبرا إياه منافيا

للحضاره، وركز على إمكانية التعايش بين الآراء المختلفة، ليؤكد جواز تبادل التهم وحتى التشنيعات بين المتخاصمين، وليحظر، حسب إعتقاده، القيام بعمل واحد هو «لايمكن حدوث أعمال عنف بين اليهود، ولا يجوز ضرب اليهود أو هدم مبانيهم،

والجدير بالذكر ، أن العمال المؤيدين للحركة التصحيحية واجهوا ، منذ مطلع الثلاثينات ، مضايقات جمة كانت تتم على يد مكاتب العمل التابع للهستدروت، ففي كثير من الأحيان ، جرى فصل أعداد منهم، فضلا عن تعرض البعض للإهانات والضرب من جانب العمال المنتمين لحزب «المباي».

ولقد نجم عن تفاعلات قضية الاغتيال وملابساتها حالة فرز جادة، لم تكن في مصلحة الهاجاناه على الإطلاق، إذ أخذت عناصر «بيتار، المنطوية تحت لوائها تنسحب منها، وتلتحق به «المنظمة ب» المنافسة لها. وبذلك، بدأت «المنظمة ب» تشهد نموا سريعا استمر في التصاعد حتى اندلاع الثورة الفلسطينية سنة ١٩٣٦، لتجد نفسها تضم حوالي ألفي عنصر وتواجه موضوعات سياسية ينظر إليها كل طرف من الأطراف المكونة لها من خلال منظاره الخاص.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن «إتسل» لم تغفر «للهاجاناه» موقفها من اعتداء أعضائها على الأتوبيس العربي، وسخريتها منه. ولم تنس ذلك حتى في الأوقات الحرجة، فبعد مضى حوالى عشر سنوات، أي في سنة ١٩٤٨ حدث أن اعتدت مجموعة من «الهاجاناه» على أتوبيس عربي في طريق بيسان، فتلقفت «إتسل» الاعتداء لتسديد الحساب القديم معها ولتطالب أولئك الذين انتقدوا أعمالها بطلب المغفرة.

ولعل في العمليات العسكرية القليلة التي نفذتها الهاجاناة عقب صدور الكتاب الأبيض (مايو ١٩٣٩) ما يشير إلى مدى حرج وضعها من جهة، وإلى الوضع المريح لنمو إتسل من جهة أخرى. فقد رأت الهاجاناه، عند صدور الكتاب الأبيض، ضرورة الرد عسكريا ضد المنشآت البريطانية في فلسطين، كتعبير عن السخط الصهيوني ضد السياسة البريطانية الجديدة. وفي هذا الإطار، نفذت عملية تخريبية ضد أجهزة بث الإذاعة، إلا أنها وجدت نفسها، ليست عاجزة عن إصدار بيان بالعملية فحسب، بل عاجزة أيضا عن تكذيب بيان إتسل الذي نسبت فيه العملية إلى عناصرها.

وفى العملية الثانية التى أرادت بها «الهاجاناه» التشبيه «باتسل» فى ردها على العرب، حدث الشيء نفسه. فقد نفذت عناصرها بناء على تعليمات قيادة المنطقة الشمالية ، عملية إرهابية ضد السكان الآمنين فى قرية بلد الشيخ فخطفت خمسة أشخاص من أهالى القرية وقتلتهم، وأشفعت ذلك بعملية أخرى ، حيث انفردت وحدة من قواتها بمنزل عربى يقع على أطراف قرية لوبيا العربية، وألقت قنابلها اليدوية داخله عن طريق النافذة ، الأمر الذى تسبب فى قتل عدد من العرب، بما فى ذلك أربع نساء وطفل، وهم نيام ولم يكن بوسعها نسب العملية إليها، وبخاصة لأن صحيفة دافار الناطقة باسم الحركة العمالية شنت بسرعة، وقبل معرفة هوية الفاعلين، حملة شعواء ضد المسؤولين عنها وضد «سفالة الإرهاب» وشجبت الجريمة ومنفذيها الذين يفتقرون إلى أية «أحاسيس إنسانية» وانتهت إلى القول مأن ذكرى عملية لوبيا كذكرى العمليات التى سبقتها ، ستحكم بالعار على منفذيها المجرمين أيا كانوا»، وقد نسبت «إنسل» هاتين العمليتين على منفذيها المجرمين أيا كانوا»، وقد نسبت «إنسل» هاتين العمليتين العملية لوبيا كذكرى عملية لوبية المؤمد المؤمد المؤمد العملية لوبية العملية لوبية كمانية لوبية كفية لوبية كفية لوبية كمانية كما

إلى عناصرها فى بداية الأمر، ودرجت فيما بعد، على إشهارهما كسلاح فى وجه الهاجاناه، ولاسيما عندما كانت تقوم الأخيرة بإدانة أعمال مشابهة تنفذها وإتسل،.

## (٣) الأيديولوچية والخط السياسى:

(أ) في عام ١٩٠٧ ظهر تنظيم يدعى «بارغيورا» وضع على رأس اهتماماته احتلال العمل والحراسة، وإقامة مستوطنات زراعية ، بهدف تحقيق شعار «بالدم والنار سقطت يهودا، وبالدم والنار تقوم، ومن أبرز قادته إسحاق بن تسفى، الرئيس الثانى للكيان الإسرائيلى، ويمكن اعتبار هذا الشعار عاما بالنسبة لكل التنظيمات الصهيونية المسلحة منها الهاجاناه.

(ب) ونجد أيضاً مبدأ آخر هو الد «هفاغاه» وهى المرادف لدهنبط النفس، وكإصطلاح سياسى تعد المفهوم العام للسياسة التى قيدت بها الوكالة اليهودية منظمة الهاجاناه أثناء مواجهتها السكان العرب فى فلسطين . فقد رأت الوكالة اليهودية، خلال الفترة الأولى من اندلاع الثورة الفلسطينية سنة ١٩٣٦، بناء لاعتبارات كثيرة، هجومية أو إنتقامية . وفى بداية تبلور الدهفاغاه، تمسكت الوكالة اليهودية بحرفية تعليمات الدفاع السلبى.

ومع ذلك، لم تتقيد قوات الهاجاناه دائما بسياسة «الهفاغاه» إذ كانت تقوم بين الفينة والأخرى، بالإصطدام مع الثوار الفلسطينيين خارج نطاق المستوطنات ومع مرور الوقت ، ونمو قوتها وتعزيز عرى العلاقات مع القوات البريطانية لم تعد تحرص على تطبيق سياسة ضبط النفس تجاه العرب، وقد حدث هذا التطور في أواخر الثلاثينات. وكرس كسياسة رسمية، في البند الثالث من التعليمات الصادرة عن القيادة القطرية لمنظمة الهاجاناه في ٢ يوليو ١٩٣٩ الذي جاء فيه و.... من الواجب مهاجمة العصابات أثناء تحركها ومواجهتها قبل اقترابها من المستوطنات، ويجب إلى جانب الدفاع عن المواقع داخل المستوطنات، مطاردة المهاجمين للقضاء عليهم وغلق طرق إنسحابهم وإذا ما انسحبت العصابة أثناء مطاردتها إلى قرية عربية، يسمح للمطاردين بالعمل داخل القرية أيضاً،

مع تطور أسانيب المواجهة لمنظمة الهاجاناه، تطور أيضاً مفهوم والهفلغاه، والحقيقة أن قادة الحركة العمالية الذين اتبعوا هذا المفهوم وعلى وأسهم مهندسه وبن جوريون، لم يتخلوا عنه حتى عندما تجاوزه ، إدراكا منهم أن إصطلاح ضبط النفس يضفى على مواقفهم السياسية مسحة من الأعتدال ، بل ابتدعوا له معانى جديده لا علاقة لها بالدفاع السلبي مثل: طهارة السلاح، تمييز النشاط، الهاجاناه ضد العرب عن نشاط منظمتى وإتسل وليحى، الذي نعتوه بوالإرهاب، مع أن النشاطين لم يكونا مختلفين، من حيث الجوهر، وإن اختلفا في الطرق والوسائل والتوقيت والتركيز على الاعتبارات السياسية.

(ج) وقد حدث تطور آخر داخل الهاجاناه أثر في اتجاهها الفكرى، وذلك عام ١٩٣١ حيث إنشق رئيس فرع منظمة الهاجاناه في القدس، وأقام منظمة جديدة اتخذت أسماء متعدده منها: الهاجاناه الموازية، والمنظمة العسكرية القومية، والهاجاناه اليمينية، إلا أن الاسم الأكثر شيوعا كان: الهاجاناه، به أو منظمة «ب».

وقد أخذت الخلافات تدب داخل «المنظمة ب» وتعصف بها، وذلك عقب تبلور «الهفاغاة» كمفهوم سياسى، وتبنى الهاجاناه له، وساعد فى ذلك عدم التناسق والتجانس بين عناصر المنظمة ، والأطراف الموجهة لها فى «اللجنة المشرفة» فقد استقطبت «المنظمة ب» بين صفوفها ، خلال فترة نموها ، أعدادا كبيرة من أنصار الحركة التصحيحية وحركة بيتار، وتضاءلت أعداد المؤيدين للأحزاب البمينية والدينية بفعل زيادة أنصار الحركة التصحيحية فى المنظمة ، المراذى كان له تأثير كبير على تطور بنيتها . ففى العام الأخير لقيامها ، وجدت المنظمة نفسها تتشكل من قاعدة معظم عناصرها من أنصار الحركة التصحيحية، فى الوقت الذى تتشكل فيه معظم من أنصار الحركة التصحيحية، فى الوقت الذى تتشكل فيه معظم عناصرها القيادة من الأحزاب الأخرى . وعد ظهور مفهوم ضبط النفس، وعقب اندلاع الثورة الفلسطينية بفترة قصيرة ، أخذ الخلاف يدب فى صفوف المنظمة حول الموقف من هذا المفهوم، حيث وقفت معظم عناصر القيادة إلى جانب «الهفاغاه» بينما اتخذت معظم عناصر القيادة إلى جانب «الهفاغاه» بينما اتخذت معظم عناصر القاعده موقفا مناوئا وطالبت بكسر سياسة ضبط النفس .

وسط هذه الأجواء المشحونة بالتوتر ، بين الأجنحة المختلفة ، كانت مفاوضات الوحدة بين المسؤلين عن المنظمتين العسكريتين ، تشق طريقها بقوة هذه المرة . وذلك على الرغم من مواجهتها للمشاكل نفسها التي برزت خلال المفاوضات سنة ١٩٣٣ ، إضافة إلى مشاكل جديده ناجمة عن تطور المنظمتين وإنعكاس الثورة الفلسطينية عليهما .

(د) ومن الملاحظ أن كافة النيارات والقوى الواقفة وراء المنظمتين ، التقت عقب إندلاع الثورة الفلسطينية حول قاسم مشترك

هو الوحدة، بيد أنها كانت تختلف، من حيث الدافع والهدف، فقد أرادت الحركة العمالية من الوحدة القضاء على خطر وجود منظمة ثانية بهدف تعزيز المنظمة التى تسيطر عليها، ومن ثم إحكام سيطرتها على «الييشوف اليهودى»، بينما اندفعت الكتلة المدنية نحو الوحدة ، بفعل تخوفها من خطرتنامى نفوذ الحركة التصحيحية داخل «المنظمة ب»، ورغبتها فى وضع حد لوضعها غير الطبيعى المتمثل فى مساهمتها بقيادة كلا المنظمتين . أما مجموعة القيادة بزعامة «تهومى»، فقد إندفعت نحو الوحدة ليس بسبب تخوفها من خطر تنامى نفوذ الحركة التصحيحية ، وإنما أيضاً، رغبة منها فى تزويد عناصر المنظمة بأسلحة أفضل، وتوفير أسباب التدريب العسكرى كأفرادها ، وكذلك بهدف احتلال مكانة مرموقة فى المنظمة الموحدة .

وهناك عامل آخر ساعد على التوجه الوحدوى يتمثل فى رغبتها بتوفير فرص إنضمام أعضاء والمنظمة ب إلى سلاح الحراسة التابع للهاجاناه والمسموح به رسميا من قبل سلطات الأنتداب.

أما الجناح التصحيحى ، فقد كان همه الأساسى فى توجهه الوحدوى فرض نفسه كفريق مساو للفريق الآخر، وبالتالى إحراز مكاسب سياسية وحزبية .

وقد بدأ الحديث يدور حول الوحدة عقب إندلاع الثورة الفسطينية، فحدد «بن جوريون»، زعيم الحركة العمالية، شرطين ضروريين لتحقيقهما هما:

١٠ ضرورة قيام وحدة حقيقية وليس شرعية الإنفصال تحت غطاء
 الأتحاده.

#### ٢ خضوع المنظمة الموحدة ، بشكل مطلق للوكالة اليهودية.

ومن الجدير بالذكر أن قادة الوكالة اليهودية، وعلى رأسهم «بن جوريون» ، وقفوا ضد مساهمة عناصر «المنظمة ب» في سلاح الحراسة المصرح به رسميا ، قبل حدوث الوحدة الإندماجية، وهيمنة الوكالة اليهودية على المنظمة الموحدة . وبرر هذا الموقف بقوله : «لدينا اليوم إمكانية محدودة من الدفاع الشرعي . وإن نفسدها بإدخال عناصر غير مسؤولة،قد ترتكب مجازر، وكان ينعت المنظمة ب «العصابة» وأفرادها بـ«المتمردين» ولهذا فشلت محاولات الوحدة .

(هـ) ولم تقف الهاجاناه مكتوفة اليدين إزاء النشاط الإعلامى والإرهابى ولاتسل، فقد شددت هى الأخرى على التنديد به والعصابات، في منشوراتها التي وزع أحدها في الوسط اليهودى بتاريخ ٢١ يونيو حاملا توقيع والمهاجرين غير الشرعيين، وكان ينضح بالتنديد برجال إتسل الذين يرعون القائمين على الكتاب الأبيض في مصادرة صلاحية الوكالة الممثل الوطني الوحيد ... عصابة الإرهابيين لا تتوجه نحو مقابلة الحكومة الخائنة، إنهم يعمدون في أعمالهم إلى تصعيد الاضطراب في والييشوف، وإضعاف الاستعداد للسيطرة عليه.

ونشطت المؤسسات المسيطرة على الهاجاناه، ولاسيما بعد أن طالت الأعمال الإرهابية أعناق اليهود أيضا، فعممت منشورا مذيلا بتوقيع عدد من الشخصيات اليهودية من الوسطين السياسى والفكرى، في الوسط اليهودي، ثم نشرته، بعد ترجمته إلى اللغة العربية، في الدول العربية تحت عنوان: لا تقتل ، وركز على أن وقتل عرب أبرياء يسعر بين صفوف الشعب الجار، العداء صد اليهود ويوحده حول فئة الإرهابيين، كما وأن قتل إنجليزى ينسف نضالنا بين صفوف الشعب البريطاني، وقتل يهودى على يد يهودى يعد بمثابة مؤشر لحرب مسلحة بين اليهود من شأنها تدمير الييشوف بواسطة يد مدربة من الداخل، وتوجه بعد ذلك بالتحذير والمطالبة: وليوقف والييشوف، الشر في مهده، ليعزل والييشوف، المحرضين، ليتوحد الييشوف لحماية الوطن القومي بقوة من الإرهاب الداخلى ، وأعدائه من الخارج، .

واستغل القائمون على الهاجاناه منصة المؤتمر الصهيونى الحادى والعشرين (١٩٣٩) للتنديد بنشاط إتسل ، والرد على حملاتها الإعلامية فى الخارج فقد ركز موش شاريت فى كلمته، أمام المؤتمر على تأكيد ،... الإجرام والحماقة والعار فى طريق الإرهاب، هذه الأعمال التى جرت، خلال الأشهر الأخيرة، والتى يحاول القائمون عليها تزيينها بشعارات رنانة، أعمال سخيفة من الناحية العملية لا تؤدى إلى أهدافها، ومن الناحية السياسية تلحق الضرر بنا فقط، ومن الناحية الأخلاقية مقززة، ومن الناحية العسكرية - نحن نتحلى أيضا بالخلق العسكرى والكبرياء العسكرية - مهينة، . هذا، فصلا عن النعوت التى كان «بن جوريون» يطلقها على أعضاء المنظمة وأعمالها مثل نعته إياهم بـ «المجرمين» ووصفه أعمالهم بـ «الأعمال الجذونبة البغيضة».

#### (٤) المصير:

(أ) حدث أكثر من إنشقاق داخل الهاجاناة عام ١٩٣١ ومنها الإنشقاق اليميني والهاجاناة ،ب، والتي أشرنا إليها من قبل ومن أبرز أسباب الإنشقاق ما يلي:

\*\* الإنتفاضة الفلسطينية عام ١٩٢٩ وضعف مواجهة الهاجاناه لأعمال الإنتفاضة.

\*\* تصاعد نفوذ الحركة التصحيحية فى أواخر العشرينات، وظهر ذلك من خلال المؤتمر الصهيونى السابع عشر عام ١٩٣٠ حيث حصل التصحيحيون على ٥٢ مقعدا بنسبة ٢١٪ من مقاعد المؤتمر.

\*\* تدهور العلاقة بين الهستدروت وقائد الهاجاناه.

(ب) وقد سبق أن نوهنا بالإنشاق الذي عرف باسم المنظمة «ب» وقد شكات «المنظمة ب» طوال فترة قيامها، ساحة مناورات الأطراف المساهمة في إنشائها ، فقد استخدمها قائد الإنشقاق «تهومي»، مع عدد من ضباطه، لفرض وجهة نظره الخاصة بموضوع التجييش على الهاجاناه ، ولإحتلال مركز قوى في الهاجاناه، في حالة إعادة الوحدة بين المنظمتين، في حين الستغلتها «الكتلة المدنية، لتوسيع نفوذها داخل المؤسسات الصهيونية ومشاركة التيار العمالي في إدارة هذه المؤسسات بشكل أوسع . أما التيار التصحيحي بزعامة جابوتينسكي فقد رأى فيها ورقة قوية يستغلها في صراعه مع التيار العمالي، فهي إلى

جانب كونها ساحة حشد للأوساط المعارضة للحركة العمالية ، وما يستتبع ذلك من إضعاف للأخيرة ومنح وزن للطرف التصحيحى بصفته الطرف الأكبر في قوى التحالف ، تعد أيضاً ساحة جمع لأنصاره بعد تعثر فكرة إقامة جيش عبرى.

ولم يكن يجمع بين هذه الأطراف المعارضة للحركة العمالية منطلقات سياسية أو أيديولوچية معينة بقدر ما كان يجمعها عامل الرغبة في استغلال هذه المنظمة المنشقة لتحقيق أغراض متباينة ونتيجة لعدم إعطاء التيار العمالي إهتماما خاصا لحل قضية الإنشقاق بسرعة، وبسبب إزدياد تفاقم الخصومة والعداء مع التياز التصحيحي (وما إغتيال «أرلوزوروف» إلا أحد مظاهره) . أستمرت «المنظمة ب» قائمة لفتره طويلة نسبيا . بيد أنها ما لبثت أن وجدت نفسها منقسمه على ذاتها في سنة ١٩٣٧ ، حيث عاد قسم منها بزعامة «تهومي» الى جانب أنصار «الكتلة المدنية» إلى الهاجاناه الأم.

وشكل القسم الأخر منظمة جديدة ،عكس قيامها الخلاف الذى كان قائما بين التيارين الأساسيين في الوسط اليهودي الذي أصبح يشهد وجود منظمتين تتنافسان من منطلقات مختلفة ، على بسط النفوذ.

(ج) وبشكل عام دخلت الهاجاناه في صراع مستمر مع المنظمتين الأخريتين «إتسل، وليحي»، وانتهى الأمر بدمج المنظمات الثلاثة وكان للهاجاناه دائما مركز الصدارة في العمل المسلح على المنظمتين الأخريتين.

# الفصل الثاني منظمة إنسل

#### ثانيا : منظمة راتسل،

#### ١- النشأة والتكوين:

- (أ) في عام ١٩٣٧ تمخضت التناقضات الداخلية في الحركة الصبهيونية وداخل الهاجاناه نفسها عن ولادة منظمة ثانية هي منظمة وإتسل،
- (ب) وقد تأثرت هذه المنظمة أيضاً بالتيار التصحيحى بزعامة زئيف فلاديمير جابوتينسكى، الذى كان يؤمن بإقامة كتائب عبرية مقاتلة تعمل فى تنسيق مع القوات البريطانية، وأقام فعلا منظمة بيتار، التى كانت فى صراع مع حركات الشبيبة الخاضعة للحركة العمالية، والتى كانت تركز نشاطها أساساً فى الاستيطان وسيلة لتحقيق قيام الدولة.

وقد طور ،جابوتينسكى، نشاطه بإقامة إطار سياسى عام ١٩٢٥، أى قبل قيام منظمة ،إتسل، على شكل حزب يحمل اسم ،اتحاد الصهيونيين التصحيحيين، بهدف تصحيح المسار الصهيونى ومن بين أهداف الحزب، العمل على تحقيق المشروع الصهيووني على ضفتى نهر الأردن بإقامة دولة يهودية بأكثرية يهودية.

وقد درج التيار التصحيحي بزعامة «جابوتينسكي» على نقد الهاجاناه وتوجيه هجمات ضد الروح «السلامية» في الهاجاناه وردت، الأخيرة بتوجيه تهمة الروح العسكرية للتيار التصحيحي ، والجدير بالذكر أن كلاهما لا يؤمن بالاتجاه نحو السلام.

(ج) وتعد فترة الأعوام الثلاثة التي مرت على قيام «إسل» فضلا عن كونها مرحلة اختيار صعب مرت بها المنظمة الوليدة لتثبيت أقدامها داخل الييشوف اليهودي، مرحلة جديدة بالنسبة لعلاقاتها مع منظمة الهاجاناه ، تختلف من حيث درجة تفاقم الخلافات بينهما، وطرق معالجتها والنظر إليها . ففي هذه الفترة ، أصبح الييشوف اليهودي يحتضن منظمتين ، تتجانس وتتماثل كل منهما، بهذا المقدار أو ذاك ، مع الحركة السياسية المسيرة لها أكثر من السابق، وتتنافسان لبسط نفوذهما على «الييشوف» (١) اليهودي والسيطرة عليه .

كان للتطور الداخلى لمنظمة إتسل، وتبنيها سياسة كسر والهفلغاة، أى ضبط النفس، كما كان لتباين النظرة بين التيارين المسيرين لكلا المنظمتين تجاه القضايا السياسية، ومساعى قيادة الهاجاناه والحركة العمالية الرامية إلى وضع حد لوجود منظمة عسكرية ثانية، أو على الأقل تحجيمها، الفضل في إيصال العلاقات، بين المنظمتين، إلى درجة من الشدة والتوتر وضعت «الييشوف اليهودي، على شفا الحرب الأهلية. وعلى الرغم من نجاته، في هذه

<sup>(</sup>١) نذكر مرة أخرى أن البيشوف، كلمة عبرية تعنى منظمة الاستيطان اليهودي.

الفترة ، من هذه الحرب التي اقتصرت على أعمال الاختطاف المتبادل، إلا أن هذه الفترة كانت بمثابة تمهيد لاقتتال أعنف وأخطر في الأربعينيات.

(د) وواجهت وإتسل، جملة من القضايا الداخلية كان من بينها موضوع العلاقة مع الحركة التصحيحية وزعيمها جابوتينسكى ، أثرت بشكل كبير على مسار تطورها، ومن ثم على علاقاتها مع الهاجاناه، وعلى الرغم من أن المنظمة غدت، عقب إتفاق المنظمة ب، على ذاتها، أكثر تجانسا وتماثلا مع قيادتها السياسية؛ إلا أن علاقتها، مع هذه القيادة كانت بحاجة إلى ضوابط واضحة وثابتة. ولم يكن ذلك بالأمر الهين، فزعيمها السياسي والعسكري (القائد الأعلى) جابوتينسكى كان يعيش خارج فلسطين، ولم يكن بوسعه إحكام سيطرته عليها، كما أن العلاقات بين القيادة العسكرية لا تسل وقيادة الحزب التصحيحي في فلسطين، التي شكلت، من بين صفوفها، لجنة سياسية للأشراف على المنظمة لم تكن، دائما مرضية للطرفين؛ وذلك لأعتقاد القيادة العسكرية بأن قيادة الحزب التصحيحي تميل نحو «الأعتدال» . وقد بذل جابوتينسكي جهودا لايجاد حلول تحكم العلاقات بين التنظيمات المنضوية تحت لواء الحركة التصحيحية، غير أنه لم ينجح كثيرا في هذا المجال لبعده عن فلسطين ، وضعفت صورته في أواخر الثلاثينات، وحتى بعد موته، في نظر عدد من أنصاره، ومن بينهم الزعامة العسكرية لاتسل التي أخذت تجنح، أكثر فأكثر، نحو الاستقلالية، وتحاول توجيه الحزب التصحيحي بدلا من أن يقوم هو بتوجهيها .

وربما كان النجاح الذي أحرزه مجابوتينسكي، في جهوده هذه، يتمثل في إرساء علاقة متينة بين وإنسل، وحركة وبيتار، التي كانت تحتضن شبيبة الحركة التصحيحية، وقد ساعده في ذلك واقع التوجه العسكري لكلا المنظمتين، وأرسى أسس العلاقة بينهما في إحدى رسائله، أواخر عام ١٩٣٨، التي يقول فيها: وفي المنفى، تسخر جميع فروع الحركة لمبدأ التثقيف العسكري. وفي البلاد تسخر جميعها لمبدأ الدور العسكري، وبكلمات أخرى... في المنفى تسيطر حركة وبيتار، وفي البلاد تسيطر وإتسل، وهذا يعنى أن وإتسل، تسيطر في البلاد، وبكل المسئولية، على جميع فروع الحركة، وأيضا على الأقتصاد، وسرايا التجنيد، وأيضا على تثقيف الأطفال،.

(ه-) وقد قامت محاولات لتوجيه جهود المنظمتين الصهيونيتين، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، وعندئذ أخذ تطور «إتسل»، يتسم بالتوجه نحو مزيد من الاستقلالية عن الحركة التصحيحية، وتعززت قوة الجناح المتطرف في قيادتها ونفوذه. ففي هذه الفترة نشطت قيادة «إتسل» بلا كلل، في مجال البحث عن حليف لها، في أوروبا وفي بولونيا بالذات، حيث المركز الرئيسي لليهود، وكان ابراهام شتيرن سكرتير القيادة والرجل الثاني في المنظمة، قد رأس، عشية إجراء المفاوضات وفد من منظمته، وقام بزيارة لبولونيا استغرقت عدة شهور تمكن خلالها من خلق خلايا سرية لمنظمة اتسل بين صفوف حركة بيتار، دون علم «جابوتينسكي» أو موافقته، اتسل بين صفوف حركة بيتار، دون علم «جابوتينسكي» أو موافقته، كما تمكن من إقامة علاقات وطيدة مع المسئولين البولونيين أعطت ثمارها في ثلاث مجالات هي: التدريب العسكري، والتزود بالأسلحة، وفتح أبواب بولونيا لهجرة اليهود منها، وأرسى «شتيرن»

علاقات طيبة مع الأجنحة الفعالة فى الحركة التصحيحية التى كانت ترى فى مجابوتنيسكى، شخصا معتدلا؛ الأمر الذى أدخل وإتسل، فى صراع مع زعيم الحركة التصحيحية الذى اعتبر التحرك الجديد للمنظمة لا يشكل نقدا وحتى نقيضا لسياسته فقط، وإنما يشكل كذلك تحديا لزعامته.

وجد ، شتيرن، آذانا صاغية لدى المسئولين البولونيين الذين لبوا على الفور مطالب وإتسل، ، وأخذوا يدعمونها بالأسلحة ويقيمون دورات عسكرية خاصة لعناصرها، مدفوعين إلى ذلك بهدف التخلص من التجمع اليهودي في بولونيا وخلق أعوان لهم في الشرق الأوسط. ويستشم هذا من شرح أحد قادة إتسل، لمسؤلين بولونيين، تماثل المصالح بين المشروع الصهيوني وبولونيا، على الطريقة الهرتسلية، بقوله لهم: «إذا تعاظم الضغط على العرب بقوة ردود فعل إتسل، ستضعف مكانتهم السياسية؛ وبذلك تصبح هجرة اليهود من بولونيا، المعنية بهجرتهم، ممكنة، . وبفعل تماثل المصالح بين الطرفين، تمكنت إتسل، من إعداد وتخريج اعدادا من عناصرها؛ في فلسطين، في دورات مكثفة جرب في بولونيا، ومن تدريب عناصر أخرى، هناك من أوساط شبيبة حركة بيتار. وذلك في الوقت الذي كانت فيه الهاجاناه تعيش عصرها الذهبي؛ إذ شهدت نموا سريعا ابتدأ منذ اندلاع الثورة الفاسطينية، وتنظيما له على شكل وحدات عسكرية مختلفة يربو تعداد أفرادها على العشرين ألفا، كانت تعظى بدورات عسكرية على يد الضباط البريطانيين، بفعل تماثل المصالح الصهيونية والبريطانية، بشكل حاد في تلك الفترة ، وفق رؤية الحركة العمالية التي لم تغفل هي الأخرى، في الوقت نفسه مسألة

تماثل المصالح مع بولونيا، حيث حظيت هناك بدورات عسكرية على استخدام الأسلحة خصصت لأعداد من عناصرها.

## (٢) بعض الأعمال الأرهابية.

(أ) أدخل بعض قادة إتسل أسلوب أعمال السطو والسلب التي شنها بنفسه ، حين نظم مجموعة من خريجي (عصبة الأشداد) للسطو على بنك العمال التابع للهستدروت العمالية ، و الواقع وسط تل أبيب وقد تمكن أفراد المجموعة من الاستيلاء على حقيبة تحتوى على مبلغ \* \* 50 جنيه ، إلا أنهم اصطدموا مع المارة الذين قبضوا عليهم وسلموهم إلى الشرطة . وكانت هذه العملية فاتحة لعمليات سطو أخرى كثيرة قامت بها «إتسل» ضد البنوك والمؤسسات في فلسطين وتركت، في حينه أثراً سيئاً ، بين صفوف «الييشوف اليهودي» ، تجاه أفراد المنظمة ، وأثارت غضب قادة الهاجاناه الذين اعتبروا أن عملية السطو جرت ضد مؤسسة خاضعة لهم وبغرض خدمة الأهداف السياسية لا تسل ، كما أثارت انفعال أوساط كثيرة وبخاصة أن أسماء المقبوض عليهم كانت لاتزال عالقة في أذهان الكثيرين ، منذ محاكمة المتهمين باغتيال أرلوز وروف .

ومن الجدير بالذكر ، أن محاولة السلب هذه لم تكن أولى عمليات المنظمات الصهيونية المسلحة؛ فقد سبقتها عملية سلب قامت بها منظمة الهاجاناه في أواخر سنة ١٩٢٣ ، عرفت باسم عملية «أكس، ضد عصابة يهودية كانت تقوم بتهريب الذهب من بيروت إلى فلسطين، واستولت على ١٥ ألف ليرة ذهبية ، مبررة عملها بالحاجة لشراء الأسلحة.

(ب) وفى الوقت نفسه، تعرضت «إتسل» ، لهزة أخرى، أساءت إلى سمعة المنظمة الوليدة، وإلى قائدها بالذات بين جمهرة الييشوف. عندما قام أحد أعضاء «إتسل» بإطلاق النار ـ بحكم إيمانه بضرورة كسر سياسة «ضبط النفس» ـ على أحد المواطنين العرب فأرداه قتيلاً ، ولاذ بالفرار . وتمكنت الشرطة من العثور على مسدسه فى بيته، فى الوقت الذى تسترت فيه إتسل على المكان الذى يختبئ فيه . وتم التخلص من الفاعل بالقائه فى نهر العوجا مربوطا بالحديد، فى محاولة لطمس معالم الجريمة . ولسوء حظه، عادت الجثة ، بعد فترة ، وطفت على وجه الماء ، وعثر عليها فى الثامن من سبتمبر فترة ، وطفت على وجه الماء ، وعثر عليها فى الثامن من سبتمبر فترة ، وطفت على وجه الماء ، وعثر عليها فى الثامن من سبتمبر ، والسل، من تبرير عمله إزاء سخط الييشوف اليهودى من جهة ، واستغلال مجموعة القيادة المنافسة له للحادث من جهة أخرى ، واستغلال مجموعة القيادة المنافسة له للحادث من جهة أخرى ،

(ج) وقد اتخذت الأعمال الانتقامية، أو عمليات كسر مضبط النفس، أشكالاً عدة ، من بينها اقتناص أى عربى، بغض النظر عن السن والجنس، في الأمكنة التي يمكن فيها للجاني الفرار، ومن بينها أيضاً إلقاء قنبله على مقهى عربى، أو وضع مواد ناسفه في أسواق الخضار وأماكن التجمع ، في المدن العربية الرئيسية مثل يافا وحيفا والقدس، أو نصب كمين لأتوبيس عربى. وقد نجم، عن بعض هذه العمليات ، أزهاق أرواح العشرات من المدنيين العرب، وكانت فاتحة هذه العمليات ، عملية نفذتها إنسل في تل أبيب في شهر يونيو عام هذه العمليات ، حين أطلق أفرادها الرصاص على بائع خصار عربي وأصابوه بجراح بالغة.

وفى شهر أبريل عام ١٩٣٨ أطلق عضو «إتسل» مع عنصرين أخرين، النار على أتوبيس عربى فى الجليل، ولم يتمكن أفراد المجموعة من الفرار، فقد ألقى القبض عليهم شرطى يهودى، وسلمهم إلى السلطات البريطانية. التى أخضعتهم إلى محاكمة كان نتيجتها حكم الأعدام على أحدهم، وفى التاسع والعشرين من يونيو نتيجتها حكم الأعدام على أحدهم، وفى التاسع والعشرين من يونيو ، أومن بأنهم لن يضبطوا أنفسهم عقب موتى،

وجاء الرد على امتداد الشهرين التاليين ، على شكل عمليات إرهابية موجهة ضد المدنيين العرب، تعد بالعشرات. وقد كان من أبرزها عمليات وضع كميات من المواد المتفجرة الموقوتة وسط التجمعات العربية ، في المدن الفلسطينية الرئيسية ، ذهب ضحيتها نحو مئة وسبعين شهيد ا ومئات أخرين أصيبوا بجراح ، الأمر الذي زاد من رقعة الخلافات ، بين ، إتسل والهاجاناه ، التي كانت تقوم هي الأخرى بشن هجمات ضد الثوار الفلسطينيين ؛ جنبا إلى جنب، مع القوات البريطانية ، وبناء غلى اتفاق تام معها ، لإخماد الثورة الفلسطينية ؛ وذلك لاعتقادها بأن عمليات إتسل تسئ قبل كل شيء المسروع العلاقة القائمة مع السلطات البريطانية ، وتضر تحقيق المشروع الصهيوني .

(د) واجهت «إنسل» والحركة التصحيحية اليوم الذي نشر فيه الكتاب الأبيض بتظاهرات صاخبة قامت في وسط تل أبيب ، واحتل خلالها المتظاهرون مباني حاكمية القضاء ورفعوا عليها العلم العبرى، وقاموا بحرق سجلات مكتب تسجيل الأراضي، بعد أن ألقوها على قارعة الطريق ، وهم يرددون شعارات تندد بخيانة

بريطانيا وخيانة وايزمان،: ووايزمان الخائن أنصرف، وأصدرت منظمة إتسل وسط هيجان التجمع اليهودى في فلسطين ، منشورا موجها إلى العمال العبريين والشبيبة العبرية في أرض إسرائيل أتهمت فيه الوكالة اليهودية بأنها تضر بالقضية الصهيونية.

إلى جانب النشاط التحريضى المحموم، انتهجت السل، ، هذه المرة، خطين في نشاطها العسكرى. إذ لم يعد المواطنون العرب هم المقصودون وحدهم بعملياتها الإرهابية بل أصبحت الممتلكات العامة أيضاً تشارك التجمعات العربية الآمنة في تلقى الضربات ولو بشكل أخف. فقد قررت قيادة المنظمة ، غداة نشر الكتاب الأبيض ، توجيه ضرباتها ضد المنشآت البريطانية، وتصعيد عملياتها ضد العرب ، مما أكسبها مزيداً من الأنصار ، بين صفوف البيشوف، الذي كان يتقد غضباً ، في ذلك الحين، مما أسماه بخيانة البريطانيين للتعهد الذي قطعوه على أنفسهم سنة ١٩١٧ .

ومن الجدير بالذكر والتأكيد معاً ، أن النقلة الجديدة في موقف التسل، برفع السلاح في وجه البريطانيين والذي تمثل بضرب الممتلكات البريطانية ، وفيما بعد ، بضرب الرموز البريطانية ، لم تستهدف إخراج القوات البريطانية من فلسطين، وإنما كان يراد منها، توجيه ضغوطات سياسية مصاحبة أحياناً بأعمال عنف بغية دفع بريطانيا للتحالف مع الحركة الصهيونية ، والأرتقاء بالعلاقات بينهما إلى أقصى حد ممكن ، بحيث يصبح «الييشوف اليهودي، في فلسطين، بمؤسساته المختلفة شريكا لبريطانيا وحليف لها في المشرق العربي بحكم تماثل المصالح بينهما . وكان «جابوتينسكي، أول من روج لهذه النظرية وغرسها في وجدان قادة «إنسل» والتصحيحيين ،

وبقى مؤمناً بها، متحمساً لها حتى مماته. ومن هنا تبلور لدى التسل، قناعة ترى النضال ضد بريطانيا بمثابة حوار بين شريكين وليس على الإطلاق، حرباً بين عدوين . وقد عبر أحد مسئولى الحركة التصحيحية ، عن ذلك بوضوح عندما قال: بريطانيا والشعب اليهودى ، من الناحية الموضوعية ... شريكان في بناء اللبنة اليهودية في أرض إسرائيل ... يمكن أن يكون متعارضين لفترة معينة، ولكنهما ليس عدوين ، وعلى الأقل ليس عدوين أبديين ولنبرهن له (الشريك البريطاني) أن خيانته وخداعه لنا غير مريحين وخطرين،

فى إطار هذه النظرة ، وجهت وإتسل، ضربات ضد بعض المؤسسات الحكومية ، مثل محطة الإذاعة وخطوط الهاتف وقضبان السكك الحديدة ، مع الحرص على أقتصار الأضرار على الممتلكات السكك الحديدة ، مع الحرص على أقتصار الأضرار على الممتلكات العامة فقط ، كما استأنفت نشاطها الأرهابي ضد التجمعات السكانية العربية ، وفق أسلوبها السابق . ومن الملفت للنظر في سلوك إتسل في هذه الفترة ، تنظيرها للأعمال الانتقامية الموجهة ضد العرب ، فقد رأت فيها ما يساعد على الارتقاء بالعلاقات مع الشريك البريطاني الي درجة التحالف ، ويستشم ذلك من تعميم داخلي كانت القيادة ، قد عممته على عناصرها جاء فيه ؛ عشية اندلاع حرب عالمية ، تبحث بريطانيا عن حلفاء . وفي الحرب هنالك حاجة للمقاتلين ، ولا فائدة من أولئك الذين يضبطون النفس . ولن يكون مستغرباً أن يتم ، في يوم الاختيار ، اختيار الطرف العربي المقاتل ، وليس الطرف اليهودي الحريص على ضبط النفس .

ويبدوأن المسلام قد شعرت في هذه الفترة، بتعاظم قوتها الميطهر ذلك من الخطط الطموحة لقائدها الرزئييل، الذي دعا، عند صدور الكتاب الأبيض الى ضرورة توسيع العمل ضد العرب على الصعيد العسكري أيضاً. أي يتوجب تدريب الشباب على دخول قرية عربية، والسيطرة عليها، وطرد سكانها، وما شابهه.

مع بداية استئناف وإتسل، عملياتها الارهابية ضد العرب، ألقت سلطات الأمن البريطانية، في مطار اللد ، القبض على ادافيد رزيئيل، في ١٩ مايو سنة ١٩٣٩، ولم يتمكن هذه المرة من الأفلات فأودع السجن. وعلى الفور عين مجابوتينسكي، مكانه، كرئيس للقيادة، ومحانوخ كلعى، المسئول عن فرع القدس . ولم تؤثر عملية اعتقال القائد وحملة الاعتقالات الأخرى، على النشاط الموجه ضد` العرب ، فقد استمرت المنظمة في نهجها القديم الذي لم يخرج عن إطار قتل المارة الأبرياء ، وألحاق أكبر عدد من الخسائر وسط التجمعات العربية في الأسواق ، أو اقتناص أي عربي يصادف وجوده في المستوطنات والتجمعات اليهودية . ومن أبرز عملياتها ، في هذه الفترة التي استمرت حوالي ثلاثة شهور، عملية سينما ركس في القدس، وعملية تفجير الحمار المحمل بالمواد الناسفة في سوق الخصار في حيفا؛ وقد أسفرت هاتان العمليتان عن استشهاد العشرات وإصابة الكثيرين بجراح ؛ ومن أبرزها أيضاً عملية ثالثة جرت ضد قربة بير عدس العربية، حين هاجمت القرية مجموعة عناصر المنظمة في محاولة لتحقيق خطة رزيئيل للاستيلاء على قرية عربية، ولم تتمكن المجموعة من دخول القرية، فاكتفت بمهاجمة

منزل عربى تحت جناح الظلام، قتلت فيه أربع نساء وأصابت طفلا بجراح . وقد استمرت وإتسل، في القيام بهذا النوع من العمليات على الرغم من توصية وجابوتينسكي، الذي تخوف من الرأى العام في بريطانيا ، بالكف عن ضرب الشيوخ والنساء والأطفال.

وسط النشاط المتعاظم ضد الممتلكات العامة والمواطنين العرب، فتحت المنظمة عقب تزايد عدد المعتقلين بين صفوفها، وللمرة الأولى، جبهة جديدة داخل «الييشوف اليهودى»، ضد المخبرين اليهود، وقامت في فترات مختلفة، بتصفية ثلاثة يهود يعملون في جهاز الشرطة التابع لحكومة الأنتداب. اتهمتهم المنظمة بالتعاون مع المخابرات البريطانية ضد أفرادها، في الوقت الذي اعتبرته الوكالة اليهودية بمثابة جندى يعمل لصالحها.

# (٣) الأيديولوچية والخط السياسى:

(أ) ولعل فى واقع هيمنة «إتسل» على حركة بيتار فى فلسطين ، ما دفع قيادتها العسكرية إلى الجنوح نحو المزيد من الاستقلالية عن قيادة الحزب التصحيحى .

إلى جانب ذلك ، لم تكن القيادة العسكرية ، فى المراحل الأولى من قيام «إتسل» ، من نوعية متجانسة ، الأمر الذى أثر على تطور التنظيم وساعد على توسيع الهوة مع الهاجاناه . فقد تزعم إتسل عند قيامها «أو بيرت بيبتكر ، الذى قدم إلى فلسطين حديثاً من شنغهاى فى الصين ، بعد أن شغل هناك منصب مندوب حركة بيتار ، وكان بيتكر ، وهو من مواليد روسيا ، قد انضم إلى جنود الجيش الأبيض ، الذين قاوموا الثورة البلشفية التى قادها لينين . ثم توجه بعد فشل

الجيش الأبيض، إلى الصين وأقام في المنطقة الخاصعة للنفوذ البريطاني، حيث أنضم إلى القوات البريطانية وترقى إلى رتبة كولونيل، ثم أصبح مندوبا لحركة بينار في الصين. ولدى وصوله إلى فلسطين في فترة انشقاق «المنظمة ب» على نفسها، أصبح من الشخصيات العسكرية الأوفر حظا لقيادة المنظمة الجديدة على الرغم من أنه لم يكن يتقن اللغة العبرية وغير محيط بالواقع الفلسطيني وتطور «البيشوف اليهودي»، وقد استن ، خلال فترة قيادته، رتبا عسكرية لعناصر «إتسل» وقادتها، وذلك لأضفاء مزيد من الروح العسكرية.

(ب) اعتبرت الهاجاناه عمليات المسهيوني؛ وذلك لأنها تتيح من شأنها إلحاق الضرر بالمشروع الصهيوني؛ وذلك لأنها تتيح للبريطانيين أن يتدخلوا في شئون الييشوف اليهودي، أما المجابوتينسكي، القائد الأعلى لاتسل، فيبدو أنه كان على خلاف مع مجموعة قيادة وإتسل، تجاه هذا الموضوع ولم يكن مستقراً على رأى واضح تجاهه ؛ إذ يجد المرء تناقضا، بين مواقفه المعلنة ورسائله المتعلقة بقضية ضبط النفس، ففي خطاب له في وارسو، سخرمن هذه السياسة التي تنتجها الهاجاناه، مشبها الدور الذي يلعبه اليهودي، بموجبها بدور الفأر ومما قاله: تعلمون أن مجموعات من الأشخاص في البلاد، بضعة آلاف مسئولون عن كسر «الهفلغاه»، تلك «الهفلغاه المدينة. لقد كان اليهود بدور الفأر، في حين كان العربي سيد البيت في المدينة. لقد كان اليهود منهمكين في إشعال الشموع تخليدا لذكري الشهداء فقط. أما في رسائله إلى قادة إتسل، وفي أحاديثه أثناء الجماعاته معهم، فقد كان يتخذ موقفاً مغايراً؛ ففي أعقاب ارتكاب

بيماعته عملاً فظيعاً ضد العرب، وجه تحذيراً الدافيد رزيئيل، القائد الثالث لاتسل، يقول فيه يجب ألا يتكرر ذلك ثانية. وأوصى استحذير السكان العرب، ودعوتهم لإخلاء المنطقة المعرضة لعمل انتقامى. ولم يكترث رزيئيل المؤيد لكسر الهفاغاه بأمر القائد الأعلى، مما يدل على مدى استقلالية إنسل عن الحركة التصحيحية، ويتضح ذلك من تعليقه على تحذير قائده فقد قال: امن الواضح أن جابوتينسكى، لا يوضح لنفسه الشيء الذي يريد منّا القيام به. ريما ينصحنا بإبلاغ العرب سلفاً متى وأين بالضبط نعتزم الهجوم، أو بتقديم أسماء وعناوين المهاجمين إليهم!. وفي اجتماع له عقده في شهر يونيو ١٩٣٧، مع مسئولين عن منظمته، لم يبد الجابوتينسكي، شهر يونيو ١٩٣٧، مع مسئولين عن منظمته، لم يبد الجابوتينسكي، شهر يونيو ١٩٣٧، مع مسئولين عن منظمته، لم يبد الجابوتينسكي، على البطولة في إطلاق الرصاص نحو ظهر فلاح يجلب الخضار على حمار، ليبيعها في تل أبيب ، كما أني لا أعرف ما هي الفائدة على حمار، ليبيعها في تل أبيب ، كما أني لا أعرف ما هي الفائدة العامة من ذلك الأمر ويمكن القول أنه لم يكن متحمساً كثيراً لكسر سياسة الهفاغاه، بفعل عاملين:

١ - التخوف من أن يؤدى تعاظم الأعمال الأرهابية إلى تصفية إتسل على يد البريطانيين.

٢ ـ التخوف من تبعات النشاط الأرهابي على مساعيه السياسية الرامية لإقناع بريطانيا بإعادة بناء الفرقة اليهودية، على يد الجيش البريطاني.

ومن الجدير بالذكر، أن البعض من قادة إتسل العسكريين كان يشارك «جابوتينسكي، تخوفه من العامل الأول، وبخاصة عندما

كانت السلطات البريطانية تتخذ تدابير الحد من النشاط الأرهابى لاتسل ، مثل ابراهام شتيرن الذى دعا، فى وقت حرج بالنسبة للمنظمة، إلى الكف عن معارضة ضبط النفس واعتناق ما أسماه بالهفاغاه القومية.

(ج) وأثناء تضييق الخناق على منظمة إتس، وخلال انهماك السلطات البريطانية في البحث عن مجموعة القيادة، وانشغال هذه الأخيرة في قضية أساسية واحدة هي التستر عن أعين جهاز المخابرات ، برز أمامها موضوع، أو بالأحرى، مغامرة ،الثورة المسلحة، كما تبلورت في ذهن ،جابوتينسكي، الذي بعث في تلك الفترة بالذات، بعدة رسائل إلى قيادة منظمته بهذا الخصوص.

ولم تفاجأقيادة وإتسل، بالفكرة، بحد ذاتها وإنما فوجئت بتوقيت تتفيذها، فقد شرح وجابوتينسكى، فى رسائله السرية لقيادة المنظمة بالتفصيل خطة الثورة المسلحة التى ستبدأ وفق خطته، فى شهر اكتوبر ١٩٣٩ بوصول سفينة تحمل مهاجرين يهود مع أسلحتهم بقيادة وجابوتينسكى، نفسه وإلى المياه الإقليمية لفلسطين بالقرب من تل أبيب، وتقوم وإتسل، بضمان انزالهم إلى الشاطئ بقوة السلاح إذا اقتضى الأمر، وفى الوقت نفسه، تقوم جماعات من المنظمة بثورة مسلحة علنية تتم السيطرة خلالها على مبانى الحكومة فى القدس، ويرفع فوقها العلم العبرى. وتوصى الخطة باستمرار السيطرة على المبانى لمدة ٢٤ ساعة على الأقل، بغض النظر عن الخسائر، ويجرى خلال ذلك فى عواصم أوروبا الغربية وأمريكا، الأعلان عن إقامة حكومة يهودية مؤقتة.

وفي نفس الوقت الذي تلقت فيه مجموعة القادة الرسائل المذكورة، كانت تعيش أسوأ أيامها، إذ أصيب بشال تام تقريبا، في حين كانت قيادتها تشعر بالحلقة تضيق عنقها أثر اتساع حملة الاعتقالات. في هذه الأجواء عقدت القيادة التي كانت تتألف من المتيرن، واحايخمان اوكلعي والوفنسكي، والياف، اجتماعا في تل أبيب في ٣١ أغسطس١٩٣٩ ، للتداول في الخطة المذكورة لاتخاذ قرار بشأنها، وأثناء تداولها في أحد بيوت تل أبيب، سيطر على جو الجلسة شكوك حول إمكانية نجاحها. ومع ذلك، فقد وافقت أكثرية القيادة، من حيث المبدأ، على الثورة المسلحة، كما اقترحها «جابوتينسكى»، ورأت فيها انسجاما مع خط إتسل والحركة التصحيحية . ولم يعارض الخطة سوى وأبراهام شتيرن، الذي اعتبرها مثابة ظاهرة تفتقر إلى الفائدة ، فضلا عن اعتقادها بأن صاحبها يريد منها، التخلص من خصومه السياسيين داخل إتسل. وبينما كانت القيادة تحاول إجمال ردها على جابوتينسكي ، فوجئت بقوات الأمن تقتحم الباب، لتسوقها إلى المعتقلات وتضعها إلى جانب دافيد رزيئيل الذي كان قد سبق زملاءه.

(د) ونظراً لمفهوم وإتسل، المتسق مع مقالات جابوتينسكى لتماثل المصالح بين الصهيونية والاستعمار البريطانى ، والمعتمد على توجيه صغوطا سياسية ضد السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية، مصاحبة أحياناً بمظاهر العنف، للارتقاء بالعلاقات بين الطرفين الشريكين إلى أعلى درجة من التحالف. لم تجد كل من قيادة إتسل والحركة التصحيحية، عيباً أو حرجاً في إحداث انقلاب جذرى في موقفها السابق تجاه بريطانيا، لتنافس الحركة العمالية

والهاجاناه، من خلال الموقف الجديد، على كسب ود الاستعمار البريطانى عن طريق إقامة أوثق العلاقات مع أجهزته المختلفة، وعلى رأسها جهاز المخابرات؛ الأمر الذي تأتت عنه مبعثات خطيرة انعكست على تطور منظمة إتسل نفسها، وعلى العلاقات بين المنظمات العسكرية الصهيونية.

ومن بين العوامل التى ساعدت على حدوث النقلة الحادة فى موقف إتسل، وما استتبع ذلك من رفع الحلقة التى أخذت تضيق حول عنقها وانتشالها من حالة الشال، اندلاع الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر ١٩٣٩.

#### ٤ ـ المصير

- (أ) استمرت إتسل تقود اعمالا تتصف بالتطرف وبالصراع مع الهاجاناه، وانتهى أمرها كسابقها بالتصفية داخل الجيش الإسرائيلي منذ الاستقلال.
- (ب) وكان من أبرز قيادات إتسل التي تركت آثار فيما بعد في السبعينيات والثمانينات مناحم بيجين زعيم تجمع الليكود في نفس الفترة.

# الفصل الثالث منظمة « ليحى»

### ثالثاً: منظمة ليحي

#### ١- النشأة والتطور:

(أ) في يونيو ١٩٤٠ أي بعد مضى قرابة عشرة أشهر على إندلاع الحرب العالمية الثانية، حدث إنشقاق خطير في إتسل ، تمخض عن ولادة منظمة جديدة حملت في بداية تكوينها، اسم وإتسل في إسرائيل، أي المقاتلون من أجل حرية إسرائيل.

وهناك عوامل رئيسية وثانوية متداخلة تقف وراء الإنشقاق ، ومن أبرزها عاملان رئيسيان يتمثلان في العلاقة مع كل من بريطانيا، والحركة التصحيحية.

ويبدو أن عملية تحديد العدو، والتحالف مع أعداء بريطانيا كانتا، في ذلك الحين، تمران في طور التبلور، إذ لم يشدد أصحاب هذا الفريق على مسألة التحديد بقدر ما شددوا على مسألة المقابل الذي حققه ورزيئيل، بوقفه النشاط ضد السلطة البريطانية. إضافة إلى ذلك، فإن قضية التعاون بين المخابرات البريطانية وبين قسم خدمات المعلومات التابع لاتسل، التي تعد من الأسباب المساعدة

على تأجيج الخلافات بين الفريقين، لم تواجه، في بداية الأمر، بحزم من جانب فريق شتيرن، سواء عاد ذلك لعدم معرفة هذا الفريق بمدى ما قطعه التعاون من شوط بعيد، أم لرغبة كامنة في نفوس العديد من أعضائه في التخلص من السجن، وبخاصة أن فريق رزيئيل كان يدعى أن علاقاته مع المخابرات البريطانية تستهدف إطلاق سراح قيادة المنظمة من المعتقلات. وهكذا فقد اكتفى فريق شتيرن بالمطالبة بوقف الاتصالات مع أجهزة المخابرات البريطانية بحجة أن دهذا الأمر ينطوى على خطورة،

(ب) كما لم تكن قيادة منظمة «إتسل» موحدة الرأى تجاه العلاقة مع الحركة التصحيحية، فعلى الرغم من أن القيادة كانت تجمع على ضرورة الحصول على المزيد من الاستقلالية عن الحركة التصحيحية، إلا أنها كانت تختلف حول النقطة التي يتوجب الوصول إليها، أو عدم تجاوزها، في الصراع من أجل الاستقلالية وقد انقسمت إلى فريقين، الأول تزعمه «رزئييل» الذي دعا للحصول على أكبر قدر من الإستقلالية ضمن إطار الحركة التصحيحية، والتف حوله أعضاء الحركة التصحيحية، والتف حوله بزعامة «شتيرن» الذي لم يسبق له أن كان عضوا في الحركة التصحيحية، أو «بيتار» للخروج من دائرة الارتباط بالحركة، بدعوى أن «المنظمة هي جيش» وإلجيش لا يمكن أن يكون تابعا لحزب ما»

ومن هنا عمل أنصار هذا الفريق على تجاوز تعليمات مجابوتينسكى، أكثر من مرة، وعلى تحدى زعامته، كما فغل مشتيرن، في بولونيا أثناء زيارته لها، بإجرائه اتصلات سياسية مع المسئولين هناك دون استشارة زعيم الحركة التصحيحية، علاوة على

محاولة غزو حركة بيتار في بولونيا عن طريق إقامة خلايا سرية في داخلها تابعة لإتسل.

ومما زاد من خطورة مساعى فريق اشتيرن، الرامية إلى استقلال المنظمة، مصاحبتها لعملية تبلور مواقف مغايرة للموقف العام للحركة التصحيحية حول جملة من القضايا السياسية والفكرية. وهناك من يضيف إلى العوامل المساعدة عامل الصراع الشخصى بين رزيئيل وشتيرن، حول قيادة المنظمة، ومع أن هذا العامل قائم، بيد أن هناك من يبالغ في حجمه، وخصوصا بين أوساط الحركة التصحيحية.

(ج) وفى ١٦ يونيو ١٩٤٠ تم الإفراج عن مجموعة القيادة من سجن المزرعة، وغداة اليوم التالى انعقد ، فى تل أبيب ، جلسة عاصفة صاخبة لقادة المنظمة . لم يتمكن فيه رزيئيل من تبرير نشاطه ، واعترف بفشله كقائد ، واستقال من منصبه . ولم تفوت مجموعة القيادة الفرصة ، فانتخبت ، إبراهام شتيرن ، رئيسا للقيادة ، وعينت ، حانوخ كلعى ، قائدا لمنطقة القدس ، والهارون حايضمان ، قائدا لمنطقة تل أبيب و حاييم لوفينسكى ، عضو قيادة . وبعد مضى حوالى أسبوع أشفعت إجراءاتها التنظيمية ببيان سياسى يحمل رقم حوالى أسبوع أشفعت إجراءاتها التنظيمية ببيان سياسى يحمل رقم عممته على أعضاء المنظمة .

ويعتبر هذا البيان الخطير بمثابة إنقلاب على زعامة جابوتينسكى والحركة التصحيحية، فضلا عن كونه يشكل توجها جديدا حادا فى مسار المنظمة، وقد جاء فيه:

١- تعيش إتسل وتقاتل بالسلاح لإنشاء ملكوت إسرائيل في حدودها

التاريخية، وعلى عناصرها التهرب بكل الوسائل من أى تجنيد أجنبى.

٢- تقيم إتسل تحالفات مع الإسرائيليين وغيرهم، ولكنها لاترهن حريتها. ولايمكن لها، في أي حال من الأحوال، أن تصبح أداه بيد حليفها مقابل المساعدة التي يقدمها الأجانب، كما وأنها لاتتحالف مع إنهزامي الهاجاناه، إن دفاعنا هو الهجوم وحربنا في مناطق العدو.

٣- تخضع إتسل لقادتها الذين يوجهونها للقتال.

وقد حاول القائد الأعلى لإتسل ، جابوتينسكى، رأب الصدع فى المنظمة إلا أنه أصيب فى الثالث من أغسطس ١٩٤٠ فى نيويورك بنوبه قلبية أودت بحياته، ونزل الخبر على أنصاره نزول الصاعقه، وأثار الانفعال لدى الكثيرين، حتى بين صفوف خصومه. فقد تأجج الصراع، وأصبح من غير الممكن إعادة الوحدة بين الطرفين، بسبب البلورة الحادة التى حدثت داخل صفوف فريق رزيئيل، والتى نجمت عن سخط الكثيرين من أعضاء إتسل الموالين للحركة التصحيحية وحزنهم على موت جابوتينسكى، وقد استغل هؤلاء الموت، مشيعين أن موقف مجموعة القيادة هو الذى تسبب فى إصابة القائد الأعلى بنوبة قابية، وذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مجموعة القيادة، فى حملتها المضادة، النقاب عن بعض الأسرار الخاصه بالتنظيم مثل قيام فريق رزيئيل بتسليم وثائق تخص مؤسسات يهودية إلى المخابرات البريطانيه.

(د) وخلال الفترة التي جرى الإنشقاق فيها، والتي استغرقت بضعة أشهر، انقسمت الفروع جميعها على نفسها.

ومن الملاحظ أن فريق شتيرن استقطب، في بداية الأمر، أكثر ضباط الفروع، وتنافس مع فريق رزيئيل حول إستقطاب الأعضاء. ومن الملفت للنظر أن كفتى الميزان لم تهدأ خلال هذه الفترة. فقد كان الميزان يهتز يوميا تقريبا نتيجة عملية الإنضمام بهذا الفريق أو ذلك، أو الإنسحاب منهما، بيد أن الأخطر من ذلك كان الصراع المرير الذي حدث بين الفريقين حول إقتسام الأسلحة، ذلك أن الإنشقاق الجديد غير المتفق عليه يختلف عن إنشقاق «المنظمه ب» الأسلحة وفي عدم التمكن من التوصل إلى إتفاق حولها. هذا فضلا عن الرغبة القوية لدى فريق شتيرن في الحصول عليها جميعها، إعتقادا منه بأنه صاحب المنظمه الوحيده التي تقاتل البريطانيين. وبالتالى فإنه أحق من الفريق الآخر بالإحتفاظ بها. وكذلك الرذ؛ قوية لدى فريق رزيئيل في منع حصول الفريق الآخر عليها لأنها القوية لدى فريق رزيئيل في منع حصول الفريق الآخر عليها لأنها تقوى من خصمه.

ونتيجة لاستمرار النزاع بين الطرفين، وجدت منظمة إسل نفسها، بشقيها، في نهاية سنة ١٩٤٠، قد فقدت أكثرية عناصرها، إذ خرج منها حوالي ١٥٠٠ عنصر من مجموع ٢٥٠٠، وقد تطوع معظم المنسحبين في الجيش البريطاني وانضم عدد آخر منهم إلي الهاجاناه، وفضل البعض الخروج نهائيا من التنظيمات العسكري وتقاسمت كل من إتسل وليحي المعدد الباقي. وأحرزت الأولى قصب

السبق فى هذا المجال بفضل قوة الشرعيه وكذلك بسبب المطاردات التى عانت منها ليحى على يد البريطانيين بدعم من مخابرات إتسل، حيث امتلكت حوالى ٨٠٠ عنصر، بينما كان لدى فريق شيترن حوالى ٢٠٠ عنصر.

ويبدو الوهلة الأولى أن الإنشقاق فى إتسل جاء المصلحة الهاجاناه المنافسة لها بإعتبار أنه ينطوى على إضعافها وإدخالها فى طور التفسخ الذى من شأنه أن ينهيها أو يدفعها الوحدة معها لتبقى، فى ساحة «الييشوف اليهودى»، منظمة عسكرية واحدة ، وهو أمر لم يحدث بعد ذلك.

(هـ) وعقب البيان الشهير الذي أصدرته مجموعة القيادة العامة بزعامة شتيرن والذي يحمل الرقم (١١٢) وبعد الصراع المرير مع الحزب التصحيحي وفريق رزيئيل المدعومين من جابوتينسكي القائد الأعلى لإتسل، لم تتمكن مجموعة القيادة من الاستمرار في الإدعاء بأنها تمثل القيادة الشرعية للمنظمة، لذا عمدت في شهر سبتمبر بأنها تمثل القيادة الشرعية للمنظمة، لذا عمدت في شهر سبتمبر والمنظمة العسكرية القومية في إسرائيل، (كاختصار: إتسل في والمنظمة العسكرية القومية في إسرائيل) تميزا لها عن الاسم السابق: «المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل) ثم ما لبث الإسم أن تغير، بعد حوالي عام ونصف أرض إسرائيل) ثم ما لبث الإسم أن تغير، بعد حوالي عام ونصف العام ، إلى (ليحي) وهو اختصار للكلمات العبرية الثلاث «لوحامي حيروت يسرائيل» (المحاربون من أجل حرية إسرائيل).

أعلنت مجموعة القيادة في بيانها رقم واحد عن البعاد المسؤلين عن الإنهزامية والفشل، وعن أن المنظمة الجديدة التسل في إسرائيل،

هى «الممثل الوحيد لليهودية المقاتلة». وهدفها «أن تشكل بأسرع وقت ممكن، وبجميع الوسائل، عاملا يكون بمقدروه السيطرة على البلاد بقوة السلاح».

## ٢- العمليات الإرهابية:

(أ) إنهمكت اليحى، عقب صدور بيانها الأول، بالتفكير فى صياغة مبادئ جديده تكون بمثابة برنامج سياسى يهتدى به الأعضاء فى نشاطاتهم الجديدة. ويبدو أن مجموعة القيادة وجدت خزينتها شبه خاوية بعد أن ذهبت معظم أموال الخزينة إلى فريق رزيئيل. فاضطرت إلى تدشين عملياتها بأعمال السطو. بالفعل قامت بسلسلة من أعمال السرقة الصغيرة غير الصارخة، وأشفعتها، بعد ذلك، بعملية كبيرة. فقد قام أفرادها، فى منتصف سبتمبر ١٩٤٠، بالسطو على البنك البريطانى الفلسطينى فى تل أبيب.

خلال الفترة السابقة، استخدمت وليحى، سلاحها ضد البريطانيين وضد عناصر يهودية، ففى أعقاب مصرع شتيرن جرت ثلاث محاولات إنتقامية ضد رجال الأمن البريطانيين، وجهت الأولى فى النصف الثانى من أبريل ١٩٤٢، ضد ماككونل قائد شرطة القدس بوضع متفجرات فى سيارته، ونجا الضابط من الانفجار الذى أودى بحياة شرطى عربى، وفى اليوم نفسه، جرت المحاولة الفاشلة النازية ضد المسؤل الرئيسى لشرطة فلسطين، بوضع مواد متفجرة جرى اكتشافها قبل تفجيرها بالقرب من بيته، وبعد مضى قرابة عشرة أيام، جرت المحاولة الثالثة ضد الضابط البريطانى ومورتون، قاتل أيام، جرت المحاولة الثالثة ضد الضابط البريطانى ومورتون، قاتل وشتيرن، بنصب لغم لسيارته أسفرعن إصابة السيارة بأضرار دون إصابة الهدف.

نتيجة المحاولات الأغتيال الفاشلة، عززت السلطات البريطانية من علامة التصفوية ضد أنصار المنظمة ، الأمر الذى دفعها لإصدار تطيمات ، تنص على ضرورة احتفاظ العنصر بسلاحه (مسدس) طوال اليوم، وعدم تسليم نفسه للشرطة في حالة الاصطدام معها.

ولا شك بأن عنصر ليحى أصبح ، بفعل التعليمات ، لا يتميز عن عناصر المنظمتين الأخريين بالحذر والإحساس الدائم بالخطر فقط، بل أخذ يكتسب، أكثر فأكثر، مبدأ الاغتيالات الشخصية.

وفى الوقت الذى واجهت المنظمة فشلا، فى محاولاتها الرامية لوضع حد لحياة عدد من رموز السلطة البريطانية، بينما نجحت فى مجال تصفية عناصر يهودية، فقد صفت اثنين من عناصرها الأول هو «إبراهام فيلنتسك» من أوائل المنضمين إلى فريق شتيرن ومن أوائل المعتقلين، وقد صفى عقب الإفراج عنه فى النصف الثانى من فبراير ١٩٤٣ بتهمة الخيانة، والثانى هو «الياهو حلعاوى» زميل فبراير شامير، ومنافسه، وجرت تصفيته بتهمة المغامرة. كما صفت شخصا ثالثا ليس من عناصرها، هو «يسرائيل برتيسكر» الذى شغل منصب رئيس مخابرات إتسل لفترة، وصفى هذا فى الثالث من سبتمبر ١٩٤٣ بتهمة مساعدة البريطانيين فى إلقاء القبض على عناصر المنظمة.

وكان من نتائج تعاظم أعمال الإغتيالات، أن عرضت المنظمة نفسها لملاحقة أجهزة الأمن البريطاني ومطاردتها، في وقت كانت أحوج ما تكون إلى تنظيم نفسها، بعد أن عادت للحياة من جديد في جر معاد لها وسط «البيشوف البهودي»، حيث اعتقل العديد من

عناصرها، الذين كان من بينهم، أحد قادتها، ويسرائيل الداد، الذى أودع المعتقل، وأفلت منه بعد عام تقريباً. ومع ذلك ، فقد استغلت المنظمة واقع مثول عناصرها أمام المحاكم لبث أفكارها ومبادئها، واستحدثت بذلك سلاحا جديدا في نضالها، حيث كان أعضاؤها لا يتوقفون عند النهم الموجهة إليهم، ولايولونها اهتماما وإنما كانوا يركزون على عدم شرعية محاكمتهم، ليسهبوا، بعد ذلك، بطرح أفكار منظمتهم ومبادئها. ولم ينطو هذاالأمر على خدمة المنظمة إعلاميا وتعزيز صورة أفرادها في نظر البعض من شرائح التجمع اليسهودي، فقط بل انطوى أيضاً على تميزها عن التنظيمات الصهيونية اليهودية في هذا المجال.

(ب) في السادس من نوفمبر ١٩٤٤، نجحت اليحي، في اغتيال وزير الدولة البريطاني في الشرق الأوسط اللورد موين، بالقرب من منزله في القاهرة، وفق خطة رسمها إسحاق شامير وأعدها بدقة منذ مدة طويلة. وكما استغلت الهاجاناه وجود متطوعين يهود في الجيش البريطاني لأغراض صهيونية بحتة مثل تسهيل النشاط الصهيوني في الشرق الأوسط، وتهريب مهاجرين يهود إلى فلسطين ومن بينهم مجندون يهود في القوات البولونية، استغلت اليحي، هي الأخرى، وجود متطوعين يهود في القاهرة في أعداد خطة الاغتيال. وأرسلت وجود متطوعين يهود في القاهرة في أعداد خطة الاغتيال. وأرسلت تسوري، إلى خليتها العسكرية في القاهرة التي كانت تنشط في مجال تهريب الأسلحة البريطانية لتنفيذ الخطة.

وجرى التنفيذ عقب مضى أسبوعين على الإجراء البريطاني الخاص بإبعاد أعداد من إنسل وليحى إلى أرتيريا. لم يتمكن

العنصران من الهرب وإنما ألقى القبض عليهما ومثلا أمام محكمة، أصدرت بحقهما حكم الأعدام الذى نفذ فى الثامن والعشرين من مارس ١٩٤٥ . ولم يكن نصيب بعض أفراد الخلية العسكرية المغروسين فى القاهرة بأفضل من مصيرهما، فقد ألقت سلطات الأمن البريطانى القبض على أحد المسؤلين وأودعته السجن بعد أن أعترف بتفاصيل الخطة، ثم مالبث بعد مضى ثمانية شهور أن انتحر. كما ألقت القبض على جندى يهودى خدم فى سلاح الطيران وفر بعد العملية إلى فلسطين مع مجند آخر عضو فى مخابرات ليحى، بفضل تعاون المجند معها مقابل تمكينه من الهجرة خارج فلسطين، ونفت الجندى المتهم إلى أرتيريا، بينماتمكنت ليحى من تصفية رجل مخابراتها المتعاون مع السلطات البريطانية قبل أن ينجح فى مغادرة فلسطين .

لم تصدر ليحى بيانا حول هذه العملية التى تعد أخطر عملية قامت بها أثناء سنوات قيامها. بل إلتزمت جانب الصمت واكتفت بنشر تعميم داخلى سرى على عناصرها.

اتهمت فيه اللورد موين، أثناء تسلمه منصب رئاسة المستعمرات في العامين ١٩٤١ و ١٩٤٢ ، بوضع العراقيل أمام الهجرة اليهودية والتسبب في مكارثة شروما، ، سفينة المهاجرين غير الشرعيين التي غرقت، ورفض في خطاب له أمام مجلس اللوردات وجود ، جنس يهودي نقى ، معتبرا أن اليهود هم خليط من شعوب عدة .

وكانت «ليحى» قد تطرقت، قبيل العملية ، إلى اللورد موين، في بيان لها أصدرته حول عملية الإبعاد إلى أرتيريا، اتهمته فيه بمحاباة

العرب بإقتباسها قولا ورد فى إحدى خطبه، «إن العرب الذين عاشوا، وقبروا موتاهم فى فلسطين، على امتداد خمسين جيلا، لن يسلموا بلدهم إلى اليهود عن طيب خاطر،

أما فى بياناتها اللاحقة ، فقد ركزت ليحى إلى جانب ،خيانته، للمشروع الصهيونى ، على سخرتيه من الإتفاق الصهيونى النازى الذى أبرم فى هنجاريا بين ،يوثيل براند، ، من نشيطى لجنة الإغاثة والإنقاذ اليهودية فى هنجاريا وبين «أدولف إيخمان، المسئول عن تصفية أعداد كبيره من اليهود، بخصوص تخليص الجاليه اليهودية وتهجيرها مقابل حصول الجيش الألمانى على عشرة آلاف شاحنة من دول الحلفاء، وقوله لبراند ،ماذا أفعل بمليون يهودى؟،

ومع مرور الوقت، أخذت تضيف في بياناتهاعامل مقاومة الاستعمار كدافع لها لوضع حد لحياة أحد أركان الاستعمار البريطاني تمشيا مع مقولتها القائلة بضرورة محاربة الاستعمار البريطاني ، وليس «الإدارة البريطانية السيئة، في فلسطين، كما تركز مقولة إتسل.

# ٣. الأيديولوچية والخط السياسي.

(أ) أبرز السمات الخاصة بمنظمة ليحى كان العداء التعاون مع بريطانيا، وكان لوقف «رزيئيل» نشاط إتسل ضد الإدارة البريطانية في فاسطين عند إندلاع الحرب، ووقوفه إلى جانب بريطانيا، أثرها العميق على قيادة المنظمة، فقد عارضت مجموعة القيادة، بزعامة «إبراهام شتيرن» ، هذا التوجه بقوه لسببين: -

الأول: يعود إلى عدم حصول «رزيئيل ،على أية مكاسب سياسية مقابل تنازلاته.

والثاني: وهو الأهم ، يتعلق بفهمه المغاير لطبيعة العدو وتحديده له.

ففى الوقت الذى اعتبر فيه ،رزيئيل، أن العدو الأساسى، فى تلك الفترة، يتمثل فى ألمانيا، مما يستدعى الوقوف إلى جانب بريطانيا، رأت مجموعة القيادة غير ذلك، إذ أجمعت على ضرورة عدم الوقوف إلى جانب بريطانيا وعلى شجب «الهفلغاه، تجاهها. بينما اعتبرها فريق من مجموعة القيادة، بزعامة ،شتيرن، بمثابة العدو الرئيسى محدثا بذلك انقلابا فى تحديد العدو، حيث لم يعد العرب، مع مرور الوقت، العدو رقم واحد للحركة الصهيونية وفق ما ترعرعت عليه إتسل، بل «السلطة البريطانية كسلطة عربية فى البلاد وأصبح العرب، وفق التقويم الجديد، مجرد مشاغبين ،

ومن هذا لم يجد شتيرن وفريقه، بعد أن اعتبروا الحرب بمثابة فرصة للنضال ضد البريطانين، ما يعيب النضال من خلال التحالف مع دول المحور ضد ما اعتبروه العدو الرئيسى. ورأى أنصار هذا الفريق، في موقف رزيئيل المفوت لهذه الفرصة خيانة، كما عبر عن ذلك الدكتور ويسرائيل الداد،، من أنصار وشتيرن، وبطرح الخلف بين الفريقين على الوجه التالى: «هدنه مع السلطة البريطانية بدون شروط، أو محاربة السلطة البريطانية في كل ظرف، ليصل إلى أن الهدنة مع البريطانيين، أو انتهاج سياسة المفاجأة تجاههم، كما فعل رزيئيل، بمثابة خيانة.

(ب) ومن الملاحظ هنا، أن المنظمة الجديدة لم تربط تبرير قيامها ووجودها بالخلافات في وجهات النظر التي قامت بينها وبين الحركة التصحيحية فقط، بل أيضا، بعاملين آخرين عدتهما أكثر أهمية، وأضفت عليهما، مع مرور الزمن، أهمية خاصة. وهذان العاملان يتمثلان، في اعتقادها، بكونها المنظمة الوحيدة، على الصعيد التنظيمي، غير الخاضعة لمؤسسة حزبية، والوحيده، على الصعيد الأيديولوچي، الداعيه إلى الصهيونية المقاتلة، في الوقت الذي تعتنق فيه الهاجاناه أيديولوجية والصهيونية المقاتلة العملية، وتسير فيه إتسل وفق ايديولوچية والصهيونية السياسية، ومن هنا اعتبرت نفسها ولو نظريا، وذلك لعدم ارتباطها بأي حزب داخلي، المنظمة الوحيده المؤهلة أكثر من غيرها لتمثيل التجمع اليهودي بأسره والقادرة على زجه في أسلوب نضالي صهيوني جديد مغاير لأسلوبي المنظمتين الأخريين.

ومع ذلك فهناك رفض من التجمع اليهودى الإستيطانى من تطبيق فكرة «الصهيونية المقاتلة» الموجهه ضد الإستعمار البريطانى كبديل للصهيونية العملية أو السياسية، إدراكا منه للعلاقة الجدلية القائمة، بين وجوده والوجود البريطانى فى فلسطين.

(ج) وأخذت المنظمة، بدعم من المبالغ المسروقة، تنشط في مجال الأهداف والسامية، على حد قولها، والمتمثلة في إصدار مجلة داخلية تحمل اسم (في العمل السرى) وفي ترويج ومبادئ البعث التي اشغلت مجموعة القيادة نفسها بها لمدة، لتكون بمثابة برنامج سياسي للمنظمة. والحقيقية أن هذه المبادئ المكونة من ثمانية عشر بندا كانت أقرب إلى الشعر المنثور، أو إلى الشعارات ، منها إلى برنامج سياسي ولا غرابة في ذلك إذ أن كاتبها شتيرن كان شاعرا حالما قبل أن يكون قائدا سياسيا . فالبند الذي يتطرق إلى الشعب

يعرفه كالتالى: «شعب إسرائيل هو شعب ممتاز، خالق دين الوحدانية، ومشرع أخلاقيات الأنبياء وحامل حضارات العالم، عظيم التقاليد والبذل، وفي إرادته الحياة وقوه الإحتمال وطول النفس، والثقه والخلاص، أما الوطن فيعرف كالتالى: «الوطن هو أرض إسرائيل في حدودها المفصلة في التوراه. هي أرض الحياة، يسكنها بأمان الشعب العبرى كله، والشعب والوطن «بالسيف إحتل إسرائيل أرض إتسرائيل، فيها أصبح شعبا، وفيها يعود للبعث.

لذا فإن إسرائيل وحده فقط يتمتع بحق امتلاك أرض إسرائيل. هذا الحق مطلق، لم ينتف ولن ينتفى أبداً، ، والهدف:

١ ـ إنقاذ البلاد .

٢\_ قيام المملكة .

٣- بعث الأمة، والتحالف، عقد تحالف مع جميع المعنيين بنضال المنظمة، المستعدين لمساعدتها بشكل مباشر، ومصير السكان العرب الفلسطينين يحدد كالتالى: وحل قضية الأجانب بواسطة التبادل السكاني،

(د) ويبدو أن العلاقة الصهيونية الفاشية كادت تصل، في نموها وتطورها، إلى درجة منح النظام الفاشي، وعد بلفور، جديد للحركة الصهيونية. ومن بين المؤشرات الدالة على ذلك حديث الصحيفة الناطقة باسم ،موسوليني، عن إمكان قيام دوله يهودية في فلسطين. فقد جاء في الصحيفة المذكوره ،ليس وطنا قوميا، فهذا إصطلاح غامض يفتقر تماما إلى أي معنى سياسي ، بل دوله حقيقية، . بيد

أن إشتداد التمحور الاستعمارى الأوروبى ، ووضع الحركة الصهيونية ثقلها إلى جانب أحد المحاور أثر على العلاقات بين الطرفين. حيث عادت إيطاليا الفاشية، في أواخر الثلاثينيات. وأخذت تردد ما كانت قد اعتادت على ترديده في بداية العشرينات، بأن الحركة الصهيونية أداه بيد الاستعمار البريطاني.

من خلال هذا السياق التاريخي يمكن لنا الإطلاله على موضوع إتفاق القدس الذي شكل المحاولة الأولى من قبل فريق شتيرن لإحداث اتصالات مع دول المحور.

قبل أشهر من إنشقاق إتسل بشكل نهائى ، وفى أثناء الخلافات التى حدثت بين قادتها حول موضوع التحالفات، قدم «موشى روتشتاين»، أحد المسؤلين فى «المنظمة ب» خلال فترة قيامها ، وأحد المقربين إلى جهاز قسم خدمات المعلومات التابع لإتسل، اقتراحا إلى القيادة يدعوها للاتصال بعملاء المخابرات الإيطالية التى يقيم اتصالات معها، للتوصل إلى اتفاق بين إتسل والنظام الفاشى فى إيطاليا، يعتمد على إقامة نظام فاشى فى فلسطين وعلى دعم دخول الإيطاليين إليها، مقابل الحصول على السلاح وإعلان فلسطين دولة يهودية، ووصل الاقتراح إلى آذان مجموعة القيادة وهى فى السجن، عن طريق «رزيئيل» ، الذى لم يبد حماسا له خلافا للمجموعة المذكورة.

وعقب عملية الانشقاق، عاد الوسيط ثانية وعرض رغبة الإيطاليين على جناحى إتسل. ويبدو أن فريق رزيئيل رفض التباحث معه. ويشتم ذلك من تباهى «يعقوب مريدور»، خليفه

الريئيل، عقب اعتقال البريطانيين له في فترة متأخرة، قوله أمامهم: «إن منظمته رفضت باشمئزاز اقتراحات جدية للحصول على أسلحة ومبالغ ماليه صخمة من جانب إحدى دول المحور، ولم يكن الأمر كذلك لدى فريق شتيرن الذى استمر في التباحث مع الوسيط على الرغم من الشكوك الى أخذت تصوم حوله عقب حصول مخابرات إتسل على وثائق من أحد قادة الهاجاناه في حيفا تشهد على أن «الوسيط، أبلغ الهاجاناه عن اتصالاته مع إتسل. وقد أسفرت على أن «الوسيط عن اتفاق يعرف باسم: (اتفاق القدس) ١٩٤٠ وسلمت قيادة «إتسل في إسرائيل» الوسيط صيغة الاتفاق لإرسالة إلى السلطات الإيطالية.

ويرتكز الإتفاق المكون من اثنين وعشرين بندا على محاربة النفوذ البريطانى في فلسطين ومنطقة البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من المصالح المشتركة التي تجمع بين الطرفين. فقد تعهد الطرف(أ) (الفاشي) بدعم قيام دولة عبرية في فلسطين وشرق الأردن على أن تكون القدس القديمه والأماكن المقدسه خاضعة للكنيسة الإيطاليه. وتعهد الطرف (ب) (إتسل في إسرائيل) بالتعاون مع إيطاليا في مجالات عده. ومن الملاحظ ، في بعض البنود، رغبة شتيرن وفريقه في إحداث اتصالات مع الحلقة الأقوى في دول المحور، ألمانيا النازيه، عن طريق إيطاليا. فالبند الثامن عشر يدعو إلى أن يبذل الطرف(أ) من ناحيته كل الجهود لإقامة علاقات سياسية وديبلوماسية بين الأطراف المرتبطة به بإتفاقيات تبادلية، وبين الطرف (ب) من أجل الإسراع في عقد إتفاق بينهم. على غرار هذا الاتفاق.

تقديم المساعدة لألمانيا النازية. فقد تعهد الطرف (ب) به «تقديم مساعدة للطرف (أ) في الشكل والوقت اللذين يحددهما الطرفان، ومن الطريف هنا الوقوف في البند السادس عشر المتعلق بالعلاقات مع العرب، حيث نص على ما يلى: «يتعهد الطرف (أ) بالحصول على موافقة دول الشرق على إقامة الدولة العبرية، ويتعهد الطرف (ب) من ناحيته بتقديم مساعدات للعرب على شكل إرشادات لتطوير الكنوز الطبيعية في العالم العربي.»

بعد التوقيع على الأتفاق بالحروف الأولى من جانب بعض الأشخاص من فريق شتيرن، أصر الوسيط على توقيع هذا الأخير عليه، قبل التوقيع النهائي للسلطات الإيطالية، الأمر الذي آثار شكوك شتيرن وجماعته، فرفض التوقيع خشية أن تكون المخابرات البريطانية وراء الاتفاق.

ومع مرور الوقت إتضح أنه لا علم لإيطاليا بالموضوع لا من قريب أو بعيد، وأنه من صنع المخابرات البريطانية والهاجاناه ورئيس قسم خدمات المعلومات التابع لإتسل وذلك بهدف معرفة مدى استعداد الطرف (ب) للتحالف مع دول المحور، والتصرف على ضوء ذلك ضده. وليس من المستغرب أن تكون لعبة إتفاق القدس ١٩٤٠ من بين الأسباب التى دفعت المخابرات البريطانية إلى قتل شتيرن بعد حوالى عام، بدم بارد، وسط اغتباط أوساط يهودية كبيره من بينها الهاجاناه، للتخلص من «رئيس العصابة» الذى حاول الاستعانة بـ«الجزار، ضد «العدى».

على الرغم من فشل التحالف مع الإيطاليين عن طريق الوسيط المزعوم وتبعاته على وإتسل في إسرائيل، أقدم شتيرن وبإصرار على القيام بمحاولة جديدة للاتصال بألمانيا النازية بالذات في محاولة لتطبيق البند الثامن عشر من إتفاق القدس بشكل مباشر. فقد أرسل، بعلم مجموعة القياده، مبعوثا خاصا إلى بيروت بتقن لغات عدة، يدعى نفتالي لوبينسكي وهو أحد نشيطي المنظمة الاجتماع بالمسؤولين عن جهاز المخابرات الألمانية إبان عهد فيشي. وتمكن في أواخر سنة ١٩٤٠ من الاجتماع بضابط المخابرات النازي «أوتوفون هنتج» ، الموفد إلى الشرق الأوسط خصيصا في مهمة استقصاء الأوضاع السياسية والعسكرية فيه. ومن الطبيعي ألا تتم الصففة بالسرعة التي توخاها المبادرون بها. فقد كان الضابط النازي صريحا أمام موفد شتيرن ، ويتضح ذلك من قوله له ، بعد أن عرض عليه الوفد التحالف مقابل تعهد ألمانيا بدعم قيام دولة يهودية في وأرض إسرائيل، أنه وعلى الرغم من وجود أناس معتدلين مثله على استعداد للتفاوض معنا، فإن للحكومة الألمانية موقفا متطرفا تجاه اليهود، ولا يعتقد إنهم سيتباحثون معنا، . ولكنه أبقى باب المفاوضات مفتوحا بعدم استبعاده إمكانية قيام دولة اليهود. ولكن ليس في فلسطين بل في جزيرة مدغشقر . إلا أن شتيرن رفض الفكرة . ودعا مبعوثِه للاستمرار في المفاوضات التي تمخضت ، في نهاية الأمر، عن إرسال مذكرة إلى الحكومة النازية في يرلين عن طريق ضابط المخابرات النازي في بيروت. تحتل صفحتين، وتحمل عنوان الخطوط الأساسية لاقتراح المنظمة العسكرية القومية في فلسطين بخصوص حل القضية اليهودية في أوروبا والمشاركة الفعالة لإتسل في الحرب إلى جانب ألمانيا، .

لم يكن حظ مذكرة وإتسل في إسرائيل، بأفضل من حظ إتفاق القدس، فقد وصلت إلى عنوانها في برلين، لتحتل مكانا لها في الأرشيف النازى، وذهبت آمال نفتالي وجهوده من أجل تلقى الإجابة أدراج الرياح إذ سقطت حكومة فيشي في سوريا بيد قوات الحلفاء في يونيو ١٩٤١، وسقط معها ونفتالي، في قبضة المخابرات البريطانية التي أودعته السجن.

لم يؤثر فشل المحاولتين على عزيمة قيادة وإتسل في إسرائيل، ولم يحل دون مواصلتها السعى بكل الوسائل الممكنة للاتصال مع ألمانيا النازية. فعلى الرغم من انحسار ظلال نفوذ دول المحور عن سوريا ولبنان، وما يستتبع ذلك من صعوبة في اللقاء، أقرب القيادة في أواخر سنة 1981، مهمة جديده أغيطت وبناتان يلين، - (اسمه في أواخر سنة 1981، مهمة جديده أغيطت وبناتان يلين، - (اسمه في ذلك الحين ناتان فريدمان يلين) الذي قدر له، فيما بعد، شغل مركز رئيسى في ليحى، وكانت المهمة ذات شقين: الأولى، وهو الأساسى، ويقضى بالتفاهم مع الألمان حول خطة مشتركة توضع وفق روحية المذكرة المرسلة من بيروت إلى برلين، الآخر ثانوى ويرتهن تنفيذها بنجاح الشق الأول، يتلخص في إحداث اتصالات مع دول البلقان والجاليات اليهودية فيها لتشجيع الهجرة إلى فلسطين.

بهذه المحاولة الفاشلة ، توقفت جهود فريق شتيرن للوصول إلى ألمانيا النازية ، وبقيت ، إلى جانب كونها نقطة إنهام كانت تعمد المنظمات المنافسة لليحى إشهارها فى وجهها حينما تشاء ، مثار جدل بين المؤرخين الصهيونيين . ففى الوقت الذى يركز فيه المؤرخون والدارسون من غير المتعاطفين مع المنظمة على مأساوية

الاتصالات مع النازيين الناجمة عن التصورات الخاطئة لقائد المنظمة، يركز المتعاطفون في المقابل، على واقع مأساة مصرع شتيرن وهو يحاول خدمة المشروع الصهيوني ، إنطلاقا من فهمه الخاص. ويسرد هؤلاء وقائع تاريخية تشهد على تعاون عدد من قادة الحركة الصهيونية مع أشخاص معروفين بعدائهم لليهود، كإجتماع «هرتسل» مع الوزير القيصري «بليفه» ، المسؤول عن المجازر ضد اليهود في روسيا القيصرية ، وتوقيع «جابوتينسكي» على اتفاق مع «بيتليورا» المعروف بعدائه لليهود إبان الثورة البلشيفيه في روسيا، وتعاون «حاييم وايزمان» مع «موسوليني» في مجال الصناعة وتعاون «حاييم وايزمان» مع «موسوليني» في مجال الصناعة الكيماوية في إيطاليا ، واتفاق «النقل» الذي أبرم بين رئيس الدائرة السياسية في الوكاله اليهودية، الدكتور حاييم أرولوزوروف، وبين السلطات النازية، ليخلصوا من ذلك، بأن شتيرن لم يحد في جهوده الحثيثة لعقد تحالف مع النازيين، عن الطريق الصهيوني إسوة بالذين على أنه يسعى ويرمي إلى خدمة المشروع الصهيوني إسوة بالذين سيقوه.

## ٤- المصير:

(أ) عكست محاولات شتيرن السرية لعقد تحالف مع ألمانيا النازية نفسها على تطور المنظمة وأثرت، بشكل كبير، على بنيتها. فقد تبلورت وتجسدت بنيتها التحتيه المشكلة من الأعضاء الذين يجهلون تلك المحاولات، نتيجة تعرضهم، لما تصوروه، لحملة ظالمه تصورهم بالطابور الخامس بشنها ضدهم، إلى جانب المخابرات البريطانية، أعضاء الهاجاناه، وكذلك رفاق الأمس في إتسل. وفي

الوقت نفسه، ولأسباب عدة، حدث تفكك بين صفوف القيادة المحيطة بالمحاولات السرية. بيد أن الأخطر من ذلك كان تمهيد تلك الجهود الطريق لتعريض المنظمة إلى أعمال المطاردة والملاحقة التى وصلت إلى حد التصفية على يد المخابرات البريطانية، وقد تم ذلك بدعم من جانب الهاجاناه بواسطة قوات البلماح (۱) ومؤارزة مستتره من جانب أوساط في إتسل.

عقب الانشقاق، وبعد أن فرغ فريق شتيرن من تنظيم نفسه، كان من المفترض أن يتوجه نشاطه، على شكل عمليات عسكرية ، ضد ما اعتبره العدو الأساسى، إلا أنه لم يفعل شىء يذكر فى هذا المجال، فقد إنغمس فى مجالات التنظير والترويج «مبادئ البعث، إضافة إلى قيامه بسرقات صغيره هنا وهناك، وسط محاولاته السرية للتحالف مع ألمانيا النازية ، وقد حدث هذا دون أن تقوم المنظمة بأى نشاط عسكرى ضد البريطانيين، الأمر الذى أثر كثيراً على الأفراد وعلى بعض المسؤلين الذى أخذوا يتساءلون عن السبب فى تأجيل النضال ضد الحكم الأجنبى دون تلقى إجابة شافيه، وحدا ذلك بالكثيرين منهم، أفرادا أو جماعات، للانسحاب ،من صفوف المنظمة.

عقب الإنشقاق شكل شتيرن قيادة جديدة أكثر إنسجاما من القيادة السابقة. ويبدو أن هذه القياده وافقت رئيسها على أن الوقت غير مناسب لخوض غمار القتال ضد البريطانيين بسبب الأزمة العميقة التي ألمت بالمنظمة على كافة الأصعده تنظيميا وسياسيا وماليا. وكانت الأزمة المالية أكثر هذه الأزمات حده وتشكل قضية أساسية اللهاء مي القواة الصاربة الرئيسية في الهاجاناه.

لها، فقد ذاق العديد من هؤلاء طعم الجوع، مما دفع الكثيرين منهم إلى تنظيم أنفسهم فى «كميونات» إتقاء لغائلة الجوع. ومن هنا أخذت عمليات السلب والنهب تشغل تفكير القياده أكثر مما كانت تشغلها العمليات العسكرية ضد السلطات البريطانية.

واشفعت المنظمة محاولاتها هذه بعملية سطو أخرى ناجحة، أثارت هذه المرة تقزز الوسط اليهودى، ليس لكونها موجهه ضد مؤسسة يهودية فقط، وإنما لوقوع ضحايا يهودية نتيجة لها. ففى ديسمبر ١٩٤١ مكنت مجموعة من المنظمة لموظف يعمل فى شركة ديسمبر ١٩٤١ مكنت مجموعة من المنظمة لموظف يعمل فى شركة مهمشبير همركزى، بعد خروجه من بنك العمال التابع للحركه العمالية، حاملا لحساب شركته مبلغ ١٠٩٣ جنيها فلسطينيا، وهاجمته وسط الشارع، وخطف أفرادها الثلاثة حقيبة النقود منه وفروا هاربين بها. وعقب استغاثة الموظف، طارد المارة الأشخاص الثلاثة الذين أطلقوا النار لإرهاب المطاردين، إلى أن قدمت سيارة الشرطة، وتبادلت معهم إطلاق النار، وقد سقط أثناء ذلك، ومن رصاص أفراد المجموعة شخصان من الجمهور اليهودى، وتمكنت الشرطه من إلقاء القبض على عنصرين أودعتهما السجن.

نتيجة لسلسلة عمليات السطو، ولا سيما تلك المصاحبه بسقوط ضحايا من اليهود، تضررت صوره وإتسل في إسرائيل، وسمعتها كثيراً في نظر الجمهور اليهودي، الذي يمقت بالأساس توجهها المعادي لبريطانيا، ويتقد غيظا من مجرد الإشاعات حول علاقاتها مع النازيين. وقد استغلت المنظمتان المنافستان لها هذا الواقع، وعملتا، جنبا إلى جنب، وبشكل متفاوت، مع السلطات البريطانية لتصفية جماعة شتيرن.

(ب) تعرضت وإتسل في إسرائيل، منذ ولادتها، لأعمال المطاردة والملاحق على يد قوات الأمن البريطانية، ومع مرور الوقت، وإزدياد عدد معتقليها في السجون ، ومعظم هؤلاء وقع نتيجة أعمال السطو، وتعرضهم للتعذيب على يد جهاز مخابراته. ولذا أعدت خطة تستهدف وجذب رؤساء المخابرات في تل أبيب وتصفيتهم،

وقد استغلت أوساط الهاجاناه والوكاله اليهوديه عمليات ليحى لحث السلطات البريطانية، بشكل علني، للقضاء على وعصابة القتل، ولم يكن الموقف الجماهيرى العام للييشوف أفضل بالنسبة فريق شتيرن، من موقف الهاجاناه، فقد طالبت بعثة عن اللجنة القومية، وبلدية تل أبيب والمجالس المحلية اليهودية السلطات البريطانية وتصفية مظاهر الإجرام، ..

ومن الطبيعى، والحال كذلك، أن يكون الرأى العام للييشوف اليهودى مناوئا ليس للمقترحات السياسية لجماعة شتيرن فقط وإنما لوجود المنظمة أيضا، معتبرا إياها مجرد فئه إرهابية تسىء إلى الييشوف. وكان الكثير من عناصر المنظمة في الوقت الذي كان يمتنع فيه إناس عن تأجير شققهم إلى أشخاص يحتمل أن يكونوا تابعين لها.

وفي صبيحة الثاني عشر من فبراير ١٩٤٢ ، تمكنت قوات الأمن البريطانية بقيادة «مورتون ويلكين» من اقتحام المنزل الذي كان يقيم فيه «إبراهام» شتيرن» عند امرأة رئيس مخابرات منظمته الذي وقع سجينا نتيجة العملية التي قام بها مورتون قبل مدة ضد الأربعة القياديين . ومن الملفت للنظر أن مصادر الهاجاناه ترجع إكتشاف مخبأ شتيرن إلى ملاحظة وردت ضمن رسالة بعث بها السجين إلى

إمرأته يسأل فيها عن أحوال الضيف، على الرغم من جهودها العانية التى كانت تبذلها لمطاردة عناصر منظمة شتيرن ومسؤوليهم وملاحقتهم وتسليمهم إلى السلطات البريطانية.

بعد إقتحام المنزل في تل أبيب ، أخذت عناصر الأمن تفتش محتوياته ، وامتدت يد ضابط المخابرات ويلكين داخل الدولاب بعد فتحها لتلمس وسط الملابس جسد إنسان ، تبين على الفور أنه الشخص المطلوب رقم واحد . وبعد تكبيل يديه ، أخرجت قوات الأمن المرأة من الغرفة ، لتنطلق بعد ذلك ثلاث رصاصات أودت بحياة شتيرن بحجة أنه حاول الهرب كما جاء في البيان الرسمي . خلافا لما تجمع عليه كثير من المصادر الصهيونية بأن عملية القتل نفذت بدم بارد . ومن المرجح أن تكون نهاية شتيرن قد نمت فعلا بهذا الشكل ، خاصة وأن البريطانيين لم يتجاوزوا في عملهم هذا رغبة أوساط كثيرة داخل البيشوف اليهودي ، وعلى رأسها الهاجاناه في التخلص من شتيرن وجماعته .

وبذلك لم يبق من المنظمة سوى شراذم بسيطة لا تستقر في مكان، ووجدت في المزارع والحقول المكان الأكثر أمنا لإتقاء عيون الهاجاناه المنتشره داخل الييشوف اليهودي، وعيون سلطات الأمن البريطانية.

وفى هذه الأثناء، بدا وكأن المنظمة لفظت أنفاسها الأخيرة، بيد أنها ما لبثت، بعد مده، أن انتزعت من دائرة الاختناق والموت وبعثت فيها الحياة من جديد، وتأتى ذلك بفضل هجرة مجموعة من عناصر بيتار إلى فلسطين وإنضمامها إلى منظمة شتيرن (ليحى) وهروب إسحاق شامير (رئيس الكنيست ووزير الخارجية ورئيس

الوزراء في السبعينات والثمانيات) من السجن وهو أمر أدى إلى تصعيد عمليات المنظمة وعودتها للعمل مرة أخرى.

(ج-) واستمرت صراعات ـ ليحى ـ ضد المنظمات الأخرى وضد بريطانيا إلى أن تم دمجها كبقية المنظمات داخل الجيش الإسرائيلى عقب الاستقلال.

# الفصل الرابع المنظمات والمواقف من بريطانيا

#### رابعا: العلاقة بين المنظمات والمواقف من بريطانيا

#### ١. علاقة المنظمات بسلطة الانتداب البريطانية:

(أ) وقد مر مبدأ الشمولية في تجربة أصعب مع مطلع الثلاثينيات، وذلك حينما أقيمت والمنظمة ب، وأخذت العلاقات بين التيارات السياسية المختلفة تسير نحو مزيد من التعقيد. وإزاء ذلك، وجد المسؤلون عن الهاجاناه أنفسهم مضطرين، حيال ضرورة الحفاظ على مبدأ الشمولية وخشية حدوث انشقاق في منظمتهم، أو ولادة تنظيمات عسكرية منافسة، إلى إحداث تغيير في طريقة قيادة منظمة الهاجاناه لتعزيز مبدأ الشمولية، فقد جرى نقل صلاحية الأشراف على الهاجاناه إلى الإدارة الصهيونية كممثلة لجميع التيارات الصهيونية، بمشاركة والهستدروت، وأوساط المدنيين، وألحق هذا الإجراء بإجراء آخر ينص على توزيع القيادة مناصفة بين الهستدروت والمدنيين، وشهدت منظمة الهاجاناه، في هذه الفترة تغييرات في جهازها، فقد تم للمرة الأولى تشكيل قيادة قطرية

تسيطر على عشرين فرعا، نشطت في مجال أمتلاك الأسلحة وتخزينها وتدريب الأفراد، بشكل كبير بين الهاجاناه وسلطات الأنتداب البريطانية، إحساساً من الطرفين بالخطر المشترك المحدق بمصالحهما المشتركة. ففي صيف سنة ١٩٣٧، أقامت منظمة الهاجاناه سرايا الميدان التي انيطت بها مهام مهاجمة الثوار العرب. وبعد ذلك بعام، أقام الضابط البريطاني وأدور تشارلز وينفيت، سرايا النار المعروفة أيضاً باسم سرايا الليل الخاصة لصالح منظمة الهاجاناه، بغرض مهاجمة الثوار الفلسطينيين ليلاً، وأسفر تماثل المصالح في هذه الفترة عن اشراك البريطانيين قوات الهاجاناه في الجهود الحربية البريطانية ضد الفلسطينيين، بيد أن الأخطر من ذلك تمثل في سماح سلطات الأنتداب لمنظمة الهاجاناه بإقامة سلاح الحراسة، وشرطة المستوطنات العبرية التي غدت قوة شرعية تابعة لها، وقد تعززت بسرعة وبلغ عدد أفرادها سنة ١٩٣٩ ، حوالي عشرين ألف رجلا يتوزعون على عشر كتائب.

(ب) مع تزايد نشاط إتسل الأرهابي الموجه ضد العرب، تحركت سلطات الأنتداب البريطانية، وأخذت تحاكم من تلقى القبض عليه وتضدر أحكاماً مختلفة، كان من بينها حكم الأعدام، ومن الملاحظ أن الوكالة اليهودية وقيادة الهاجاناه كانتا تبذلان جهوداً كبيرة، وتقدمان مساعيهما الحميدة عندالبريطانيين لتخفيف الأحكام الصادرة على الرغم من معارضتهما الشديدة لنشاط إتسل، كما حدث مع أحد عناصر المنظمة عندما كمن لسيارة عربية وأطلق النار عليها؛ في مطلع سنة ١٩٣٨، وكانت نتيجة حصاره مقتل طفل عربي يناهز السادسة من عمره، فقد حكمت عليه المحكمه، بعد إلقاء القبض

عليه، بالإعدام إلا أن الحكم خفف إلى السجن المؤبد بفضل تدخل الوكالة اليهودية.

وكان الاستمرار في كسر «الهفاغاه»، والردعلى الأعدام الموضوعين الأساسيين المطروحين على جدول أعمال القيادة الجديدة لإتسل. وقد دار نقاش داخل المنظمة، حول أعمال القيادة الجديدة لإتسل. وحول وسائل الرد. واقترح البعض توجيه ردة الفعل ضد الشرطة البريطانية، بيد أن الأكثرية تخوفت من تبعات ذلك على المنظمة، وأبدت تخوفها من احتمال تصفية إتسل على يد البريطانيين. وتقرر بأكثرية الأصوات توجيه الأعمال الانتقامية ضد العرب . انسجاما مع رأى «جابوتينسكى» الذي بعث برسالة إلى قيادة منظمته يطالب فيها بالرد بقوة، في حال تنفيذ حكم الإعدام.

وأدى التعاون بين الهاجاناه والسلطات البريطانية، إلى اعتقال المزيد من أفراد إتسل وقادتها ووضعهم فى السجون. ويبدو أن قيادة إتسل كانت تدرك، فى ذلك، الحين، أن موجة الاعتقالات الكبيرة، بين صفوف منظمتها، ناجمة عن التعاون القائم بين الهاجاناه وجهازها الاستخبارى بائذات، وبين المخابرات البريطانية. ومما يشير إلى ذلك، فقرة وردت فى بيان للمنظمة تنص على أن المطلوب من أعضاء المنظمة جميعهم التحلى بالحذر والامتناع عن الشرثرة، ويجب أن نتذكر دائماً أن هناك كثيراً من الآذان تسترق السمع، وكثيراً من أشرار الحلف بين صفوف البيشوف.

ويؤكد الدكتور لوبوتسكى، أحد زعماء الحركة التصحيحية بعد اعتقاله فى سجن عكا، فى شهادته، قيام تعاون فى تلك الفترة بين الهجاناه والمخابرات البريطانية ضد إتسل.

ويبدو أن الوشايات قد انتعشت كثيراً في ظل التعاون الذي قام بين الهاجاناه والمخابرات البريطانية، وقطعت شوطا بعيداً مما حدا برئيس بلدية تل أبيب لإثارة الموضوع مع قادة الحركة العمالية، واستنكار ماأسماه بفساد الحياة العامة في المدينة، حيث تسود حوادث الاعتقال الناجمة عن الوشايات.

(ج) وفى السابع عشر من مايو ١٩٣٩ ، نشرت الحكومة البريطانية وثيقة صادرة عن البرامان البريطاني أطلقت عليها اسم الكتاب الأبيض مختلف أوساط الكتاب الأبيض مختلف أوساط الحركة الصهيونية التي أجمعت على معارضته والتصدى له، مع الاختلاف في الطرق والوسائل، كما احتل حتى زوال الأنتداب البريطاني عن فلسطين، وعلى الرغم من غياب عامل الجديةلدى البريطانيين في مجال تطبيقه حمكانا بارزا في العلاقات بين التنظيمات الصهيونية المسلحة، حيث درج البعض على تلقفه كتهمة فظيعة يلقيها في وجه الفريق الآخر، الأمر الذي يدعونا للوقوف على بعض بنوده.

أنصب السخط الصهيونى على ثلاثة بنود تمس موضوعات ثلاثة هى: إنهاء الأنتداب البريطانى، وإقامة دولة فلسطينية، وتحديد المجرة اليهودية، وتحديد بيع الأرض في فلسطين.

وقد نص البند المتعلق بإنهاء الأنتداب البريطاني على التالى: أن الهدف الذي ترمى إليه حكومة جلالته هو أن تشكل، خلال عشر سنوات، حكومة فلسطينية ترتبط مع المملكة المتحدة بمعاهدة تضمن للبلدين متطلباتهما التجارية والحربية في المستقبل، ضماناً مرضياً.

وهذا الاقتراح، بتشكيل دولة مستقلة، من شأنه أن ينطوى على التشاور مع مجلس الأمم بقصد إنهاء الأنتداب.

وفيما يتعلق بموضوع الهجرة، نص الكتاب الأبيض على أن تكون الهجرة، خلال السنوات الخمس التالية، بمقدار من شأنه أن يزيد عدد السكان اليهود في فلسطين إلى ما يقرب من ثلث مجموع سكان البلاد بشرط أن تسمح قدرة الاستيعاب الاقتصادية بذلك. فإذا أخذت بعين الأعتبار الزيادة الطبيعية المتوقع حصولهافي عدد السكان العرب واليهود، وحسب حساب عدد المهاجرين اليهود غير الشرعيين الموجودين الآن في البلاد فإن ذلك يسمح بإدخال نحو • • ٧٥٠ مهاجر يهودي، خلال السنوات الخمس التالية، اعتباراً من أول أبريل من السنة الحالية. وورد في بند آخر أن تسمح بزيادة الوطن القومي اليهودي عن طريق الهجرة إذا كان العرب على استعداد للمثول لتلك الهجرة ولكن ليس بدون ذلك. وجاء أيضاً: أن حكومة جلالته مصممة على قمع الهجرة غير المشروعة، وتتخذ الآن إجراءات أخرى للحيلولة دونها وإذا أفلح عدد من المهاجرين اليهود غير الشرعيين في دخول البلاد على الرغم من آلك الإجراءات، وكان هؤلاء ممن لا يمكن إبعادهم، ينزل عددهم من الحصص السنوية. وفيما يتعلق بملكية الأرض، نص الكتاب الأبيض على أنه لابد من وضع القيود على انتقال الأرض من العرب إلى اليه يمود .. من خلال منح المندوب السامى سطات عامة حول غذا الموضوع.

وفى ١٦ يناير سنة ١٩٤٠، صادقت الحكومة البريطانية على وثيقة جديدة تحمل اسم قوانين انتقال الأراضى ١٩٤٠، لتنظيم

تطبيق القيود على انتقال ملكية الأراضى لليهود وفق روحية الكتاب الأبيض. وقد قسمت فلسطين بموجب هذه الوثيقة إلى ثلاث مناطق: المنطقة الأولى، يسمح لليهود بامتلاك الأراضى فيها وتشكل نسبة المنطقة الأولى، يسمح لليهود بامتلاك الأراضى فيها وتشكل نسبة اليهود يمتلكون فيها ٠٠٠، ٦٨٨ دونم والمنطقة الثانية وتشكل نسبة اليهود يمتلكون فيها من ٦٨٨، دونم والمنطقة الثانية وتشكل نسبة ٢٦٪ من فلسطين يحظر على اليهود امتلاك الأراضى فيها إلا بأذن خاص من المندوب السامى، والمنطقة الثالثة تشكل نسبة ٦٤٪ من مساحة فلسطين، لا يحق لغير العرب الفلسطينيين امتلاك الأراضى في تلك فيها، وسمحت القوانين لليهود الذين يمتلكون أراضى في تلك فيها، وهم أقلية ضئيلة ، ببيع أراضيهم أو تأجيرها للفلسطينيين فقط.

تحكمت طبيعة العلاقات القائمة بين كل من التيارين الصهيونيين وبريطانيا بأشكال الردود ضد الكتاب الأبيض والقانون الخاص بانتقال الأراضى ودرجة عنفها، ويبدو ذلك واضحاً تماماً فى ردود الفعل التى أعقبت صدور الوثيقتين. فقد اتسمت هذه الردود بتزعم التيار التصحيحى، وعلى رأسه إتسل، لموجة الغضب التى أخذت شكل مظاهرات صاخبة وأعمال عنف، فى الوقت الذى حافظت فيه الهاجاناه والحركة العمالية على التظاهر بهدوء، والتستر على أعمال العنف التى قامت بها. بينما اتسمت ردود الفعل على الوثيقة الثانية بتزعم التيار العمالى، بما فى ذلك الهاجاناه، لموجة السخط التى أخذت شكل مظاهرات صاخبة تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن، فى الوقت الذى حرصت فيه إتسل على عدم الاشتراك فيها، مكتفية فى الوقت الذى حرصت فيه إتسل على عدم الاشتراك فيها، مكتفية

بالتنديد فقط، بحكم الانقلاب الذي طرأ على علاقاتها مع السلطة البريطانية عند اندلاع الحرب العالمية الثانية.

اعتمدت الوكالة اليهودية في مجال ردها على سياسة الكتاب الأبيض، السلاح الأساسي للحركة الصهيونية المتمثل في الهجرة والاستيطان: إذ أخذت تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية، وفي استكمال المشروع الاستيطاني . وكذلك قامت بعمليات إرهابية ضد العرب، وفق أسلوب إتسل حيث وجهت سلاحها ضد قريتي لوبيا وبلد الشيخ وقتلت عدداً من سكانهما.

لم تكن قيادة كل من الييشوف المنظم والهاجاناه، تجمع على رأى موحد تجاه موضوع التصدى للكتاب الأبيض، وذلك لتعدد التيارات وتباين الاجتهادات. وقد انعكس ذلك في المؤتمر الصهيوني الحادي والعشرين الذي انعقد في جنيف في ١٦ أغسطس ١٩٣٩ دون حضور التصحيحيين إذ برزت فيه وجهنا نظر أساسيتان تتعلقان بالتصدي لسياسة الكتاب الأبيض، مثل وجهة النظر الأولى المعتدلة ـ الدكتور حاييم وايزمان ـ الذي رأى أن طريق النضال الأساسي يتمثل في استمرار المشروع الاستيطاني في فلسطين، أما وجهة النظر الثانية فمثلها «بن جوريون» بطرحه أمام المؤتمر خطة تتشكل في نقاط ثلاث:

- ١ ـ الهجرة من أجل الهجرة .
- ٢ \_ النضال من أجل الاستيطان.
- " النضال بالسلاح ضد السلطة البريطانية في حال تصديها للهجرة والاستيطان.

ولم يتمكن المؤتمر من اتخاذ قرار واضح تجاه مسألة النضال ضد سياسة الكتاب الأبيض كما طالب الفريق الذى تزعمه هبن جوريون، لتخوف العديد من أعضائه من مغبة ذلك على مستقبل العلاقة مع بريطانيا وأوضح هذا الأمر، صراحة، الدكتور سيلفر بدعوته إلى الامتناع عن القيام بأعمال مقاومة يائسة وعن العصيان المدنى وعن عدم التعاون.

نتيجة لانقسام قيادة الييشوف المنظم تجاه مسألة التصدى للكتاب الأبيض، وعدم تمكنها من تنظيم وبلورة ضغط صهيونى فعال ومتواصل، فشلت حملة التصدى للكتاب الأبيض خلال الشهور الأولى من صدوره، وتعثرت مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.

(د) مع اندلاع الحرب، اتخذت الحركة الصهيونية والتنظيمات المتفرعة عنها، خلافاً لما كان عليه الوضع في الحرب العالمية الأولى، موقفاً موحداً إلى جانب بريطانيا. ففي اليوم الذي نشبت فيه الحرب بين بريطانيا وألمانيا، هرعت الوكالة اليهودية، وأصدرت بياناً أعلنت فيه تأييدها اللامحدود لبريطانيا، وذلك بدعوى الدفاع عن الوطن، وسلامة الأمة العبرية، وانتصار الأمبراطورية البريطانية. كما أعلن رئيس الإدارة الصهيونية الماقيد بن جوريون، عن دعم الصهيونية لبريطانيا من خلال مقولته التي لم تبرح لسانه طيلة أيام الحرب: استقاتل إلى جانب بريطانيا ضد هتاره، وكأن الكتاب الأبيض غير قائم، وسنناضل ضد الكتاب الأبيض وكأن الحرب غير قائمة. كما أعلن أيضاً زعيم الحركة التصحيحية «زئيف الحرب غير قائمة. كما أعلن أيضاً زعيم الحركة التصحيحية «زئيف جانوتينسكي، وقوفه إلى جانب بريطانيا، واتخذت إتسل هي الأخرى موقفا مشابها.

وتجدر الإشارة هذا، إلى أن الرجل الثانى فى إتسل، وهو «ابراهام شتيرن» كان عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية، يخالف الإجماع الصهيونى المؤيد للتحالف مع بريطانيا، وينتقد بشدة مقولة زعيمه «جابوتينسكى» حول موضوع التحالف، وقد عبر عن ذلك فى مقال له نشره فى صحيفة (أومرلعام) الناطقة باسم إنسل وتطرق فيه إلى احتمال نشوب الحرب والدور الذى يتوجب على التنظيم اليهودى العسكرى القيام به، وبعد أن طرح مفهومه لحدود أرض إسرائيل التى تتجاوز، حسب اعتقاده، صفتى «نهر الأردن» وتشمل أجزاء كثيرة من الوطن العربى، وأن الطريق إلى اكتسابها يتم بالقوه المسلحة، كما أن شتيرن قد اتهم بمحاولة إقامة نظام فاشى بالتعاون مع إيطاليا وألمانيا.

(ه) وشهدت المرحلة الأولى من الحرب العالمية الثانية، نمطأ جديدا من العلاقات بين المنظمتين الصهيونيتين المسلحتين: «الهاجاناه وإتسل، تختلف عن النمط السابق من حيث موقع ادارة الصراع بينهما في مجال المنافسة على بسط النفوذ داخل «الييشوف اليهودي». فبينما كانت إتسل في السابق تصارع منافستها من موقع التصدى لسلطات الانتداب والسياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية، في إطار نظرية الضغط الخاصة «بجابوتينسكي»، كانت هذه الأجهزة تواجهها، من موقع التحالف والتعاون مع سلطات الانتداب. أما في هذه المرحلة، فقد أصبح الوضع، مع اندلاع الحرب، مختلفا، إذ أخذ الصراع يدور بين الطرفين، في دائرة تنافسيهما، حول توثيق العلاقة مع السلطات الاستعمارية في فلسطين.

### (٢) العلاقة بين المنظمات:

## (أ) شبح الحرب الأهلية:

خيمت على الييشوف اليهودى فى فلسطين، ظلال النصف الثانى من عام ١٩٣٨، خلال حرب أهلية مرفقة بتهديدات من قبل قادة الحركة العمالية بتصفية إتسل، وبأعمال خطف متبادلة بين المنظمتين العسكريتين مترافقة مع محاولات للوحدة بينهما.

ومن بين الأسباب التي ساعدت في وصول العلاقات بين إتسل والهاجاناه إلى درجة عالية من التوتر:

- ١- رغبة الهاجاناه فى وضع حد لنشاط إنسل اعتقاداً منها بأنه يؤثر سلباً على العلاقة مع بريطانيا واستعدادها فى الوقت نفسه، لقبول الضغوط البريطانية الداعية إلى الحد من تفشى الأرهاب وسط التجمع اليهودى.
- ٢ استمرار الفشل في انتهاج سياسة كسر ضبط النفس، وسط احتدام
   تنافس المنظمتين على النفوذ في الوسط اليهودي.
  - ٣ تبادل أعمال الخطف.

وكرد على حادث اختطاف الهاجاناه لعضو من إتسل، قررت قيادة إتسل اختطاف أحد قادة الهاجاناه، ونفذت قرارها، بعد مضى حوالى أسبوع، حين قامت مجموعة من عناصرها في تل أبيب باختطاف المدعو وزخاريا ككيون، واحتفظت به في مكان سرى خارج المدينة، ولم تطلق سراحه إلا بعد أن اتضح لها أن رجلها قد

أصبح بيد سلطات الأمن البريطانية. وقد عكست الصدمات الناجمة عن أعمال العنف وعن أعمال الخطف المتبادلة الناجمة عن أمتداد أرهاب إتسل إلى الشارع اليهودى، مدى التوتر الذى وصلت إليه العلاقات بين المنظمتين والذى أوصل «الييشوف اليهودى» إلى شفا الحرب الأهلية، والتهديد بها، وهذا ما فعله رئيس الدائرة السياسية فى الوكالة اليهودية، «موشى شاريت»، عندما شهر سلاح التهديد بالحرب الأهلية، خلال المراحل الأولى، من نشاط إتسل الرامى لكسر الهفلغاه.

وقد حاول الوسطاء إقناع مجابوتينسكى، بكبح جماح رجاله الذين خرجوا عن طورهم وطرح فكرة الوحدة حتى لا تتم مجابهة أعمال إتسل، لم يكتف مجابوتينسكى، برفض التهديد، بل وجه تحذيراً نشرته الصحافة اليهودية فى أوروبا، أعلن فيه أن الهاجاناه تعد العدة للقيام بمذبحة ضد رجاله، وسيرد التصحيحيون عليها ضد أنصار الحركة العمالية خارج فلسطين.

وتصدى بن جوريون زعيم الحركة العمالية، هو الآخر، بعنف لنشاط إنسل، مركزاً حماته على الضرر الذى يلحقه بالعلاقات الصهيونية ـ البريطانية. وقد نجم عن هذه الرؤية تعاون وثيق بين الييشوف المنظم والسلطات البريطانية للحد من نشاط إنسل، وقد أخذ هذا التعاون أشكالاً عدة كانت أخطر بكثير من أعمال الخطف المتبادلة والأشتباكات بالأيدى.

## (ب) محاولات توحيد المنظمات:

وجرت وسط هذه الأجواء المشحونة بالتوتر والحقد ، مساع ومحاولات عدة لتحقيق الوحدة بين الطرفين، أو على الأقل، للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقة بينهما. بيد أن تباينت المواقف السياسية، والتنافس على قيادة الييشوف.

وقد بدأت الاتصالات بين «الياهو غوامب» و«جابوتينسكى» عرض غوامب، خلالها تسوية يتم بموجبها اشراك وحدات إتسل فى سلاح الحراسة شريطة الأنصياع لتعليمات مؤسسات الييشوف المنظم؛ وفيما يتعلق بالهفلغاه اقترح عدم قيام إتسل بأية عملية انتقامية إلا بموافقة الطرفين، ومن الجدير بالذكر، أن هذا الاقتراح كان مشفوعاً بالتهديد، وباءت هذه المحاولة بالفشل بسبب رفض «جابوتينسكى» فكرة خضوع إتسل لمؤسسات الييشوف، ورفضه أيضاً الاستمرار فى الحوار تحت ظلال التهديدات،

وأخيراً توصل المتفاوضون في التاسع عشر من سبتمبر ١٩٣٨ ، إلى صيغة اتفاق بين الهاجاناه وإتسل (ورد الأسم في الأتفاق المنظمة ب)، وكانت أبرز نقاطه ما يلي: \_

ا ـ يستهدف الاتفاق وضع خطة عمل مشتركة للتنظيمين شريطة أن يستمر كل منهما في الحفاظ على كيانه المستقل وغير المرتبط دون أن يضر ذلك البنية التنظيمية لكل منهما.

٢ ـ تلتزم «المنظمة ب» بوقف العمليات الخارجة عن إطار الدفاع العادى.

٣ ـ تأخذ «المنظمةب» نصيبها المناسب فى الدفاع الشرعى، وتشارك فى جميع أشكاله: الشرطة الأضافية، مجموعات الكمائن، والمجموعات المتحركة، وفى الوحدات التى قد تتشكل فى المستقبل.

٤ ـ تخضع كل وحدة لتعليمات قائد المنطقة الذى يصدر تعليماته لقائد الوحدة ويتلقى رجال الوحدة الأمر عن طريق قائدهم المباشر فقط.

ونص الأتفاق أيضاً على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بتوجه المنظمتين ونفوذهما، ودعا منظمة الهاجاناه إلى مساعدة أفراد إتسل في مجال التدريب العسكرى.

وقد جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى فى بيت رئيس بلدية تل أبيب، بحضور قادة المنظمتين. ولم يبق أمام تنفيذ الأتفاق الذى يسرى مفعوله لمدة عام سوى التصديق عليه من جانب الحركة العمالية و جابوتينسكى، الموجود فى وارسو والذى سرعان ما هرع إلى مباركته ودعا أعضاء منظمته فى الوقت نفسه، للحفاظ بعناد على استقلاليتهم.

قوبل الاتفاق بالترحاب من جانب زعامة الحزب التصحيحى وبتأييد نصف قيادة إتسل له، وتحفظ النصف الآخر عليه، كما قوبل بموافقة أكثرية قيادة الحركة العمالية مع تحفظ أقلية ضئيلة تجاهه. وبدا وكأنه يملك حظاً وفيراً من النجاح . وعلى الرغم من ذلك، فقد مات في مهده وذلك لتصدى «بن جوريون» له بكل صلابة وشدة والحقيقة أن «بن جوريون» الذي اعتبر الاتفاق بمثابة نصر لإتسل

ومن ثم لخصومه السياسيين، لم يعارضه من زاوية المكاسب التى حصلت عليها إتسل، فحسب، وإنما عارض المفاوضات وتصدى لها منذ اللحظة التى وصلت فيها أخبارها إلى أسماعه وبسبب تتابع الأحداث وانشغال تفكير جابوتينسكى فى شىء آخر مغاير تماماً (هو الثورة المسلحة) وانهماك قادة إتسل بالتصدى لجهاز المخابرات البريطانى، لم تجر لقاءات بين الطرفين وآل مصير مشروع الاتفاق إلى الفشل أسوة بالمحاولات السابقة.

### (جـ) عودة الشقاق:

حدث تمرد إتسل في عام ١٩٤٤ وفق نظرية الضغط الخاصة بجابوتينسكي، إذ انتهجت المنظمة أسلوبا عسكريا اعتمد على توجيه الضربات ضد المؤسسات والمنشأت الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع الصهيونية مع الارتباك، في بعض الأحيان في تحديد الأهداف الواجب ضربها، والتخوف من إمكانية تصوير العمليات وكأنها تعرقل الجهودالبريطانية. لمحاربة النازيين وأخضاع هذا الأسلوب لخدمة هدف سياسي واضح هو إقامة الدولة العبرية في فلسطين فوراً على أن تكون حليفة للإمبراطورية البريطانية.

وعقب إعلان إتسل التمرد، صعدت ليحى من نشاطها العسكرى ضد ما اعتبرته العدو الرئيسى ممثلا بالأستعمار البريطانى، متبنية أسلوب الاغتيالات الشخصية ومتأثرة، بشكل كبير، بعامل الانتقام، دون أن تتحرر عملياتها العسكرية، في هذه الفترة، من أسار هذا التكتيك البسيط المصاحب بغريزة الانتقام.

واتخذت سلطات الييشوف المنظم موقفا مناوئاً لإعلان إتسل عن تمردها ضد الإدارة البريطانية في فلسطين ومعارضا له؛ وأخذت معارضتها تصاحب حملات إعلامية، تشتد ضراوتها ضد المنشقين مع ارتفاع وتيرة عنف إتسل ضد الإدارة البريطانية، لتتحول إلى مجابهة وتصد وحرب أهلية عقب اغتيال اللورد موين.

انطلاقاً من هذه العوامل مجتمعة، اجتمعت التيارات المنطوية تحت لواء الوكالة اليهودية على التصدى للمنشقين. وهى وإن تكن قد اختلفت فى الطرق والوسائل، فقد اتفقت على شن حملة شعواء ضد التمرد، معتبرة إياه إرهاباً إجرامياً تقوم به عصابات قاسية تافهة. وساهم كل من زعيم الهاجاناه ورئيس الوكالة اليهودية فى إدارة الحملة وبلورتها . فقد عبر الياهو غولمب عن الموقف العام للهاجاناه تجاه التمرد بتصريحات متعددة .

وقبل شروع الهاجاناه بحملة التصفية ووسط الإعداد لها، وفي أجواء مشحونة بحرب إعلامية عنيفة لم يوفر فيها الطرفان أبشع النعوت والصفات، جرت ثلاثة لقاءات بين القيادتين حاولت فيها الهاجاناه حمل إتسل على وقف نشاطها الإرهابي بالطرق الديبلوماسية مهددة، في الوقت نفسه بوقفه عنوة وبقوة السلاح وبالتعاون مع أجهزة الأمن الحكومية، بحجة إساءته لمسار تحقيق المشروع الصهيوني وعرقاته، وفي المقابل حاولت إتسل إبراز مكاسب التمرد وفوائده على المشروع الصهيوني، مع التهديد بأنها لن تقف مكتوفة اليدين في حال البدء بتصفيتها.

وانفضت الاجتماعات وسط إجواء خانقة من التهديد بالحرب الأهلية، وبعد مضى يومين، عقدت قيادة إتسل جلسة تدارست فيها

العلاقات مع «اليسار» على ضوء نتائج اللقاء الذى تم بين قيادتى المنظمتين، وتمخضت الجلسة عن: «إصدار تعليمات مشددة للجميع بعدم الرد على أى عمل استفزازى من جانب اليسار».

وكانت الاتصالات بين الهاجاناه وليحى، منذ أعلان هذه الأخيرة عن قيامها من جديد، فقد جرت بين قيادتى المنظمتين لقاءات سرية عدة، ولاشك بأن إحساس الهاجاناه بأن ليحى لا تشكل حالة منافسة لها داخل الييشوف قد سهل كثيراً في عقدالاجتماعات التي كانت تجرى بين الفنية والأخرى لحل أشكال داخلى بين المنظمتين.

ولكن مع الأعلان عن خبر اغتيال موين وعن هوية مرتكبى العملية، ألمت بالييشوف اليهودى حالة من الصدمة المشفوعة بالذهول، وتصدت الصحف الصهيونية، على الفور مدينة الجريمة ومرتكبيها.

بيد أن الأهم من ذلك كان انعكاس الحدث وتبعاته على العلاقات بين المنظمات الصهيونية المسلحة. فقد عدته الهاجاناه، بمثابة ثمرة للأسلوب الإرهابي الذي يمارسه المنشقون عن الييشوف المنظم وغير الخاضعين لتعليماته، تحمل أضراراً جمة للمشروع الصهيوني وتضع عراقيل صعبة أمام تحقيقه بتعريضها العلاقات البريطانية الصهيونية للخطر، بينما اعتبرته إتسل بمثابة تجاوز واضح لمقولة الضغط الخاصة بمعلمها الروحي، مما يتناقض مع السعى للتحالف مع بريطانيا، ويعرض المشروع التسهيوني للخطر، أما ليحي، فيبدو أن عنف أصداء الحدث، إلى جانب تصور كل من الهاجاناه وإتسل لخطورته، قد دفعها إلى التزام جانب الصمت، والتفكير بروية، وبأعصاب باردة، للخروج من تبعاته سالمة بجلدها.

### (د) التصفية

خلال المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، شهد الييشوف اليهودى فى فلسطين على امتداد فترة ستة أشهر حرباً أهلية صليبية، تمثلت فى حملة التصفية الشهيرة باسم السيزون التى أعدتها الهاجاناه وقادتها ضد إتسل.

وتعود أسباب هذه الحملة التصفوية ذات النتائج الخطيرة، إلى عاملين أساسين هما:

الأول: يكمن في حدة التباين التي كانت قائمة بين موقف كل من الهاجاناه وإتسل تجاه موضوع العلقة مع سلطات الأنتداب والاستعمار البريطانية، ومع أن هذا التباين، بحد ذاته، يعد أحد مبررات وجود أكثر من منظمة داخل الييشوف، وإلى جانب كونه قد رافق نشوء المنظمتين وتفاوت حجمه وبعده بين الحين والآخر، ووقف في كثير من الأحيان إلى جانب عوامل أخرى وراء تأزم العلاقات بين الطرفين، إلا أنه بلغ من الحدة، في هذه الفترة، درجة أصبح معها من الصعوبة بمكان تقليص حجمه بالوسائل السابقة، وبخاصة بعد أن أعلنت أتسل الترد ضد الإدارة البريطانية في فلسطين، بهدف دفع بريطانيا نحو الأسراع في تحقيق المشروع الصهيوني، والتحالف معها، وفق مقولة الضغط الجابوتينسكية. وقد حدث هذا في الوقت الذي خرجت فيه الهاجاناه على تنمية علاقات الصداقة والتعاون مع بريطانيا مدفوعة إلى ذلك بفعل سياستها التقليدية في هذا المجال، والوعود البريطانية بخصوص تحقيق الكثير المطالب الصهيونية عند انتهاء الحرب العالمية الثانية.

الثانى: يكمن فى الصراع الذى كان دائرا حول بسط النفوذ داخل الييشوف . ومع أن هذا العامل كان قائماً فى الفترة السابقة، وأخذ أشكالاً وتعابير له، عكست نفسها، فى أشد حالاتها، باشتباكات وأعمال خطف متبادلة، إلا أنه لم يرتق إلى الحالة التى وصل إليها خلال فترة السيزون. ففى هذه الفترة، لم يعد الحديث عن المشروع الصهيوني مغطى بضبابية الوطن القومى. وإنما أخذ يتسم بوضوح أكثر، حيث بدأ اصطلاح الدولة اليهودية يتردد على ألسنة التيارات الصهيونية جميعها كمطلب صهيوني من الدرجة الأول، وبدأ اصطلاح «الدولة فى الطريق، يتردد على ألسنة الهاجاناه. ومع اعتقاد التيارات الصهيونية بإمكانية قيام الدولة واقتراب موعد الحسم، بدأت وتيرة الصراع حول بسط النفوذ داخل الييشوف تزداد تسارعاً.

ونتيجة لتضافر هذين العاملين، وتداخلهما، إلى جانب عوامل أخرى ثانوية وصلت العلاقة بين المنظمتين المتنافستين إلى حد القطيعة، ومن ثم إلى الحرب الأهلية التي اتخذت شكل تصفية كبيرة حملت اسم السيزون.

ثم بدأت الهاجاناه حرباً اقتصادیة صد إنسا، وتمكنت من تقایص التبرعات التی تتلقاها هذه الأخیرة سواء عن طریق الفرض أو عن طیب خاطر، وزجتها، بفعل أعمال المتابعة والتعقب فی وضع دفاعی، حمل قیادتها علی التفكیر فی أمر واحد یتمثل فی كیفیة الإفلات من هذا الوضع، وهكذا، لم یبق أمام الهاجاناه سوی إتمام التصفیة.

وبعد مضى حوالى أسبوع على النداء الشهير الذى وجهه بن جوريون في مؤتمر الهستدروت السادس، بدأت آلة التصفية تتحرك

ولم تتوقف بشكل نهائى إلا بعد مرور حوالى نصف عام. ففى فترة التصفية، كانت الأحياء اليهودية فى المدن الفلسطينية الرئيسية، مثل القدس وحيفا وتل أبيب، وبعض المستوطنات الكبيرة، تشهد منظراً جديداً ما لبث أن أصبح مألوفاً: مئات من رجال الهاجاناه يتوزعون على الشوارع الرئيسية ومفترقات الطرق حاملين قوائم بأسماء عناصر أتسل مع صور لبعضهم، ويقومون بالتدقيق فى هويات المشتبه بهم من اليهود. هذا فى الوقت الذى كانت تقوم فيه مجموعات أخرى باقتحام منازل معينة بحثاً عن المطلوبين، والذى كانت تحاصر فيه مجموعات ثانية مناطق معينة بحثا عن قيادة إتسل.. وتم خلال الأسبوع الأول من العملية اعتقال ٦٤ شخصاً.

لم تتمكن الهاجاناه من القضاء على إتسل وإن أفلحت فى توجيه ضربة شديدة مؤلمة لها، شلت نشاطها، ثم توقفت عن إتمام العملية بعد أن قطعت بها شوطاً بعيد المدى بفعل تضافر عوامل عدة، أهمها معارضة العملية، أو التحفظ على جوانب منها، من قبل معظم التيارات السياسية فى الييشوف اليهودى.

وكذلك، فإن الجمهور اليهودى لم يكن معبأ ضد إنسل كما كان عليه الوضع إبان العمل الموجه ضد إبراهام شتيرن وفريقه في أواخر 19٤١ و أوائل 19٤٢ ، لهذا فه ولم يبد تجاوباً مع أعمال مطاردة عناصر إنسل وملاحقتهم لأسباب عدة، من بينها حرص إنسل على موقفها بعدم الرد. وتحملها أعمال المطاردة الأمر الذي جعل عناصر إنسل يبدون في نظر الكثيرين في وضع المطاردة، مما أتى عنه

<sup>(</sup>١) أنشط أجهزة الهاجاناه -

استدرار عطف بعض الأوساط فى الييشوف اليهودى، وعدم إبداء الحماس من جانب أوساط أخرى تجاه التصفية. أضف إلى ذلك استياء الهاجاناه من شريكها المتعاون معها فى التصفية، حيث أخذت بعد مضى أشهر، تبدى أمتعاضها من استغلال أجهزة الأمن البريطانية لمعتقلى إتسل.

لهذه الأسباب مجتمعة، تُوقفت عملية التصفية دون أن تصل إلى نهايتها، التي خرجت منها إتسل خائرة القوى شبه مشلولة.

جاءت نهاية عملية التصفية على شكل مؤتمر خاص فى مارس 1940 فى مستوطنة ياغور أعلن فيه كل من «سنيه وغوالمب» عن انتهاء النشاط ضد المنشقين بعد أن شلت حركتهم بيد أن نشاط الهاجاناه لم يتوقف كلية ضد إتسل عقب هذا المؤتمر، بل توقف نشاط البلماح فقط، وبقيت مخابرات الهاجاناه مستمرة فى عملية التصفية إلى أن كفت عنه فى أواخر مايو من العام نفسه ووزعت الهاجاناه فى ذلك الوقت، منشوراً موقعاً باسم الشبيبة الطلائعية يعلن عن نجاحها فى القضاء على الأرهاب، واستعدادها للقضاء عليه ثانية فى حال تجدده .

وقد كان للمستجدات الطارئة على الوضع السياسي، وما استنتج ذلك من تشابه في نظرة كل من المنظمتين تجاه الحليف البريطاني الفضل في تخفيف التوتر بين المنظمتين، وتحسين العلاقة بينهما والارتقاء بها إلى أفضل حالاتها. ووجدت التنظيمات الثلاثة نفسها عقب التصفية تعيش حالة وحدوية بقيادة البيشوف المنظم للمرة الأولى في تاريخها، تحت لواء حركة العصيان العبري.

النصل الخامس هركة المعيان الحبرى العدام بين العركة العميونية وبريطانيا

#### خامسا: حركة العصيان العبرى

1- الصدام بين الحركة الصهيونية وبريطانيا ووضوح الإنحياز الأمريكي.

## (أ) خلفية الصدام

مثلما أسفرت الحرب العالمية الأولى بفضل نشاط قادة الحركة الصهيونية في ذلك الحين، والتقاء المصالح الاستعمارية والصهيونية عند هذا الهدف، عن منح «بلفور» وعدا للحركة الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، كذلك أسفرت الحرب العالمية الثانية بعد مضي قرابة ثلاثة أعوام على إنتهائها عن ثمرة أخرى للصهيونية تمثلت في قيام إسرائيل، وذلك بفضل النشاط المحموم للحركة الصهيونية وتشابك المصالح الصهيونية والجرائم النازية التي ارتكبت بحق اليهود.

ومع إنتهاء الحرب العالمية الثانية أصبح بيد قادة الحركة الصهيونية سلاحان قويان لخدمة المشروع الصهيوني والإسراع في تحقيقه هما: دماء اليهود من ضحايا النازية، والمعتقلون اليهود والذين اقتلعوا من بيوتهم في أماكن مختلفة من أوربا وتم جمعهم، أسوة بمعتقلين آخرين من غير اليهود، في مخيمات خاصة تمهيدا لتنظيم حياتهم من جديد في أوطانهم الأصلية. وقد تشبث قادة الحركة الصهيونية بالسلاح الأول في مجال الدعوة لإقامة دولة يهودية في فلسطين، بينما رفعوا السلاح الثاني، باعتباره موضوعا ملحا، لتسريع عملية بناء الدولة

ومما لا شك فيه أن بصمات الجرائم النازية في أوربا تنافس بصمات «بلفور» ، في عام ١٩١٧ ، في مجال خدمة المشروع الصهيونية في فلسطين، أو على الأقل تنافس في تسريع قيام هذه الدولة.

وقد أدرك قادة الحركة الصهيونية قوة مفعول هذين السلاحين الجديدين، وجعلاهما محور نضالهم في هذه الفترة.

ولم يدعوا فرصة، أو مناسبة، تمردون استغلالهما لخدمة هدف واضح هو: إقامة الدولة اليهودية في فلسطين. فقبل إعلان النصر النهائي على النازية، بعثت الوكالة اليهودية مستغلة مآسى اليهود في أوربا، إلى المؤتمر التأسيسي للأمم المتحدة المنعقد في سان فرانسيسكو في أبريل ١٩٤٥ مذكرة تستهدف بروح خطة بلتيمور لسنة ١٩٤٢ ، طالبت المؤتمرين فيها تنبى البنود التالية:

١- إصدار إعلان يقر بموجبه تحويل فلسطين إلى دولة يهودية.

٢- الإلغاء الفورى للقيود المفروضة على الهجرة وامتلاك الأراضي.

٣ـ حق الوكالة اليهودية في إدارة شؤون الهجرة، وضرورة توفير
 الدعم المادى الدولي لها في هذا المضمار.

٤- حق الوكالة اليهودية في تمثيل اليهود في كل مؤتمر تبحث فيه القضية الفلسطينية.

وخلال المراحل الأولى من الحرب العالمية الثانية، أخذت الحركة الصهيونية تراهن على القوة الأمريكية المتعاظمة وأحرزت نجاحا كبيرا في بناء علاقات متينة مع الحزبين الرئيسيين هناك: الجمهوري والديمقراطي. وتبنت سياسة جديدة أكثر وضوحا تجاه مصير فلسطين، بمباركة الأوساط الأمريكية الحاكمة وتأييدها. ومع انتهاء الحرب، وخروج الولايات المتحدة الأمريكية منها كقوة عظمي لم تعان، سواء في الأرواح أو الممتلكات، ما عانته بقية الدول الكبري، أصبحت هذه الدولة ذات وزن عالمي أكبر، الأمر الذي زاد من وزن العوامل الداخلية في تقرير سياستها العامة، وكان من بين هذه العوامل اليهود الموجودين فيها.

وأدركت الحركة الصهيونية مدى ما وصل إليه الأقتصاد البريطانى من تدهور نتيجة الحرب، ومدى إرتباطه بالأقتصاد الأمريكى الذى لم يتأثر كثيراً، بل استفاد من تحظم أو إصابة اقتصاد الدول الكبرى. واستغلت هذا الواقع لصالحها مستخدمة دعم الولايات المتحدة لها. كعامل ضغط على بريطانيا لحملها على تغيير سياسة الكتاب الأبيض.

وسط هذه الضغوط الرامية لحمل بريطانيا على تغيير سياستها وإلغاء الكتاب الأبيض، كانت هذه تمر في مرحلة انتقال: فقد كانت

معركة الانتخابات البرامانية بين حزبى المحافظين والعمال على أشدها.

وأسفرت المعركة في شهريوليو ١٩٤٥ ، عن انتصار حزب العمال وتشكيله حكومه برئاسة «كليمنت أتلى» وتعيين «إرنست بيڤن» وزيرا للخارجية. ولم يكن من السهل على حزب العمال البريطاني، عقب تسلمه مقاليد الحكم، تنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية، ولا حتى إلغاء الكتاب الأبيض رسميا.

وإزاء الصغوط الصهيونية الأمريكية ، كان من أولى المهام التى قامت بها حكومة العمال، تشكيل لجنة وزارية خاصة للخروج بتوصيات تهتدى بها الحكومة فى سياستها تجاه القضية الفلسطينية، ومن بين التوصيات التى خرجت بها الحكومة وأقرتها، السماح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين على أن لا تتعدى ١٥٠٠ مهاجر شهريا، ناقضة بذلك الكتاب الأبيض، وحرصت الحكومة البريطانية على إطلاع قادة الحركة الصهيونية على التوصيات قبل نشرها وإعتمادها رسميا، إلا أنها لم تجد من يستجيب لها. فقد رفض رئيس الإدارة الصهيونية، دحاييم وايزمان، عرض وزير خارجية بريطانيا بخصوص سقف الهجرة الجديد.

وقد أدلى وزير خارجية بريطانيا ببيان فى نوفمبر ١٩٤٥، وكشف البيان النقاب عن أن الحكومة البريطانية تعتزم تشكيل لجنة تحقيق بريطانية أمريكية لتقصى الحقائق والخروج بتوصيات حول الموضوعين المذكورين: يهود أوروبا والهجرة، والموقف العربى والصهيونى، تهتدى السياسة البريطانية بها.

وتشكلت لجنة التحقيق من اثنى عشر عضواً، ستة بريطانيين وسنة أمريكيين، وتولى رئاستها شخصان، بريطانى وأمريكى، وتمثل الجزء الأول من نشاطها بعقد اجتماعات مطولة فى الولايات المتحدة ولندن وبعض العواصم الأوروبية مع قادة الحركة الصهيونية وزعماء الجاليات اليهودية. كما استمعت إلى شهادات أدلت بها شخصيات أمريكية وبريطانية، وزارت مخيمات المعتقلين اليهود فى أوروبا، وأطلعت على أوضاعهم وأحوالهم. أما الجزء الثانى: وهو زيارة فلسطين وبعض العواصم العربية، فقد تم فى بداية شهر مارس زيارة فلسطين وبعض العواصم العربية، فقد تم فى بداية شهر مارس الصهيونية وبعض الزعماء الفلسطينيين والعرب وعدد من الشخصيات البريطانية.

وفى العشرين من أبريل ١٩٤٦ أصدرت لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية تقريرا يتضمن عشر توصيات، أهمها التوصية الثانية التى طالبت بالتصديق الفورى على السماح لمئة ألف يهودى من مضحايا المطاردات النازية والفاشية، بدخول فلسطين، على أن تتم هجرة هؤلاء خلال الفترة المتبقية من عام ١٩٤٦ . وفيما يتعلق بالهجرة اليهودية بشكل عام ، جاء فى التوصية هذه : «أن الهجرة الحقيقية ستنقدم بسرعة طالما تسمح الظروف بذلك» . وكذلك التوصية الثالثة التى ركزت على ضرورة عدم تحول فلسطين إلى دولة يهودية، أو دولة عربية ومع الحرص على عدم «سيطرة اليهودى على العربى أو سيطرة العربى على اليهودى، وأوضح التقرير ، فى التوصية الرابعة ، طبيعة الفترة الانتقالية . إذ دعت هذه التوصية إلى استمرار

الانتداب البريطانى فى فلسطين «إلى أن يستأصل هذا العداء، وإلى حين توقيع اتفاقية وصاية بإشراف الأمم المتحدة. أما التوصية السابع، فقد دعت إلى إلغاء قوانين الأراضى لعام ١٩٤٠ .

وكان الأمريكيون هم الطرف الوحيد الذي أعلن عن سروره واغتباطه بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة. ولم يدع الرئيس الأمريكي الفرصة تفوته دون إصدار بيان، عقب صدور التوصيات، يعلن فيه وإنني سعيد للغاية لموافقة لجنة التحقيق الأمريكية البريطانية على طلبي الخاص بإدخال مئة ألف يهودي فورا إلى فلسطين .. كما أنني مسرور لكون اللجنة أوصت بالفعل بإلغاء الكتاب الأبيض لعام 1979، بما في ذلك القيود على الهجرة وامتلاك الأراضي، لكي يتمكن الوطن القومي اليهودي من الإستمرار والتطور،

على الرغم من أن البيان أحدث ثغرة كبيره في سور الكتاب الأبيض ، وذلك بإنتهاكه ركيزتين أساسيتين فيه هما : ركيزة الأبيض ، وذلك بإنتهاكه ركيزتين أساسيتين فيه هما : ركيزة الهجرة ، حيث سمح بهجرة ، ١٥٠ يهودي شهريا على الرغم من أن الهجرة اليهودية كانت قد استنفذت جميع ما خصص لها من تصاريح (٧٠ ألف تصريح) وفق الكتاب الأبيض، وركيزة التعهد بإقامة دولة عربية في فلسطين، بإعلان بيقن عن اعتزام حكومته وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية، وعلى الرغم من أن قادة الحركة الصهيونية، مثل ، وايزمان، و بن جوريون، و شاريت، كانوا على علم مسبق بنوايا حكومة العمال وتوجهاتها السياسية، إلا أنهم أصيبوا إلى جانب الييشوف اليهودي بخيبة وخذلان من إعلان السياسة البريطانية على الملاً. وقد اتسمت ردود فعل الوسط اليهودي

فى فلسطين بالغضب والسخط صد ، خيانة ، حكومة حزب العمال للوعود السابقة .

## (ب) بوادر العصيان العبرى:

وأخيراً أخذت قيادة الهاجاناه تعد مشروع خطة للنضال صدالسياسة البريطانية، تعتمد على دمج النشاط العسكرى بالعصيان المدنى دون الحاق الأذى بأرواح أفراد الخصم، وترتكز هذه الخطة على ثلاث مراحل عمل تخدم هدفا استراتيجيا واحدا هو حماية الهجرة والاستيطان، وهذه المراحل الثلاث التى تعد بمثابة خيارات عمل أمام السياسة هى:

 ١- القيام بمظاهرات في المدن ترتبط بموضوعي الهجرة والاستيطان، مع إبداء مقاومة سلبية ونشطة لأعمال التفتيش، والتعرض للزوارق وأجهزة الرادار.

٢- االقيام بعمليات ضد شبكة الاتصالات وقوات الشرطة والمخابرات.

٣- القيام بعمليات ضد أهداف عسكرية هامه كالمعسكرات وأنابيب النفط.

وعلى الرغم من أن حكومة العمال البريطانية، أقدمت على إحداث ثغرة كبيره في سور الكتاب الأبيض، إلا أن هذه الثغرة لم تكن بالمقدار الذي يمكن لهذا النشاط التوقف عنده.

ووسط التباين من وجهتى النظر البريطانية والصهيونية، أخذ الفريق الصهيوني ينشط في تبنى سياسة جديده تعتمد على توجيه

الضغوط السياسية المشفوعة بمظاهر عسكرية ضد الإدارة البريطانية في فلسطين. وقد ساعدت عوامل أربعة، اثنان منها خارجيان أما الآخران فداخليان على انتهاج هذا الخط الجديد.

# ١ - التأييد الأمريكي:

بلغ الدعم الأمريكى للمشروع الصهيونى فى هذه الفترة أوجهه، فقد تسابق الحزبان الرئيسيان هناك على إعلان تعاطفهما الشديد مع الصبهيونية، واتخذ مجلس الشيوخ والنواب، مع ظهور حركة العصيان، قرارا مؤيدا للصهيونية.

أضف إلى ذلك نشاط الرئيس ترومان تجاه قصية الهجرة اليهودية، والموقف الشهير لسلفة الرئيس «هوڤر» الداعي إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين وتهجير سكانها العرب إلى العراق.

وبمقدار ما شكل هذا الدعم من حالة ضغط على بريطانيا، فإنه شجع قادة الحركة الصهيونية على اتخاذ النقلة الجديده في الموقف من الحكومة البريطانية.

٢- الحرج البريطانى إذ كان الفريق الصهيونى يدرك تماما مدى الحرج الذى يحيط برد الفعل البريطانى على إعلان التمرد أو العصيان، آخذت بعين الاعتبار المجازر التى ارتكبت بحق اليهود على يد النازية، والضغوط الأمريكية والصهيونية. وكذلك التماثل فى المصالح الجوهرية للطرفين.

٣- وجود شخصيات من الفريق «النشط» في التيار الصهيوني على رأس الهاجاناه.

٤- تخوف الهاجاناه من ازدياد نفوذ كل من إنسل وليحى فى الوسط اليهودى، فى حال مواصلة سلطات الييشوف المنظم انتهاج سلاح الاحتجاج اللفظى، خاصة وأن المنظمتين المنافستين، كانتا قد أخذتا تنشطان عسكريا تحت مظلة الحملة السياسية الصهيونية وتلقيان أذنا صاغية داخل الييشوف اليهودى.

#### ٢- محاولات الوحدة بين المنظمات المسلحة: -

شكلت ليحى، صغرى التنظيمات الصهيونية، حلقة وصل بين التنظيمين المتنافسين: الهاجاناه وإنسل. وقد كان لضغوط الهاجاناه عليها، وتخوفها من احتمال افتقادها لإطارها التنظيمي، فضل في دفعها للقيام بدور حلقة الوصل، وإبداء نشاط ملموس في هذا المجال.

تمكنت ليحى من الإفلات من عملية التصفية بفضل «الاتفاق السرى» الذى أبرم بينها وبين الهاجاناه، عقب مصرع اللورد موين في القاهرة. واستغلت المنظمة هذه الفترة التى عاشت فيها تحت كنف الهاجاناه، لإعداد عناصرها فى دورات تدريبية. وقطعت شوطا كبيراً فى هذا المجال ولا سيما فى ميدان تطوير جهازها للمخابرات. ومع انتهاء فترة التصفية وانتهاء الحرب العالمية، وبدء الييشوف المنظم بحملة سياسية محمومة، واستعداد الهاجاناه للعمل عسكريا لإعطاء ثقل للحملة السياسية، أخذت أنظار قيادتها تصبو نحو ليحى لإدخالها فى توجهها الجديد لإضفاء صفة الشمولية على النضال العسكرى. من أجل هذا الغرض، جرت اتصالات عده بين موره بهدف تحقيق موحدة المنظم تين تحت عنوان التصدى للسياسة البريطانية،

ومعارضتها لاستئناف نشاط إنسل، وتعاونها، حتى فى ذلك الوقت، ولو بشكل مخفف، مع سلطات الانتداب ضدإتسل، فإنها اكتفت باستمرار الحوار الوحدوى مع ليحى.

على ضوء مسار العلاقة بين الهاجاناه وليحى، وما يحمله هذا من ضغوط على المنظمة الصغيرة التى راحت تسعى محاولة تكييف نفسها مع الأوضاع المستجدة، وتأكيد ذاتها واستقلالها، تحركت ليحى ومدت يدها نحو إتسل بعد أن كانت الاتصالات قد انقطعت بينهما عقب مصرع اللوردموين، طارحة عليها فكرة تكتل المنظمات الثلاث إلى مستوى الوحدة في حال ارتقاء وتيره النضال ضد السياسة البريطانية بغية دفع الحكومة البريطانية إلى انتهاج سياسة موالية أكثر للصهيونية.

وتوصلت التنظيمات الثلاثة، في نهاية الأمر، وبعد لأي، إلى اتفاق حول ضبط العمليات العسكرية وتنسيقها بقيادة حركة العصيان العبرى. واتفقت الأطراف على إبقائه شفهية ولم تقم بصياغته كتابة.

عكست الاتفاقية المتسمه بالفضفاضية والغموض العلاقات بين التنظيمات الثلاثة، إذ أنها حاولت التوفيق بين سعى الهاجاناه لإخضاع التنظيمين الآخرين لسلطة الييشوف المنظم «البند الثالث» وسعى كل من إتسل وليحى للحفاظ على وجودهما المستقل وتأكيده البند السادس، ومن الجدير بالذكر أن البند الخاص بالاستيلاء على الأسلحة والحصول على الأموال وإطلاق سراح المعتقلين «البند السادس، كان مثار خلاف شديد بين الطرفين، ولم توافق عليه الهاجاناه إلا بعد مداولات واقتراحات مضادة من بينها اقتراح يدعو إلى فتح خزينة الهاجاناه ومستودعاتها أمام التنظيمين وهذا مالم تكن

الهاجاناه لترضاه إطلاقا، مما إضطرها إلى رفع اعتراضها عن مسألة الحصول على الأسلحة والأموال وبذلك، أمكن التوفيق بين موضوعي الهيمنة والاستقلالية.

#### ٣ـ طبيعة حركة العصيان العبرى:

إن حركة العصيان العبرى التى ضمت تحت سقفها التنظيمات الصهيونية الثلاثة، والتى اختارت الوكالة اليهودية وقيادة الهاجاناه اسمها، لم تكن ثورة أو تمرداً ضد الوجود البريطانى الاستعمارى فى فلسطين، وليس من العبث تعمد القائمين عليها اختيار صفة «العصيان» دون التمرد أو الثورة.

ولم يكن فهم إتسل مغاير لفهم قادة الهاجاناه ووسائل إعلامها تجاه الاستعمار البريطاني، وإن كانت ، بفعل ضغوط الظروف، وممارستها لإعلان التمرد، وما استتبع ذلك من ردود فعل بريطانية قد أخذت تتجاوز في بعض الأحيان نظرية الضغط الخاصة. أما ليحى ذات الفهم والمعلن، المغاير الطبيعة الاستعمارية لبريطانيا. فقد سارت، طوال فترة حركة العصيان، وفق فهم كل من الهاجاناه وإتسل، وغضت الطرف عن فهمها والمعلن، بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تناضل الحركه الجديدة ضد قوة أجنبية لا ترى في بقائها ما يتناقض مع أهدافها، بل وترى فيها قوه وسنداً لها، وتعتبر جنودها حلفاء لها ؟

وبرز داخل الييشوف اليهودى، وكنتيجة لطبيعته كمجتمع مهاجرين ومستوطنين في طور التكوين لم تسمح له درجة التطوير التي بلغها الاستغناء عن القوة الاستعمارية التي احتضنته على الرغم

من تعارضه معها، فريقان يحملان أسلوبين للمواجهة: أنصار «النضال المرتبط، وأنصار «النضال المتواصل».

### (أ) النضال المرتبط:

ينطلق أصحاب هذا الفريق من الإدعاء القائل بأن ليس بمقدور التجمع اليهودى الإستيطانى الصهيونى فى فلسطين مواجهة بريطانيا والاشتباك مع قواتها، اعتقادا منهم بأن الاشتباك الحقيقى سيؤدى. فى نهاية الأمر إلى إضعاف الييشوف وتدميره. لذا فهم يرون ضرورة ارتباط النضال بمشاريع حيوية للمشروع الصهيونى فى حدوها بثلاثة هى:

الهجرة والاستيطان ، نمو القدره العسكرية في إطار الهاجاناه . فإذا ما تصدت سلطات الانتداب لهذه المشاريع ، أو لأحدها يجب ، حينذاك ، فقط النضال والتصدى للقوة المباشرة التي تحاول المساس بها ، أو بأحدها ، مع الحرص على تقليص الخسائر البشرية في أي صدام .

### (ب) النضال المتواصل:

ينطلق أصحاب هذا الفريق من وجهة النظر القائلة أن النضال ضد السياسة البريطانية هو بحد ذاته ضرورة سياسية، إذ أنه يستهدف تغيير السياسة البريطانية برمتها لصالح المشروع الصهيوني، لذا لا يمكن ربطه أو تقييده بالمشاريع الصهيونية آنفه الذكر.

#### ٤- تصاعد حركة العصيان:

عقب إعلان وزير الخارجية البريطانى بيانه الشهير الذى هز الييشوف اليهودى فى الصميم، وتسبب فى حدوث مظاهرات ومسيرات احتجاجية فى الوسط اليهودى. كان على حركة العصيان أن تتحرك لتغيير السياسة البريطانية المعلنة، فقررت توجيه ضربة ضد محطتى شرطة لعلاقتهما بمنع التسال من المهاجرين اليهود إلى فلسطين.

ولم يكن أمام السلطات البريطانية إزاء الخسائر في الأرواح، مناص من تصليب موقفها تجاه كل من إتسل وليحي، فألقت القبض على أعداد من مناصريهما، ونفت ٥٥ شخصا منهم إلى أرتيريا.

عقب التصلب في موقف سلطات الانتداب البريطانية تجاه الصهيونية، واتخاذ الأولى بعض الإجراءات التشريعية ضد الأخيرة، رأت قيادة حركة العصيان العبرى وقف النشاط العسكرى لفترة استغرقت قرابة شهرين، استغلتها إتسل وليحي في القيام بأعمال السطو على الأسلحة، والأموال، استنادا إلى البند السادس في اتفاق محركة العصيان».

بعد هذه العمليات ومع وصول اللجنة البريطانية. الأمريكية، وفي أوائل مارس ١٩٤٦، أمرت الوكالة التنظيمات المنطوية تحت لواء حركة العصيان بوقف نشاطها طوال فترة مكوث اللجنة في فلسطين، باستثناء أنشطة صغيرة وافقت عليها تتعلق بموضوعي، الهجرة والاستيطان. مثل قضية مستوطنة بريا والهجرة اغير الشرعية»، لا

تصل حدتها إلى الدرجة التي يجد البريطانيون أنفسهم مضطرين للتحرك دفاعا عن أرواحهم.

وإبان الاتصالات في وجود اللجنة البريطانية ـ الأمريكية تعهد الطرف الصهيوني الحفاظ على الأمن ، بيد أنه رفض، وبشكل قاطع عملية تجميع الأسلحة من اليهود، بحجة أن تنفيذ التوصيات سيواجه بمقاومة من العرب وليس من اليهود، ووقف البريطانيون عند هذه النقطة بالذات، أي مقاومة العرب التي تتطلب بناء على تقديرات قيادة أركان الجيش البريطاني، إرسال فرقة إضافية إلى فلسطين وسفك مزيدمن الدماء، إلى جانب وقوفهم عند الأعباء المالية التي يتكلفها مشروع نقل مئة ألف شخص، ومطالبتهم بتحمل الولايات المتحدة نصيبها من هذه الأعباء.

وفى نهاية الأمر، استقر الموقف البريطانى، وسط المفاوضات التى أجريت مع الفريق الصهيونى والاتصالات التى تمت مع الولايات المتحدة، وإزاء مختلف الصغوط، على تشكيل لجنة بريطانية أمريكية ثانية لدراسة سبل تطبيق توصيات اللجنة السابقة. وقد عرفت هذه اللجنة باسم، «لجنة موريسون - جرايدى» نسبة إلى إسمى رئيسيها اللورد هربرت موريسون البريطانى، والسفير هنرى جرايدى الأمريكى، وتوصلت اللجنة الجديده إلى مشروع خطة جديدة، طرحته أمام البرلمان البريطانى فى أواخر شهر يوليو ١٩٤٦ ويتلخص فى تقسيم فلسطين إلى أربع مناطق:

منطقة يهودية، وأخرى عربية تحكمان محليا، ومنطقتان أخريان: القدس والنقب تخضعان لحكم بريطاني مباشر، على أن تخضع

المناطق الأربعة لحكومة مركزية. وتضمن المشروع حل قضية هجرة المئة ألف بادخالهم، خلال عام، إلى المنطقة اليهودية.

مع تبلور المشروع بتشكيل اللجنة الجديدة، كانت العلاقات البريطانية الصهيونية قد عادت إلى سابق تأزمها، وسط حملة صهيونية محمومة، موافقة بضغوط أمريكية ضد سياسة حكومة العمال، ومشفوعة بمظاهرات يهودية ضخمة في الولايات المتحدة. إزاء هذا الوضع، كان لابد من عودة حركة العصيان إلى سابق نشاطها، لإعطاء ثقل للحملة السياسية.

وقد تحكمت طبيعة العلاقة القائمة بين الاستعمار البريطانى والمشروع الصهيونى بردود فعل سلطات الانتداب البريطانية على نشاط حركة العصيان العبرى، إلى جانب عوامل خارجية أهمها، تنامى وزن الحركة الصهيونية فى الولايات المتحدة وما يستتبع ذلك من ضغوط ثقيلة على السياسة البريطانية، وكذلك تعرض اليهود فى أوروبا للمجازر النازية.

لذا كانت ردود الفعل، طوال فترة حركة العصيان، تتسم بالليونة المفرطة إذا ما قيست بردود الفعل الدارجة والمألوفة لقوات إحتلال ضد أية حركة تحرر وطنى لشعب محتل، وقد اقتصرت هذه الردود على إقامة حواجز في بعض الطرقات بحثا عن المشبوهين، وعلى مداهمة بعض المستوطنات والأحياء دون إخضاعها لتمشيط دقيق.

ومع نفاد صبر القوات البريطانية قامت بعملية حاسمة، ففى صبيحة السبت ٢٩ يونيو ١٩٤٦، نفذت قوات بريطانية كبيره يقدر

عددها بـ ١٧ ألف رجلا أول ضربة من نوعها ضد قيادة الوكالة اليهودية وحركة العصيان. لم تفاجأ قيادة الهاجاناه بالعملية وإن كانت قد ارتبكت حيالها. فقبل يوم من البدء بالتنفيذ، اتصل أحد كبار الضباط البريطانيين من المتعاطفين مع المشروع الصهيوني بالهاجاناه وأبلغها بتفاصيل الخطة الواسعة النطاق التي كان من المقرر لها أن تبدأ مع الفجر.

مع فجر السبت، اقتحمت قوات كبيره، في كل من القدس وتل أبيب، المؤسسات التابعة للوكالة اليهودية، واحتلت مقر الوكالة، واستولت على وثائقها للبرهنة على دورها في قيادة حركة العصيان. كما اعتقلت عددا من أعضاء الوكالة «موشى شاريت» رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية.

وشمات أعمال التفتيش، إلى جانب التجمعات اليهودية في المدن، قرابة ٢٧ مستوطئة يهودية، وبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين اليهود من جراء العملية، حوالي ٢٧٠٠ شخص من بينهم حوالي مئتى عنصر من قوات البلماح. اقتيدوا جميعهم إلى عدد من المعتقلات.

وسط أجواء الذهول التي ألمت بالبيشوف البهودي من جراء العملية، أخذت مواقف التيارات الصهيونية المختلفة تتابين حول الموقف من البريطانيين، وتمحورت حول وجهتي نظر، تدعو الأولى إلى مواصلة النضال وفق نهج حركة العصيان، والتفت حولها الفئات المختلفة من الأحزاب الصهيونية، ومثلها «بن جوريون» ـ كان خارج فلسطين ـ الذي شن حملة شعواء ضد ما أسماه بـ «مجزرة يوم السبت» وأعرب عن اعتقاده أن المجزرة الجسدية التي جرت هذا الأسبوع ..

جاءت كنتيجة مباشرة للمجزرة السياسية لسلطات الأنتداب التى مضى عليها، حتى الآن، سبع سنوات... وهى المسؤولة... عن موت عشرات الألوف من أبناء إسرائيل وأطفال إسرائيل الذين قتلوا إبان الحكم النازى.

# ٥- نهاية حركة العصيان العبرى: -

(أ) ظهر يوم ١٢ يوليو ١٩٤٦، حدث، وفق خطة أعدها معميحاى باجلين، عن إتسل وساهم فيها «إسحاق ساديه، عن الهاجاناه، إنفجار في فندق الملك داوود في القدس أدى إلى انهيار القسم الجنوبي منه وإلى وقوع خسائر كبيره في الأرواح.

وضعت، حسب الخطة، مواد ناسفة زنتها ٣٥٠ كج مع جهازين التفجير أحدهما خاص بالتوقيت بحيث يحدث الانفجار عقب مضى نصف ساعة على تشغيل الجهاز، والآخر معد لإفشال أية محاولة لإبعاد الموادالمتفجرة عن المكان أو حل جهاز التفجير. وتأجل موعد تنفيذ الخطة أكثر من مرة لمطالبة الهاجاناه بذلك من جهة، ومطالبة ليحى، من جهة أخرى، بمزيد من التنسيق بين العملية التى تعتزم إتسل تنفيذها والعملية التى كان من المقرر أن تقوم بها مجموعة تابعة لها ضد مبان حكومية قريبة من فندق الملك داوود، في وقت واحد.

كان صدى العملية، بين صفوف الجمهور اليهودى فى فلسطين، مشوبا بالإستياء والخوف من ردود الفعل المحتملة. وأصبح الييشوف اليهودى يعيش، من جديد، تحت ظلال أزمة شبيهة بتلك التى

أعقبت مصرع اللورد موين فى القاهرة، ولم يكن بوسع نجاح العملية رفع الروح المعنوية التى أخذت بالتدهور تخوف مما يحمله هذا النجاح، بين طياته، من احتمالات خطره للمشروع الصهيونى.

أما قيادة الهاجاناه، فقد واجهت العملية بالدهشة والارتباك بسبب الخسائر الكبيره التى وقعت فى الأرواح، ووجدت نفسها تمر فى وضع يعيد إلى الأذهان، فى بعض جوانبه الوضع الذى إجتازته إتسل فى علاقتها مع ليحى عقب مصرع اللورد موين فى القاهرة.

خلافا لردود الفعل المرتبكة لقادة الهاجاناه كانت ردود فعل قادة المؤسسات الصهيونية، (الوكالة اليهودية واللجنة القومية والهستدروت)، تتسم بالتنديد الواضح الصريح، مع تحميل «المنشقين، مسئولية ما أسمته به «العمل الإجرامي، في القدس، فقد أعرب قادة هذه المؤسسات وكذلك رؤساء البلديات اليهودية في بيان غداة اليوم الثاني للعملية، عن «استيائهم للعمل الشنيع الذي لا مثيل له، ونفذته «عصابة مجرمة».

كتلخيص لما سبق، يمكن القول أن تبعات عملية فندق الملك داوود على التنظيمات الصهيونية والعلاقات القائمة فيما بينها كانت خطيره. فقد أدت إلى خلق أزمة وخلخلة في قيادة الهاجاناه، إنعكستا في إستقالة زعيمها «موشى سنيه»، كما أنها أعادت العلاقات بين التنظيمات «الهاجاناه في وجه المنشقين» إلى سابق عهدها، حيث أخذت تتبادل التهم القاسية التي كانت تصل إلى درجة التخوين وسط دعوات التصفية، الأمر الذي أثر على أسس حركة العصيان العبرى وعصف بها، وأفرغها من محتواها ومضمونها.

عقب عملية فندق داوود وما أسفرت عنه من خسائر في الأرواح، أخذت سلطات الانتداب البريطانية تنشط للجم نشاط التنظيمات الصبهيونية، وأعدت خطة لمحاصرة تل أبيب وإخضاعها لحملة "تفتيشية واسعة النطاق.

ومهدت لذلك بإنخاذها خطوتين، الأولى موجه إلى الرأى العام، والثانية إلى القوات البريطانية المرابطة فى فلسطين. فقد أصدرت الحكومة البريطانية، عقب مضى يومين على عملية الفندق «كتابا أبيض» يتضمن إثباتات وبراهين على العلاقة القائمة بين الوكالة اليهودية وما أسمته بالنشاط الإرهابي فى فلسطين وعلى قيادة الوكالة لهذا النشاط.

وجاءت الخطوة البريطانية الثانية على شكل تعميم داخلى وجهه الفتنانت جنرال باركر، القائد العسكرى الجديد للقوات البريطانية، إلى ضباط جيشه، وعدهم فيه بالأنتقام لضحايا عملية فندق الملك دواود وسائر العمليات الأخرى، وجاء في التعميم الذي تسرب إلى يد مخابرات إنسل والذي نشرته هذه بدورها، على الملأ عبر إذاعتها السرية، والذي تلقفته وسائل الإعلام الصهونية في الخارج وعممته، بدورها، باعتباره وثيقة «لا سامية» إن «الطائفة اليهودية في البلاد بيس بوسعها التنصل من مسؤلية سلسلة الفظائع التي وصلت إلى ذورتها بتفجير جزء كبير من مكاتب الحكومة في فندق الملك داوود.

(ب) فى صبيحة ٣٠ يوليو ١٩٤٦ أى عقب مضى أسبوع على عملية الفندق نفذت سلطات الأنتداب عملية ضد مدينة تل أبيب التى تحتضن ثلث عدد المستوطنين اليهود فى فلسطين، أطلقت عليها اسم

(سمك القرش) اشترك فيها أكثر من عشرين ألف جندى بريطانى. وقد استهدفت العملية إلقاء القبض على أكبر عدد من مسؤولى التنظيمات الثلاثة، وكشف مستودعات الأسلحة التابعة لها. وقد عمد البريطانيون في تصريحاتهم وتوضيحاتهم عند البدء بالتنفيذ، إلى التمييز بين الهاجاناه وكل من إتسل وليحى.

ففى حديث صحافى لقائد الحمله البريطانية، أكد هذا على أن العملية «ليست موجهة ضد الهاجاناه» وإنما هى بمثابة خطوة ... لتصفية «العصابات الإرهابية».

وخلال الضربة البريطانية الثانية، كانت حركة العصيان العبرى تلفظ أنفاسها الأخيره. فقد كانت الهاجاناه، العمود الفقرى للحركة، قد أوقفت نشاطها عقب الضربة الأولى المعروفه به «السبت الأسود» بناء على تعليمات قيادة الوكالة اليهودية، وتمسكت بالتعليمات عقب الضربة الثانية. واعتبر التنظيمان الآخران، شريكاها في الحركه، هذا التوقف في أدبياتهما الصادرة في ذلك الحين، بمثابة خنوع واستسلام وفي بعض الأحيان خيانة.

بينما رأى أحد قادة إنسل مشموئيل كانسى، ، فى مذكراته عن تلك الحقبة - ويبدو تحت تأثير الرواسب القديمة - أن وقف نشاط حركة العصيان، غير ذلك، إذ أنه لم يعتبره استسلاما اعتقادا منه أن والعصيان، الذى أجمعت عليه التنظيمات الثلاثة لم تصل إلى مرتبة العصيان وذلك بطرحه فى سياق تقييمه للحركة، تساؤلا ورداً: مكيف يمكن للوكالة اليهودية توضيح استسلامها وتبريره حيال أول طلقة نارية بريطانية جاده ؟ الأمر بسيط لم يكن هناك استسلام، فحقيقة، الأمر أنه لم يكن هناك عصيان أبداًه.

وبذلك انتهت مرحلة اللقاء الوقتى ، لتفتح المجال أمام مرحلة أخرى عادت بالعلاقات بين التنظيمات إلى سابق عهدها، ومهدت الطريق أمام اسيزون، آخر، قال من حجمه وحدته اقتراب ساعة حسم مستقبل فلسطين.

# الفصل السادس مشروعات النقسيم وقيام الدولة الصميونية

#### سادساً: مشروعات التقسيم وقيام الدولة اليهودية

#### ١. مشروعات التقسيم:

أ ـ أصبح من الواضح عقب معارضة طرفى الصراع لمشروع موريسون ـ جرايدى، وتباين موقفيهما تجاهه، أن القضية الفلسطينية أخذت تنعطف وتشق طريقها نحو التدويل ولم يكن هذا الأنعطاف حاداً، فقد حدث في أعقاب محاولة أخيرة للجمع بين الطرفين تمثلت في الدعوة البريطانية لعقد مؤتمر لندن في مطلع سنة ١٩٤٧ .

سارت المفاوضات التي كانت تدور بين الطرفين في دائرة مغلقة، ردد فيها الطرفان الأساسيان موقفيهما المتناقضين تجاه مستقبل فلسطين، الأمر الذي دفع وزير خارجية بريطانيا إلى إخراج آخر ما في جعبته: مشروع جديد مع إشهار سيف التهديد بالتدويل. ويعد مشروع بيفن بمثابة نسخة معدلة لمشروع موريسون - جرايدي استبدل بموجبه نظام الأنتداب بنظام وصاية بريطانية لفترة خمسة أعوام تقام بانتهائها دولة فلسطينية فدرالية بموافقة الطرفين. وفي حال تعذر الموافقة تطرح القضية على بساط البحث في الأمم المتحدة.

إزاء تعثر المفاوضات أعلنت بريطانيا في أواسط فبراير سنة ١٩٤٧ عن اعتزامها إحالة القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة، وبدأ الانعطاف هذا يشق طريقه بشكل جلى في أوائل مارس من العام نفسه، وذلك عندما تقدمت بريطانيا بطلب إلى الأمم المتحدة تدعو فيه إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة بغية انتخاب لجنة خاصة، من بين صفوفها لدراسة القضية الفلسطينية، وتقديم توصيات إلى الجمعية في دروتها الإعتيادية المقبلة. وعادت ثانية، في أوائل شهر أبريل، وبعثت بالاقتراح نفسه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة.

عشية إنعقاد الدورة العادية للجمعية العامة في سبتمبر وخلال مناقشتها لتقرير اللجنة وسط أجواء الترقب الصعبة، أعلنت بريطانيا، على لسان أكثر من مسئول، عن اعتزامها إجلاء قواتها من فلسطين. ولم يكن في هذا الإعلان، ما يثلج صدر قادة التيارات الصهيونية وتنظيماتها المسلحة؛ إذ أنهم عدوا الجلاء، في هذا الوقت المبكر، يتنافى والمسعى الصهيوني الثابت والرامي إلى استمرار التواجد البريطاني العسكري في فلسطين، إلى أن تصبح الجالية اليهودية أكثرية فيها، أو إلى أن تصل إلى تلك الدرجة من القوة التي تمكنها من إقامة الدولة اليهودية وتحول دون أي خطر يهددها من السكان الأصليين. وجاء الأعلان قبل أن يتم التيقن من توافر ضمان لتحقيق أي من الشرطين، مما آثار تخوفات على مصبر المشروع الصهيوني.

وبعد حوالى شهرين فى ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً خاصاً صوتت فيه على مشروع التقسيم الذى نال ٣٢ صوتا مقابل معارضة ١٣ صوتا واستناع عشرة عن

التصويت وبذلك ، نال ثاثى الأصوات، واستقبل بفرحة غامرة من قبل الأوساط الصهيونية العالمية التى لم تعادلها إلا فرحة الأعلان عن قيام الدولة في ١٥ مايو ١٩٤٨ . ولم يكن بوسع معارضة كل من إتسل وليحى المعانة للتقسيم تعكير أجواء الفرح العارم التى واجهتها أجواء من المرارة والسخط بين صفوف السكان الأصليين أهل البلاد الشرعيين.

(ب) فى هذه الفترة، أقدمت قيادة الهاجاناه على وضع مهمة أساسية نصب أعينها وقد تمثلت هذه المهمة بالعمل على ترسيخ الخوف من الخطر المرتقب المتمثل فى العرب فى أذهان الأعضاء وتضخيمه والتهويل من شأنه. وقد كان هذا نتيجة لحملة من العوامل المتضافرة هى: إحساس قيادة الهاجاناه بعدم إيلاء الييشوف اليهودى كبير أهتمام لإمكانية التصادم مع السكان الأصليين بسبب الفترة الطويلة من الهدوء (حوالى ثمانية أعوام) التى سادت العلاقة بين السكان العرب والتجمع الاستيطانى الصهيونى، وتوجيه أنظار اليشوف خلال فترة العصيان، نحو معاداة السياسة البريطانية، فى الوقت الذى كان فيه التنظيمان الأخران يواصلان، من خلال وسائل البريطاني والتقليل من شأن العرب واعتبارهم حليفا محتملاً، وسط أعلامهما، التركيز على معاداة الإدارة البريطانية، أو الاستعمار البريطانى والتقليل من شأن العرب واعتبارهم حليفا محتملاً، وسط أجواء الأقتتال الداخلى واحتمال نشوب لهيب حرب أهلية.

وقد لعب «بن جوريون» دوراً أساسياً في رسم هذه المهمة، ففي أواخر يونيو ١٩٤٧ ، بعث بتعليمات إلى قيادة الهاجاناه أكد فيها على الخطر العربي المستقبلي بالنسبة للمشروع الصهيوني.

ولم تكن هذه العملية معزولة عن الجو العام للوضع الذى وصلت إليه التنظيمات الصهيونية تجاه السكان العرب، وعلى رأسها الهاجاناه التي أرادت إطفاء الحرائق في الوسط اليهودي عن طريق إشعالها في المحيط العربي. ولعل التناقض القائم بين رغبة قائد ليحي في تمديد الوجود البريطاني في فلسطين وبين تخوفه من احتمال تغير الظروف الدولية في حال التمديد لغير مصلحة المشروع الصهيوني، فيها ما يفسر مشاركة ليحي للهاجاناه في مسلسل الجرائم البشعة التي نفذت ضد السكان العرب. وذلك على الرغم من ادعائها بمناهضة الاستعمار ورفعها شعار الأخوة العربية اليهودية.

#### ٢- الصدام العربي الإسرائيلي

(أ) - تركزت الاشتباكات الأساسية فى بداية الحرب داخل المدن المختلطة وفى ضواحيها، وانتهجت التنظيمات الصهيونية، إلى جانب أسلوب القتال الثابت، أسلوب وأضرب وأهرب،.

وقد أخضعت الهاجاناه نشاطها العسكرى، في المراحل الأولى في الحرب، لخدمة تنفيذ قرار التقسيم، بينما هدف التنظيمان الآخران، في نشاطاتهما العسكرية، إلى توسيع حدود الدولة المقترحة، ووضعا، ولاسيما إتسل، خططاً طموحة لخدمة هذا الهدف، فقد انهمكت إتسل في محاولة لتوسيع صفوفها وبناء جيش نظامي مواز للهاجاناه. وعبر قائدها بيجن (نوفمبر ١٩٤٧) عن ذلك بقوله: على داتسل أن تتحول خلال فترة قصيرة من جسم عسكرى سرى مقلص إلى جيش نظامي يأخذ على عاتقه مهمة نقل الحرب إلى خارج حدود التقسيم،

وبناء على ذلك، أعدت المنظمة خطة استراتيجية تعتمد على احتلال مناطق عربية خارج حدود الدولة اليهودية المقترحة ووضعت نصب عينيها تحقيقها. والمناطق التي تشملها الخطة هي :-

١ - القدس ٢- يافا ٣ - الله والرملة ٤ - المثلث (نابلس، جنين، طولكرم).

لم تكن قدرة إتسل العسكرية تتلاءم مع خططها الطموحة، اذا، لجأت إلى أسلوب والضرب والفرى معتمدة على ما يحدثه هذا الأسلوب من أثر نفسى لدى الخصم، ومن بين ما قامت به، على سبيل المثال، دخول عناصرها فى ١٣ ديسمبر ١٩٤٧، القدس العربية وإلقائهم مواد متفجرة وسط التجمعات العربية أودت بحياة عشرة من العرب وألحقت إصابات بالعشرات، ودخول عدد من العناصر يافا بزى عربى، وإلقائهم قنبلة فى أحد المقاهى مما تسبب بمصرع ستة أشخاص وإصابة عدد كبير بجراح، وفى حيفا، ألقت مجموعة من عناصرها قنبلة على حشد عمالى عند معامل تكرير البترول فى المدينة، أسفر انفجارها عن مصرع ستة عمال عرب وإصابة عدد منهم بجراح.

ولم تختلف عمليات ليحى عن عمليات إتسل ، وإنما نافستها في هذا النوع من النشاط الأرهابي المتمثل بزرع القنابل الموقوته وإلقاء المواد المتفجرة بين التجمعات العربية.

لم تكن الهاجاناه بعيدة عن هذا الأسلوب، وإن انتقدته، فقد نفذت عمليات كثيره مشابهة في إطار ما أسمته بالعمليات الانتقامية

مستخدمة أسلوب نسف البيوت وحرقها . ويمكن القول أن التنظيمات الصهيونية واجهت المرحلة الأولى من الحرب العربية الإسرائيلية التى انعكست بتبادل إطلاق النار في المدن المختلفة ، وبالسيطرة على طرق المواصلات ، بأسلوب متقارب تميز باستناده على الأرهاب وفق طريقة «أضرب وأهرب» واستهدافه إدخال الرعب بين صفوف السكان العرب بغية دفعهم إلى الرحيل . وقداختلفت الهاجاناه ، في هذه الفترة ، في نشاطها العسكري ، عن التنظيمين الآخرين من حيث تحديد هدف الحرب ، ففي حين رأت أنه يتمحور حول تطبيق قرار التقسيم . رأى التنظيمان الآخران أنه يتمثل بكسر هذا القرار عبر احتلال أراضي عربية تقع خارج حدود الدولة اليهودية المقترحة . كما اختلفت عنهما في ضوابط النشاط العسكري ، فقد خرجت على ربط عملياتها الانتقامية ـ لا تختلف عن العمليات الأرهابية للتنظيمين الآخرين وإن تفوقت عليها في حجم الخسائر ـ بالعمليات العسكرية العربية ، وتصويرها وكأنها رد فعل عليها ، خلافاً للتنظيمين الآخرين الم يخضعا عملياتهما لردود الفعل .

فى هذا الجو، وعقب تفاقم العلاقات بين الهاجاناه وإنسل وبعد عودة عدد من المثقفين اليهود للعمل من أجل وحدة الصف داخل اليشوف بغية مواجهة الأخطار، وبعد مفاوضات مطولة تقطعت أكثر من مرة، توصل الطرفان، فى ٧ مارس ١٩٤٨، إلى مسودة اتفاق وحدوى شبيه إلى حد كبير، بصيغة اتفاق حركة العصيان العبرى. وهو ينص فى جوهره على التالى: تلتزم إتسل بحل نفسها لمنظمة عسكرية عند الإعلان عن تشكيل الحكومة وتلتزم بعدم مهاجمة

البريطانيين والعرب بدون موافقة مسبقة، وتخضع وحداتها الموجودة في نطاق جبهات الهاجاناه لتعليمات قيادة الهاجاناه وتمتنع عن القيام بأية أعمال عنف أو سرقة، وعن امتلاك السلاح، إلا بعد الاتفاق على ذلك، وتقوم بالمهام التي تلقى على كاهلها.

(ب) وفى غضون ذلك، كانت إنسل وليحى تعدان العدة لترتكب، بدعم من الهاجاناه ومؤازرتها، فى قرية دير ياسين، واحدة من أفظع المجازر التى ارتكبت ضد المدنيين الآمنين.

ففى وسط المكاسب التى حققتها الهاجاناه فى معارك الطريق إلى القدس وتحت وطأة المنافسة بين التنظيمات، أعدت إتسل وليحى خطة لاحتلال قرية دير ياسين العربية، وأبلغتا قائد الهاجاناه فى القدس بالخطة، فوافق عليها ، وأرسل بعد ساعات من بدء المعركة، ذخائرإلى مقاتلى إتسل وليحى إلى جانب مجموعة من مقاتلى البلماح. وبوصول هذه المجموعة المزودة بأسلحة، بما فى ذلك مدفع هاون، تغير سير المعركة، فقد انقض المهاجمون الذين يمثلون التنظيمات الصهيونية الثلاثة واحتلوا القرية وارتكبوا فيها، بعد سقوطها أبشع المجازر فقد انهمكوا فى قتل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ بطرق ووسائل مختلفة، كحصد الأهالى بالرصاص بعد إيقافهم صفوف بالقرب من الحوائط، وإلقاء قنابل عبر النوافذ لأزهاق أرواح السكان الموجودين داخل البيوت، ونسف البيوت على من فيها إلى أن تحولت القرية إلى أنقاض.

عند ذلك انهمك المهاجمون في جمع ما تبقى من السكان على قيد الحياة وحولوهم إلى أسرى ليسيروا بهم في شوارع القدس

اليهودية في موكب النصر ليعودوا بهم ثانية إلى القرية وينفذوا فيهم حكم الأعدام.

وإذا كان من الواضح تماماً دور الهاجاناه في سقوط القرية؛ إلا أن دورها في ارتكاب المذبحة ضد السكان يكتنفه الغموض. فقد أجمعت مصادرهاعلى أن قوات البلماح انسحبت منها عقب سقوطها، تاركة لعناصر التنظيمين الآخرين القيام بالمذبحة.

وبلغت حصيلة هذه المجزرة أكثر من مئتين وخمسين شهيداً بين رجل وامرأة وشيخ وطفل، لاقوا حتفهم بطرق ووسائل بربرية بشعة، جعلت اسم القرية الصغيرةالوادعة الآمنة الواقعة قرب مدينة القدس، يتردد في كل مكان وزمان كشاهدعلى ذروة الجرائم الصهيونية.

وخشية من احتمال قيام البريطانيين بعمل ما، أمام هول ما حدث، ضد إتسل طلب قائد الهاجاناه في القدس من قيادة إتسل الاحتفاظ بالبلدة لمدة ٨٤ ساعة وبعد انقضاء المدة ، قدمت قوات من الهاجاناه إليها بعدأن انسحبت إتسل وليحي منها دون أن يحدث أي تدخل بريطاني.

وعلى الرغم من أن دير ياسين قد جمعت وألفت بين قلوب التنظيمات الصهيونية الثلاثة التى لم يسبق لها أن نسقت وشاركت مجتمعة حتى ذلك الحين فى أية عملية، إلا أنها، فى الوقت نفسه، شكلت شرخاً فى العلاقات القائمة فيما بينها، فقد هرعت أجهزة الييشوف المنظم وأدانت العملية محملة المنشقين وحدهم مسئولية المذبحة.

فقد أصدرت الوكالة اليهودية بياناً استنكرت فيه ما جرى فى دير ياسين على يد من اسمتهم بالمنشقين واصفة ما جرى بالوحشية والبربرية، ولا يتفق مع روح الشعب اليهودى وتقاليده المتمدنة الموروثة، وحرصت على إرسال نص بيانها إلى الملك عبدالله مختتمة إياه بالقول: «والوكالة اليهودية، وهى ترفع ذلك إلى مقام جلالتكم، تكرر من جديد استنكارها لهذا الحادث الفظيع الذى فاجأ الشعب اليهودى، كما فاجأ سائر الناس، كما أدانت الحاخامية اليهودية ما حدث، كما أصدرت الهاجاناه مع تسلمها القرية من قوات إتسل وليحى، بياناً موجهاً إلى الجمهور اليهودى فى فلسطين هاجمت فيه بشده «بربريه» التنظيمين الآخرين ووحشيتهما.

#### ٣- محاولة حل البلماح

والبلماح هي القوه الضاربة في منظمة الهاجاناه وكلمة بلماح تعنى الكتائب الساحقة.

وكانت الهجاناه، عشية إعلان الدولة اليهودية ووسط التوتر الذى ساد علاقاتها، تعانى من أزمة داخلية خطرة، ناجمة عن مساعى دبن جوريون، الحثيثة الرامية لتحويل المنظمة إلى جيش نظامى على غرار الجيش البريطانى. ولم يكن ذلك بالأمر السهل، ليس لأن ولادة المنظمة وتطورها اعتمدا أسلوب عمل المليشيا فقط، وإنما أيضاً وهو السبب الأهم، لأن ولاءات قطاعات منها كانت متعددة بتعدد التيارات الحزيية.

كان «بن جوريون» قد قطع ، عقب تسلمه مسؤلية الأمن في الوكالة اليهودية، شوطاً بعيداً في مجال تجييش المنظمة، وقد ساعدت

فى ذلك، اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية. بيد أن عملية التجييش لم تقض على تعددية الولاءات داخل المنظمة. فقد بقيت قوات البلماح، بأكثريتها الساحقة، موالية لحزب مبام ـ الذى تشكل من اندماج حزبى أحدوت هاعفودا وهاشوميرها تسعير، اللذين كانا يشكلان الجناح اليسارى فى الحركة العمالية. بينما كانت تقف معظم عناصر القوات الأخرى إلى جانب حزب مباى الذى يتزعمه «بن جوريون» وكان من الطبيعى أن ينعكس تنافس الحزبين، حول بسط النفوذ فى الوسط اليهودى، على الهاجاناه.

ومع اقتراب موعد الأعلان عن الدولة اليهودية، ووسط شبكة العلاقات التنافسية القائمة بين التيارين العماليين على بسط النفوذ، استدعى دبن جوريون، إليه في ٢ مايو ١٩٤٨ ديسرائيل جليلى، وأبلغه عن الغائه منصب رئيس القيادة القطرية في الهاجاناه، وأوضح له أنه يرفض مقولة بن أهارون (مبام) القائله بضرورة خلق جيش حزبي عمالي. وأصدر إثر إنتهاء الاجتماع، تعليمات إلى القيادة العامة للهاجاناه وقيادتها القطرية أعلن فيها عن إلغاء منصب رئيس القيادة القطرية ، وإنهاء عمل ديسرائيل جليلي، في هذا المنصب.

# القسم الثامن عشر

# عرض القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة

الفصل الأول مشكلة فلسطين والأمم المتحدة وإعلان قيام دولة إسرائيل الفصل الثانى مقدمات الحرب الفصل الثالث بدايات العمليات العسكرية

# الفصل الأول مشكلة فلسطين والأمم المتحدة وإعلان قيام دولة إسرائيل

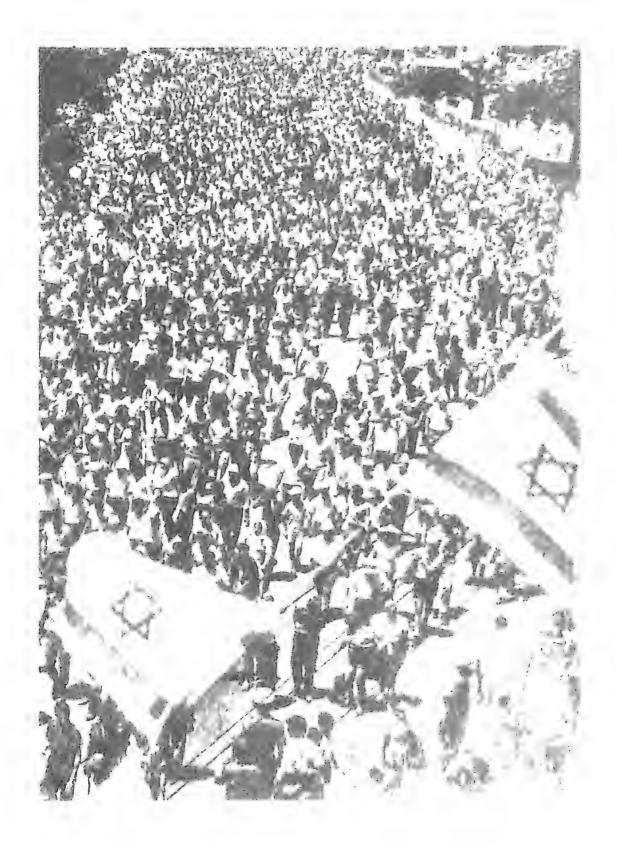

#### مشكلة فلسطين والاهم المتحدة

أعان وزير خارجية بريطانيا في مجلس العموم في ١٨ فبراير عام ١٩٤٧ قرار إحالة المشكلة الفلسطينية على الأمم المتحدة، وفي ٢٨ أبريل من العام نفسه اجتمعت الجمعية العامة لبحث الموضوع، وحاولت بريطانيا إحباط المساعى لحل المشكلة الفلسطينية في الأمم المتحدة، لولا الموقف المفاجئ للأتحاد السوفيتي فيما رأى من أن مشكلة فلسطين كانت أضعف نقطة في التحالف الأنجلو - أمريكي، وأنه بموافقة اليهود ضد بريطانيا والاستجابة لبعض مطالب الصهيونيين يستحوذ على نفوذهم لإضعاف حلف الأطلنطي.

ووافق الاتحاد السوفيتى على أرسال لجنة تابعة للأمم المتحدة لدراسة الأوضاع فى فلسطين، وكانت مؤلفة من مدوبين عن دولتين آسيوتين ودولتين من الكومنولث البريطانى، ودولتين من أوروبا الغربية، وثلاث دول من أمريكا الجنوبية، وقد قابل بن جوريون، اللجنة المذكورة، ورفض جميع المقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة: رفض الوصاية، والحكم الثنائى. وقال: «إنه لن يكون هناك تعاون بين العرب واليهود ما لم يكن اليهود أغلبية، وطلب بن جوريون، من أعضاء اللجنة مساعدة اليهود فى تحقيق أهداف ثلاثة:

أولاً: إلغاء الكتاب الأبيض لعام ١٩٣٩ . ثانيا: تكوين دولة يهودية. ثالثا: تشجيع التعاون والتحالف بين اليهود والعرب.

وقد سأل مندوب «بيرو» بن جوريون عن سبب الفصل بين اليهود والعرب في النواحي الثقافية والصحية والخدمات الاجتماعية، مبينا أن هذا الفصل لا يشجع على التعاون الذي يطالب به اليهود. فأجابه «بن جوريون» بأن الفرنسيين والأنجليز يختلفون في مثل تلك الأمور، وكانوا يعدون أنفسهم أعداء ولكنهم اليوم يتعاونون بالرغم من كل هذه الاختلافات (كتاب مولد إسرائيل).

وقد دبر ،بن جوريون، والمنظمة الصهيونية ولجنة الأمم المتحدة فى فلسطين حادثة السفينة ،الخروج، لإثارة الرأى العام العالمى وكسب عطف أعضاء اللجنة. فقد كان على ظهر السفينة ،٥٥٠ مهاجر غير شرعى، استرعى عددهم انتباه الرأى العام العالمى، وأحرج الحكومة البريطانية التى صممت على إعادتهم إلى الدولة التى أبحروا منها (فرنسا). ويذكر ،بن جوريون، عن حادثة سفينة والخروج، في كتاب ،بن جوريون ينظر إلى الوراء ،: ،كان علينا إذ تأكدنا أن بريطانيا أن تحقق شيئا في صالح اليهود، قد حفزتنا على الإصرار على إقامة دولتنا، أن نحصل على استقلالنا بمجهودنا الخاص، وأن محاولات المستر ،بيفن، المثبطة لجلعنا أقلية، قد حفزتنا على على الإصرار على إقامة دولتنا،

ظهر قرار لجنة الأمم المتحدة في أول سبتمبر ١٩٤٧ داعيا إلى تقسيم فلسطين بأغلبية الأصوات، وفي ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ صدر قرار لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتقسيم، ووافق الأتحاد السوفيتي

والولايات المتحدة عليه، إلا أن بريطانيا أعلنت عدم قدرتها على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقررت الأنسحاب من فلسطين بأسرع ما يمكن مع إصرارها على تسليم فلسطين للأمم المتحدة وحدها.

وادعى «بن جوريون» أن هدف بريطانيا من الأسراع بالأنسحاب من فلسطين خلق فراغ سياسى فى البلاد، وأضاف أن فى استطاعة اليهود تأليف حكومة مؤقتة فى الفترة الانتقالية، وأمر بالتعبئة العامة لجميع القوات اليهودية والانضمام إلى «الهاجاناه». وأثناء نظر المشكلة الفلسطينية فى الأمم المتحدة ، بدأ يصل إلى فلسطين المتطوعون من كافة أنحاء العالم، وذكر «بن جوريون» أن مساعدتهم هى التى مكنتنا من الانتصار فى الحرب «كتاب النبى المسلح».

وأخذ «بن جوريون» يجتمع بقادة «الهاجاناه» وقادة «الأرجون» ومشتيرن» وإن لم تكن له سلطة إلا على «الهاجاناه»، وقرر هؤلاء القادة أن في استطاعتهم القضاء على مقاومة العرب في فلسطين وإن اختلف الأمر إذا تدخلت جيوش الدول العربية في المعركة. لذلك الهتم الصهيونيون بتأمين الغذاء والسلاح للمستعمرات اليهودية.

كان اليهود حين قررت الأمم المتحدة التقسيم، وقررت بريطانيا الأنسحاب السريع من فلسطين، مؤسسات قوية راسخة لها تنظيمات على جانب كبير من الدقة والتنظيم، كالوكالة اليهودية، والهستدروت، والمجلس الوطنى، والهاجاناه، التى ساعد الأنجليز على تدريبها والأمريكان على تسليحها، بينما لم يكن يسمح للعرب في فلسطين بأى تنظيم سياسي شامل، مع حظر حمل السلاح عليهم، مما يبين التحيز السافر اليهود من جانب سياسة الأنتداب البريطانية.

### عرض القضية على الأمم المتحدة:

طابت بريطانيا في ١٢ أبريل ١٩٤٧ ادراج مسألة فلسطين على جدول أعمال الأمم المتحدة معلنة عجزها عن اقتراح سياسة محددة. وقد رجب بعض زعماء الصهابنة بذلك بينما خشي آخرون، ونوقش الموضوع في الجمعية العامة في ٢٨ أبريل حيث قررت السماح للوكالة اليهودية بالأعراب عن وجهة نظرها. وتشكل وفدها برئاسة مدافيد بن جوريون، وشكلت الجمعية العامة لجنة خاصة بفلسطين. وقررت اللجنة رغم معارضة شديدة من الدول العربية، أن تشمل استقصاءاتها بحث وضع اليهود المشردين. واقترحت غالبية أعضائها بعد مناقشات مستفيضة واستقصاءات، دار بعضها في فلسطين، إنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وكانت هذه نقطة تحول هامة. وركز اليهود جهودهم الدبلوماسية على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فضمنوا في منتصف أكتوبر ١٩٤٧ تأييد أمريكا وروسيا للتقسيم. وكان لوايزمان فضل الحصول على تأييد الرئيس الأمريكي ترومان لقيام دولة يهودية مستقلة في فلسطسن، كما كان له فضل التأثير على اللجنة لضم صحراء النقب لهذه الدولة، باعتبار أن العقبة تمثل المنفذ الرئيسي لاسرائيل على البحر الأحمر والمحيط الهندي، ولها أهمية بالغة لقيام علاقات تجارية مع الهند والشرق الأقصى واستراليا ونيوزلندا، وذلك أن وضع العقبة في يد العرب سيمثل خطرا دائما للدولة اليهودية واقنع ترومان بذلك. كذلك بذل اليهود ضغوطا دبلوماسية كبيرة على فرنسا التي كانت تتجه نحو الامتناع عن التصويت. وفي ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ وافقت الجمعية العامة على اقتراح التقسيم بأغلبية ٣٣ دولة ضد ١٣ وامتناع عشرة دول من بينها بريطانيا على التصويت. وبذلك صدر القرار بأكثر من أغلبية الثلثين .

# الوضع العام في فلسطين وقيام الدولة اليهودية باسم اسرائيل

لم تكن الظروف الداخلية في فلسطين ولا أوضاع الجماعات اليهودية المترددة ، مشجعة لاتخاذ القرار بإعلان الدولة اليهودية . كما أن الأوضاع الخارجية والدولية لم تكن مستعدة لتقبل مثل هذا الإجراء الجذرى . ففي اجتماعات «ليك سكس، عدلت الولايات المتحدة عن رأيها بشأن التقسيم . ورأت الاستعاضة عنه بالوصاية . ووقع خلاف بين الصهيونيين الأمريكيين والحكومة الأمريكية ، ومارس «ناحوم جولدمان» ضغوطا قوية على «بن جوريون» حتى لا يعلن الدولة عقب انتهاء الانتداب حتى لا يغضب الولايات المتحدة .

وفى داخل فلسطين كان زعماء «الماباى» مترددين وعلى رأسهم «شرتوك» الذى كان ضد الأعلان. يضاف إلى ذلك ما نصح به كل من الجنرالين «مارشال» الأمريكى و«مونتجومرى» البريطانى، لـ «بن جوريون» من عدم الإسراع بإعلان الدولة خشية تغلب العرب على اليهود، نظرا لما يتحلون به من إمكانيات عددية وقدرات عسكرية ومادية.

كانت الأراء سواء في الحزب داخل فلسطين أو لدى جماعات الصهيونيين في الولايات المتحدة، أو أصدقاء اليهود من الشخصيات السياسية والعسكرية العالمية كلها ضد إعلان الدولة مباشرة بعد إلغاء

الانتداب، إلا أن «بن جوريون» لم يكن مستعدا للأخذ بهذه النصائح أو العمل ببعضها رغم أنه لم يكن راضيا عن حالة الاستعداد العسكرى في «الهاجاناه».

فقد أدرك ،بن جوريون، الذى يدين جميع الصهيونيين له اليوم وعلى مر التاريخ بالفضل والريادة، إنه إذا لم يقرر على الفور إعلان الدولة فإن حلم قيام الدولة اليهودية سيزول وأن أى تقاعس فى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة قد يكلف اليهود الانتظار أجيالا أخرى. إذ كان الزعيم الصهيوني الوحيد الذي عرف كيف يستغل قرار الأمم المتحدة، وتواطؤ القوى الاستعمارية، وضعف العرب وانقساماتهم فى تحقيق هدف الصهيونية الذى نادى به مهرتزل، عام ١٨٩٧، وهو قيام دولة اليهود على أرض الميعاد فلسطين.

وقد قال «بن جوريون» كنت أعرف أن أعداءنا العرب أضعاف عددنا ، وقواهم أضعاف قوانا ولكن كانت عندنا الإرادة القوية لا لأننا محاريون أفضل من العرب ولكن لأن الهزيمة بالنسبة لنا فيها دمارنا ونهاية قوميتنا ؛ بينما الهزيمة بالنسبة للجيوش العربية لا تعنى ضياع بلدانهم ولا نهاية قومياتهم . «من كتاب النبى المسلح» .

وفى مساء الجمعة ١٤ مايو ١٩٤٨ أعلن ،بن جوريون، الدولة اليهودية، وترأس الحكومة المؤقتة التى تألفت من ستة وثلاثين عضوا تشكل ائتلافا واسعا يضم كل الفئات ما عدا الشيوعيين وحزب محيروت، وهكذا حقق ،بن جوريون، قيام الدولة اليهودية بالعنف والإرهاب والدهاء.

وسقطت فى هذه اللحظة من حسابات دبن جوريون، سنوات الشتات وأيام المنفى وأصبحت الدولة الجديدة هى الوريث الشرعى والطبيعى لمملكة داوود، وأعداءها اليوم هم ورثة أعدائها فى الماضى. ومن هذا المفهوم أسس دعائم الدولة بعلقية «الجيتو» ومفاهيمه المستوردة من شرق أوربا.

وكانت أولى الخطوات التى اتخذها بوصفه وزيرا الدفاع، أن نصب نفسه قائدا عاما لكافة القوات اليهودية دون أى اعتبار للخلافات الحزبية والشخصية. إذ كان متأكدا أن الدولة الوليدة تواجه حرب حياة أو موت. ووافقت الحكومة المؤقتة على هذا الرأى، وأعلن في ٢٦ مايو ١٩٤٨ قيام الجيش الإسرائيلي وبذلك لم تكن الهاجاناه مجرد منظمة عسكرية سرية بل أصبحت جيش الدفاع الإسرائيلي ولم يكن في بادئ الأمر سهلا جمع كافة المقاتلين اليهود تحت قيادة بن جوريون، ولكن إصراره ذلل العقبات، وساعده على النجاح، ما والأمريكيين ومن جنوب أفريقيا. وكانت أولى أوامر «بن جوريون، والأمريكيين ومن جنوب أفريقيا. وكانت أولى أوامر «بن جوريون، للقوات اليهودية باتخاذ خطة الهجوم بدلا من الدفاع لاعتقاده بأنه القوات اليهودية باتخاذ خطة الهجوم بدلا من الدفاع لاعتقاده بأنه سيحدد بالقوة العسكرية حدود دولة إسرائيل التي لم يتمكن زعماء العالم في «ليك سكس» من تحديدها.

### الفصل الثاني مقدمات الحرب

الأوضاع العربية - الإسرائيلية قبل عرض القضية على الأمم المتحدة عام ١٩٤٧

### مقدمات الحرب:

كانت الدول العربية مقسمة سياسيا وإقتصاديا ومنقسمة على نفسها بشأن فلسطين ولم تنس سوريا أن فلسطين، كانت جزءاً من إقليمها في ظل الاحتلال العثماني، وكانت ترغب في أن تضم على الأقل شرقي الجليل حتى تضع منابع نهر الأردن تحت سيطرتها. وكانت المشكلة ثانوية بالنسبة لمصر التي كان كل اهتمامها في تحقيق جلاء الانجليز عن أراضيها وضم السودان. وكانت لبنان مهتمة بالدفاع عن نفسها ولم تفكر بجدية في الاشتراك في أي حرب صد إسرائيل. ولم تكن المملكة العربية السعودية مهتمة بالاشتراك في أي تدخل عسكري، أما الدولة الوحيدة المهتمة بفلسطين مباشرة فكانت شرق الأردن التي كان ملكها عبدالله يسعى لضمها لمملكته ويعتمد في ذلك على الفيلق العربي تحت قيادة وجلوب باشاه . وكان يضم قوة حسنة التدريب مزودة بالأسلحة البريطانية وضباط بريطانيون. وكانت العراق، وإن لم يكن لها حدود مشتركة مع فلسطين، مهتمة بأن يكون لها منفذ على البحر المتوسط عند حيفا حيث ينتهى خط بترول الموصل. ورغم اختلاف دوافعها فقد اتحدت الدول العربية في معارضة التقسيم. وعقد اجتماع للجامعة العربية في أكتوبر ١٩٤٧

تقرر فيه أن تتخذ الدول العربية إجراءات عسكرية على حدودها مع فلسطين، وأن تساعد عرب فلسطين في نضالهم. وكان أهم قراراته أن تقوم الدول العربية باستيعاب العرب الذين قد ينزحون من فلسطين نتيجة لتدخل الجيوش العربية فيها . أما اليهود فقد تركزت قواتهم العسكرية في تنظيم الهاجاناه، وكانت هناك فضلا عن ذلك منظمتان سريتان متطرفتان هما: «الأرجون زفاى ليومي وشتيرن» ولكنهما كانتا صغيرتين عددا وتأثيرا. وكانت مهمة الهاجاناه دفاعية، يضم جهازها الضارب ٢١٠٠٠ مقاتل وألف احتياطي وكان تسليحها أقل كثيرا من العرب.

واستمرت المناوشات بين اليهود والعرب فيما بين ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ حتى ١٥ مايو ١٩٤٨، وتمكن العرب فى فلسطين من تدمير عدة قوافل إسرائيلية وهددوا الاتصال مع المستوطنات اليهودية المنعزلة، وبذلك حقق العرب نجاحا كبيرا فى أول مرحلة من المواجهة رغم فشلهم فى الاستيلاء على أية مستوطنة إسرائيلية، على أنهم أوضحوا للجميع أن قرار التقسيم لن يمكن فرضه بدون اللجوء للقوة، ومن ثم سحبت الأمم المتحدة فجأة فى مارس ١٩٤٨ تأييدها لمشروع التقسيم، وبدا أن العرب أوشكوا على تحقيق هدفهم وبدأت مجموعات عربية مقاتلة تصل عبر الحدود من الدول المجاورة فى صورة متطوعين، وبدأ جيش التحرير العربي برئاسة «فوزى صورة متطوعين، وبدأ جيش التحرير العربي برئاسة «فوزى

واستعدت الهاجاناه، رغم ما واجهته من هزائم، لليوم الذى يمكنها فيه الأخذ بزمام المبادرة وتحويل الموقف لصالحها. وأسرعت

فى شراء السلاح من أوربا وخاصة من تشكوسلوفاكيا. وفى مارس 198۸ أعدت خطة للسيطرة على المناطق المخصصة للدولة اليهودية فى مشروع التقسيم وحمايتها، وتمكنت من تحقيق الجزء الأكبر من الخطة رغم بعض المتاعب فى قتالها ضد الفيلق العربى الأردنى واستولت على مناطق طبرية وحيفا والجليل الأعلى. ومع ذلك فقد ظل الوضع فى ١٤ مايو ١٩٤٨ يثير القلق خاصة مع دخول الجيوش النظامية لكل من مصر والأردن وسوريا ولبنان الحرب ولديها إمكانياتها العسكرية الضخمة من دبابات وطائرات. وأكد وإيجال يادين، رئيس عمليات الهاجاناه فى تقريره فى ٢١ مايو ١٩٤٨ أن الكثير سيعتمد على الروح القتالية والتخطيط والتكتيك الذى تتبعه القوات اليهودية.

وقد حققت الهاجاناه عدة انتصارات في الأسابيع الأولى من مايو مما أحدث الاضطراب في صفوف العرب، ورغم ذلك كان موقف العرب السياسي أفضل بسبب تدفق فرق المتطوعين من الدول العربية المجاورة دعما لثورة عرب فلسطين ضد قرار التقسيم الصادر من الأمم المتحدة، وما صاحبه من تردد الخارجية الأمريكية، وطالب المندوب الأمريكي في مجلس الأمن في ١٩ مارس بوقف كل محاولات فرض قرار التقسيم وبحث خطة لفرض وصاية مؤقتة على فلسطين، وقررت جامعة الدول العربية المضى في غزو فلسطين فور انتهاء الانتداب في ١٥ مايو، ووضعت خطة لذلك.

غير أن الصراعات الداخلية العربية عاقت تنفيذ الخطة المذكورة فحجب الملك عبدالله موافقته عليها حيث خشى من أن تنتهى جهود

الفيلق العربى الأردنى بانتصار أعدائه فى فلسطين وخاصة المفتى وأجرى الملك مفاوضات سرية مع الوكالة اليهودية فى أكتوبر ١٩٤٧ وافق خلالها على أن تضم قواته الجزء المخصص للعرب فى فلسطين دون قتال. ووافقت الوكالة فى مستهل مايو ١٩٤٨ على عقد اتفاق مع الملك على هذا الأساس. وقابلت جولدا مايرسون (جولدا مائير) الملك فى منزل صديق له فى عمان. ولم ينكر الملك تعهده السابق وإنما ذكر أن الوضع تغير بتدخل الدول العربية الأخرى، ومع ذلك أشار إلى أنه إذا وافق اليهود على الامتناع عن إقامة دولة ووقف الهجرة وضمه كل فلسطين . فقد يتمكن من إقناع المعتدلين العرب لعدم الدخول فى الحرب، وقد رفضت ، جولدا مائير، اقتراحه.

وأخذت سلطات الأنتداب في الانسحاب دون تسليم المرافق لليهود الذين أعدوا لجانهم المدنية لإدراة الدولة. وفي ١٤ مايو ١٩٤٨ غادر السير «ألان كننجهام» . المعتمد السامي البريطاني فلسطين نهائيا. وفي تمام الساعة الرابعة مساء اليوم نفسه عقد اليهود اجتماعا حضره مائتان وأربعون شخصا في متحف في تل أبيب وقرأ «دافيد بن جوريون» إعلان استقلال دولة إسرائيل.

وفي البيت الأبيض اجتمع الرئيس «ترومان» مع وزيرى الخارجية والدفاع لبحث خطاب أرسله «وايزمان» طالبا الاعتراف بالدولة اليهودية . وفي تمام الساعة الخامسة والدقيقة ١٦ وافق الرئيس «ترومان» على إعلان اعتراف الولايات المتحدة بدولة إسرائيل. وكان لأعتراف أمريكا بإسرائيل وقع الصاعقة على الجمعية العامة للأمم المتحدة أدهش مندوبي أمريكا أنفسهم. وكان الاتحاد السوفيتي

تاليا في الأعتراف . وفي صباح اليوم التالي دخلت إسرائيل الحرب حيث هاجمت الطائرات المصرية منطقة تل أبيب، ووصلت القوات المصرية في هجوم سريع إلى مسافة ٢٢ ميلا فقط جنوبي تل أبيب متفادية المستوطنات المنعزلة في النقب. وهاجمت القوات السورية وادى الأردن ولكنها اضطرت للأنسحاب تحت ضغط المقاومة الشديدة عند مستوطنة ديجانيا. وعلى الصعيد السياسي اجتمع مجلس الأمن وطالبت أمريكا بوقف إطلاق النار، وعارضه بريطانيا، ووعد العرب بوقف الحرب إذا ألغي إعلان استقلال إسرائيل وهو ما رفضته إسرائيل. وفي ٢٤ مايو أعلنت الحكومة المؤقتة لإسرائيل قبولها لوقف إطلاق النار، ولم يوافق العرب إلا بعد١٦ يوما عندما انهكت إطلاق النار، ولم يوافق العرب إلا بعد١٦ يوما عندما انهكت برنادوت وسيطا دوليا للأمم المتحدة واتخذ من جزيرة رودس مقرا

ولم تتمكن الجيوش العربية من تحقيق أهدافها غير أن وضع إسرائيل كان مقلقا وحرجا حيث ظلت القوات العربية تسيطر على أكثر من ثلث المناطق المخصصة للدولة اليهودية في قرار التقسيم. ففي الشمال كان السوريون متحصنين في الضفة الغربية للأردن، وفي الوسط كان العراقيون في إحدى النقاط على بعد عشرة أميال فقط من ساحل البحر المتوسط، وكانت القدس التي تمكنت القوات اليهودية من السيطرة على جزء منها بدون تسليح كاف. وكان جيش إسرائيل في حاجة ماسة لإعادة تنظيمه.

ونشر الوسيط الدولى مقترحاته التي عارضتها بشدة كل من إسرائيل والدول العربية. باستثناء شرق الأردن حيث اقترح ضم كل

من القدس وصحراء النقب لها. واقترح فيها اتحاد إسرائيل وشرق الأردن. ونشبت الحرب من جديد في ٨ يوليو حيث قررت مصر بدءها من جديد. غير أن الهدنة القصيرة غيرت الموقف العسكرى فتمكنت إسرائيل خلالها من زيادة قواتها المحاربة فضمت حوالى فتمكنت إسرائيل على دبابات محارب قدموا من الخارج، وحصلت إسرائيل على دبابات ومدفعية وأسلحة صغيرة مكنتها خلال ٣٨ يوما من القتال قبل إقرار هدنة ثانية في ١٨ يوليو من تحقيق انتصارات هامة في الشمال والوسط، فاستولت على ٢٠١ من مجمل ٢١٩ قرية عربية تقع في نطاق الدولة اليهودية، فضلا عن ١٤ مدينة عربية، واستولت القوات العربية على ١٤ موقعا يهوديا بما فيها الحي اليهوي في القدس القديمة. غير أنها كلها باستثناء مستوطنة واحدة كانت تقع في الجزء المخصص للعرب في التقسيم.

وفشل قرار وقف إطلاق النار الثانى بسبب إصرار القوات المصرية على منع وصول الامدادات للمستوطنات المنعزلة فى النقب، ونشبت الحرب ثانية فى ١٥ أكتوبر حيث حققت القوات الإسرائيلية نجاحاً فى الجنوب حيث القوات الإسرائيلية، وسيطر على غربى الجليل فى الشمال بعد أن دمرت قوات جيش التحرير العربى برئاسة فوزى القاوقجى. وقامت بآخر عملية فى النقب فى ديسمبر حيث تخطت القاوقجى، وقامت بآخر عملية فى النقب فى ديسمبر حيث تخطت خط الحدود الدولى مع مصر وكانت على بعد بسيط من قاعدة العريش المصرية، وهنا تدخلت بريطانيا ووجهت إنذارا للقوات الإسرائيلية بالانسحاب فورا من الأراضى المصرية أعمالا لإلتزامها بأحكام معاهدة 1977 للصداقة والتحالف بين بريطانيا ومصر.. وبذا

اضطرت القوات الإسرائيلية للانسحاب وأعلنت مصر استعدادها للدخول في ٧ يناير ١٩٤٩، توقف القتال مع مصر.

وعقدت المفاوضات فى رودس فى ٣١ يناير ١٩٤٩ بحضور الدكتور رالف بانش بعد مقتل الكونت برنادوت على يد إرهابيين يهود فى القدس هو العمل الذى اتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءاً فوريا عنيفا حياله بأن حلت المنظمات الإرهابية المنشقة.

وقد أدهش انتصار إسرائيل العالم، وبل وأدهش الإسرائيلين أنفسهم وقد كلفها أربعة آلاف قتيل وألفى مدنى ولكن لم يكن هناك خيار أمامها.

# الفصل الثالث بدایات المسکریة عام ۱۹۶۸

### العمليات العسكرية المصرية

جند اليهود بعد ١٥ مايو ثلاثين ألفا من «الهاجاناه» بتسليح متواضع، وعملت الحكومه وعمل الاقتصاد بكفاءة، وكانت الميزة الوحيدة التي يملكها اليهود هي الخبرة والمهارة العسكرية، وتولى «يادين» قيادة العمليات الإسرائيلية، وله خبرة طويلة في مهمة «الهاجاناه» في العمليات السرية، وكان بعض قواد فرقته قد حاربوا في الجيش البريطاني، وقد قسم «يادين» قواته المحدودة بدقة للدفاع عن تل أبيب والقدس والسهل الساحلي والطريق السريع لممر القدس ألخ.. وحزام لمحاصرة القوات المصرية في الجنوب.

وفي ١٦ مايو تحركت فرقة مدرعة سورية جنوبا تجاه المستوطنات اليهودية في وادى الأردن، وكانت قد أخلت قرى عديدة منها، ولكن توقف تقدمها لوجود مدفعية يهودية غير متوقعة، وتراجعت إلى الطريق الجبلي ولم يعاودوا المحاولة، وأثبت العراقيون تأثيرهم بصعوبة، وتركزت المعركة في شرق الأردن بالقرب من حدود فلسطين قبل ١٤ مايو، ولكن واجه العراقيون مقاومة يهودية عنيفة ، لذا وضع القائد العراقي فرقة في موضع دفاعي، وكانت أصعب مناطق الحرب في الجنوب عبر خط المصريين لفرقة ساحل

البحر المتوسط، وحتى ٦ مايو كانت قيادة الجيش المصرى تشارك نفس توقعات الحكومة المصرية بأن الأمم المتحدة ستحل القضية الفلسطينية بشكل ما، وعندما صدرت الأوامر بالتحرك فعلا، أكد رئيس الوزراء النقراشي لقائد القوات المصرية بأن مجلس الأمن ودون طلب ـ سيأمر بهدنة قبل أن تصبح الحرب خطيرة . وكان المصريون يتخبطون في هدفهم حتى اللحظة الأخيرة ، وكان «عزام» أمين عام الجامعة العربية يتباهى في مؤتمر صحفى بتاريخ ١٥ مايو بأن هذه الحرب ستكون حرب إبادة ومجزرة بشرية مثل مجازر بالمنغوليين .

وكان الجيش المصرى المهاجم ينقسم إلى قسمين: أحدهما بقيادة الأميرلاى ممحمد نجيب، وكان ضابط هيئة الأركان الرئيسى الرائد معبد الحكيم عامر، وقاد ممحمد نجيب، فرقة من شرقى سيناء عبر الطريق الساحلى الممتد إلى غزة وتل أبيب. أما القسم الثانى فكان نحت قيادة اللواء وأحمد عبد العزيز، والذى دخلت قواته فى ٢٠ مايو إلى وبير سبع، وواصلت شمالا تجاه وبيت لحم، فى حين تحرك محمد نجيب بقواته بحذر بالغ جهة تل أبيب. ولمواجهة هذا التهديد أمر ويادين، بنقل جزء من قواته من ممر القدس إلى الساحل، ولما فقد وصلت القوات المصرية إلى مسافة ستة عشر ميلا من تل أبيب، فقد وصلت القوات المصرية إلى مسافة ستة عشر ميلا من تل أبيب، فقد وصلت القوات المصرية إلى مسافة سة عشر ميلا من تل أبيب، فقد وسلت القوات المصرية إلى مسافة سة عشر ميلا من تل أبيب، فالأساسية لمستوطنة اليهود فى الأراضى المقدسة، وسيعنى سقوطها الأساسية لمستوطنة اليهود فى الأراضى المقدسة، وسيعنى معاصرة نهاية دولة إسرائيل الجديدة، وفى ٢٩ مايو أمر ويادين، بمحاصرة

مواقع نجيب في الليل ومهاجمتها من الخلف، وبذلك بدأ التراجع من جانب القوات المصرية وأصبح هجومهاعلى تل أبيب محفوفاً بالخطر وأصبح الإنجاز المصرى الوحيد هو السيطرة على الطرق الرئيسة للنقب. وكان هذا كافيا للنقراشي وحكومته في المرحلة الراهنة.

وكما سبق فلم يكن الملك عبدالله يخفى مطامعه فى ضم الجزء العربى من الأراضى المقدسة، وبصفة خاصة القدس بمؤسساتها الإسلامية التاريخية المقدسة والمكرمة . وفى أواخر مايو - بعد قتال شرس - بدأت الفرق الإسرائيلية فى طرد الجحافل العربية للخلف من الطريق المؤدى إلى شمال القدس، وفى ٢٩ مايو أغار رجال المشاة من المصريين والأردنيين على كيبوتز «رامات راشيل» الواقع على مدخل القدس الجنوبى، وكانت - فى أعنف أوقات حرب فلسطين - هى المستوطنة الصغيرة التى تغيرت عليها وضع الأيادى خمس مرات فى أربعة أيام ، ولكنها ظلت فى النهاية فى أيدى اليهود. وسقطت القدس القديمة فى أيدى العرب، وسلم «الهاجاناه» المدافعون عنها فى ٨٨ مايو، وبضياع المدينة بمعابد اليهود التاريخية كانت الضرية المؤلمة لرجال الدين اليهود. لكنه كان ذا قيمة وأهمية عسكرية صغيرة.

### التقييم من جديد وإعادة النظر:

فى ١١ يونيه ظفر مجلس الأمن باتفاقية من العرب والإسرائيليين على هدنة لمدة شهر واحد، وكان كلا الجانبين مرهقا، ومن الناحية الاستراتيجية يجنى العرب أقل المزايا، فى حين يتوقع اليهود وصول

الأفراد والمؤن من الخارج، مما سيقويهم دون شك في نهاية الهدنة. وكانت هناك أولوية عاجلة للعرب وهي توحيد قواتهم مباشرة، إذ عندما أعطى العراقيون قيادة قواتهم للواء «المواوى، قائد القوات المصرية عارض الملك عبدالله ذلك، وفقد الملك الهاشمي مصلحته وإهتمامه باستمرار الحرب. وفي الحقيقة، عندما بدأت الهدنة كان المصريون والإسرائيليون في الجهة الجنوبية يجرون اتصالات ويلتقون في المناسبات، وبالفعل لم يكن قرار استمرار الحرب من المصريين، ولا من قيادات الجيوش العربية، لكنه كان من قياداتهم السياسية. وزاد العرب قواتهم في الأسبوع الأول من يوليو في فلسطين من اثنين وثلاثين ألفا إلى خمسة وأربعين ألفا من الأفراد. وعلى الجانب الآخر كان اليهود مستمرين في زيادة قواتهم، ولو أن النقب كانت بشكل كبير في أيدى المصريين، وكان العراقيون على بعد أحد عشر ميلا من البحر المتوسط، والطريق الرئيسي الضيق من الساحل إلى القدس ظل في خطر عظيم، وخلال وقف إطلاق النار كانت المواد الغذائية والأدوية تصل إلى المدينة المقدسة، وازدادت التعبئة بشكل محزن. وبوصول المهاجرين الجدد من المتطوعين العسكريين اليهود من الخارج، وصل عدد اليهود إلى ستين ألف رجل في منتصف يونيو، ووصلت آلاف الأطنان من المعدات الحربية، معظمها من تشيكوسلوفاكيا الشيوعية التي تتبع خط موسكو في تأييد إسرائيل ضد الرجعية العربية والوجود البريطاني الأمبريالي في الشرق الأوسط.

وفى ٨ يوليو وقبل انتهاء الهدنة، هاجم «نجيب» من جديد النقب، ونجح اليهود في استعادة احتلال الركن الشمالي الشرقي من النقب،

مما أقنع «يادين» بأن المصريين لم يعودا بعد يشكلون أي تهديد، لكن وجود ألفين من العرب في الجليل الأدنى كان خطرا حقيقيا كبيرا، لكن وفي أسبوع واحد طهر اليهود المجتمعات العربية المجاورة، وفي عملية قادها الأمير الاي موشى ديان، تمكن اليهود من السيطرة على منطقة اللد ـ الرملة وبالتالى توسيع عنق ممر القدس، وعند رحيل البريطانيين، وبتصاعد أعمال العنف العدائية، هرب حوالي مائة وخمسة وسبعين ألفا من العرب من البلاد. وبعد ١٥ مايو حول هجوم الجيوش العربية المنظم الأراضي المقدسة إلى ساحة للقتال، وفر أهالى فلسطين العرب بأعداد كبيرة خوفا على أنفسهم من قذائف النار، وبانتهاء الحرب في يناير ١٩٤٩ كان قد رحل حوالي ستمائة وخمسين ألف فرد تقريبا، وأكثر من ثلثي كل السكان العرب في البلاد، ولم يكن كل الذين غادروا ديارهم غادروا فلسطين نفسها، بل حوالي مائتين وأربعين ألفا من الأفراد عبروا إلى الجزء الشرقي المحتل، وحوالي ستين ألفا آخرين عبروا نهر الأردن إلى المملكة الهاشمية، بالإضافة إلى مائة وثمانين ألفا فروا تجاه غزة داخل الأراضي الفلسطينية على طرف شبه جزيرة سيناء، والباقي وجد ملاذا في الدول العربية المجاورة، وفي البداية ساعد رحيل العرب أمن وأهداف إسرائيل الاقتصادية وتقليل التهديد من قبل الطابور الخامس، وإتاحة المساكن والأراضي الزراعية للمهاجرين اليهود الجدد، وبمرور السنين عاش اللاجئون حياة منعزلة في خيام.

#### فشل الطلب المصرى:

بدأ الكونت «برنادوت» مبعوث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعين للتوسط بشأن فلسطين، يتفاوض على وقف النار للمرة الثانية في يونيو، فإن وقف في 1 يوليه، وعلى عكس الهدنة السابقة في يونيو، فإن وقف إطلاق النار الجديد كان سيبقى دون تحديد زمن، وفي تقريره إلى مجلس الأمن في 1 سبتمبر أعطى من جانبه مخططا تفصيليا للسلام في الأراضي المقدسة توضع بمقتضاه النقب تحت حكم اليهود والتي خصصها قرار الأمم المتحدة بالتقسيم للعرب، وتعويض العرب بالجليل الأدنى الذي كان مخصصا لإسرائيل، وقد عارض كلا الجانبين القدس المقسمة حاليا بين الأردن وإسرائيل، وقد عارض كلا الجانبين التقرير، وبعد يوم اغتال أرهابيون يهود الكونت «برنادوت» في القدس، وقد كان واضحا لرئيس الوزراء «بن جوريون» أن مخطط الأمم المتحدة بالنسبة للنقب والقدس يشكل ضغطا على اليهود وأنه يجب تقوية وضع إسرائيل في المساومة بواقع عسكرى جديد وحاسم، واتفق مع عيادين، على أن الأولوية لهجوم على نظاق شامل في

وكان المصريون يسيطرون في منطقة الصحراء الجنوبية على ثلاثة قطاعات طويلة:

الأول: هو المنطقة الساحلية من رفح إلى غزة.

والثانى: شريط داخلى يمند من العوجة شمالا عبر بير سبع إلى بيت لحم.

والثالث: شريط كان يربط بينهما يخترق البلاد عبر طريق يمتد من المجدل عبر الفالوجا إلى بيت جوبرين.

ورغم أن المصريين عززوا قواتهم بخمسة عشر ألف مقاتل، فإن إسرائيل قد تلقت في نفس الفترة سبلا من الأمدادات من المهجر. وفي الإعداد لهجوم جديد نقلت إسرائيل - جوا - فرقة من الرجال والمواد لمطار جويفي شمال النقب وتحت جنح الظلام تسللت القوات خلف خطوط المصريين . وفي أوائل أكتوبر تحركت فرقتان إضافيتان نحو الجنوب حتى بلغ عدد القوات المتمركزة على الجبهة الجنوبية إلى ثلاثين ألفا. وبدأ الهجوم في ١٤ أكتوبر، وضربت الطائرات الإسرائيلية قواعد النقب على الطربق الساحلي إلى ممت حانون، . وأن دور «يادين، الحقيقي هو خط طرق «الفالوجا، . وفي ١٥ أكتوبر شنت قوات المشاة الإسرائيلية هجوما شاملا، وكانت معركة وحشية والخسائر فادحة في كلا الجانبين. ثم توالي استيلاء الإسرائيليين على المواقع الأخرى حتى النقب العليا، وأصبح تمركز المصريين في فلسطين بحوالي ثلاثين ألف رجل، وإجهوا احتمال الحصار قرب الفالوجاء، وعندئذ أرسل اليجال آلون، قائد القوات الإسرائيلية على الجبهة الجنوبية ثلاث فرق تجاه «بير سبع» عاصمة النقب، وفي الأسبوع الأخير من أكتوبر، وبعد أن بدأ تطبيق قرار الهدنة الثالث الصادر عن الأمم المتحدة، وبدأ المصريون إجلاء وحداتهم من غرب النقب، وأخيراً حوصرت الفرقة الرابعة ـ وقوامها ثلاثة آلاف رجل ـ في منخفض شمال غربي «الفالوجا» وشلت حركتها، وتجاهل الطرفان الهدنة في المنطقة المعزولة وقاومت الفرقة الرابعة تحت قيادة عقيد سوداني ،طه بك، الحصار الإسرائيلي المطبق، وجرى لقاء بين «آلون وطه بك، في كيوتز شرق الفالوجا، ولكن أصر ،طه بك، على أنه سيحارب حتى آخر طلقة وآخر رجل لديه، وبعد مناقشات اتفقا على إقامة اتصال بين الميجور كوهين مساعد آلون والميجور ،جمال عبدالناصر، مساعد ،طه بك، وكان ناصر غاضباً على البريطانيين متهما إياهم بتدبير هذه الحرب وأنها خدعة لصرف انتباه المصريين عن احتلال بلادهم، كما كان والحلفاء، العرب هدف حنق عبدالناصر وبصفة خاصة الملك عبدالله الذي لم يبد أدنى رغبة في مساعدة المصريين أثناء الحصار، وأعلن ناصر أن الحاكم الهاشمي سيدفع يوما ما ثمن «خيانته، وكان تعبير الميجور الشاب يعكس الشك بين حكومته وشرق الأردن، والتصميم على تجميد ضم الهاشميين لفلسطين العربية. وأثار النقراشي وحكومته محقوق الشعب الفلسطيني، موحكومة شبه مستقلة للأراضى المقدسة. وفي سبتمبر ١٩٤٨ رتبت الحكومة المصرية لـ دحكومة عموم فأسطين، ومقرها غزة، وفي أوائل أكتوبر تبنت مصر وتكفلت برعاية المجلس الوطني الفلسطيني، واجتمع في غزة وانتخب الحاج، أمين الحسيني، مفتى القدس رئيسا له. وخلال أسبوعين حظى هذا النظام الصورى باعتراف رسمى من سوريا ولبنان والعراق. ولم يقف عبدالله ساكنا فقد نظم مؤتمراً من الوفود الفلسطينية وتبرأ من نظام غزة، وأخيراً وفي أول ديسمبر فقد قبل عبدالله طلب المؤتمر الثاني لتوحيد فلسطين وشرق الأردن فيما يسمى «المملكة الأردنية الهاشمية العربية، وجاء رد القاهرة الغاضب، واستنكر كبار علماء الأزهر المخطط الهاشمي واتهامه بالتدخل للقضاء على الوحدة

العربية، وفي الوقت الذي كشف كل من المصريين والأردنيين الآخر، كان اليهود يعدون لتصفية الوجود المصرى في الأراضي الإسرائيلية، وكانت وحداتهم البالغ عددها مائة ألف جندي مستعدة وكذلك معداتهم بما فيها المدفعية الثقيلية والمدرعات، وكانت القوات المصرية موزعة على الحدود مع إسرائيل في شعبتين: القوة الشمالية مكونة من لواءين بجانب رفح وغزة تؤيدها قاعدة سيناء الكبيرة في العريش، والشعبة الجنوبية المكونة من لواءين تمتد من «العوجة، إلى الله عصلوج، ولأعلى تجاه بير سبع، هذا بالإضافة إلى اللواء الرابع المحاصر في الفالوجاء. وكان المصريون يتوقعون الهجوم ضد خطهم الشمالي الفاصل الذي يهدد المنطقة الساحلية كثيفة السكان، ولكن الله الله وأخذ المبادأة بالاندفاع جنوبا تجاه العوجة، وقد بدأ الهجوم في مساء ٢٢ ديسمبر، إذ أرسل «آلون، وحدة مدرعة تجاه غزة ووحدة مشاة في اتجاه الطريق الرئيسي بين «بير عصلوج» ودالعوجة، ، وبعد قتال استسلمت الحامية وواصل الإسرائيليون تقدمهم حتى «أبو عجيلة»، وهي داخل أراضي سيناء المصرية بعشرة أميال، ومن هناك مارسوا ضغطا تجاه ساحل البحر المتوسط في اتجاه العريش ذاتها.

وكانت الحكومة المصرية تواجه صدى الأحداث فى الداخل، فقد كان ، فاروق، يريد بدخول حرب فلسطين صرف الأنتباء عن الاضطراب الاقتصادى وللتفوق على خصومه ـ حزب الوفد ـ وقد شغلت أنباء الانتصارات الحقيقية والخيالية الصحافة، ثم أصبح فشل الجيش فى حرب فلسطين معروفا، كما انتشرت الكوليرا بين الطبقات

الدنيا والوسطى، وبتحريض من الاخوان عمت المظاهرات شوارع القاهرة والأسكندرية، ورفعت الشعارات الوطنية ضد المصالح اليهودية وضد حكومة النقراشى، واعتقد بعض المراقبين السياسيين أن مصر على حافة حرب أهلية، واعتبر النقراشى الإخوان خارجين على القانون وقرر مطاردتهم، وقبل أن ينفذ قراره اغتاله أحد الإخوان فى ٢٨ ديسمبر.

## الرحلة الثالثة للنشاط الصميونى القسم التاسع عشر ١٩٤٨ ـ ١٩٤٠

دور الولايات المتحدة من قيام دولة إسرائيل الوقائع كما ذكرها «دين اتشيسون، وزير خارجية الولايات المتحدة آنئذ في كتابه ،عاصرت الأحداث،

# DEAN ACHESON "Present AT THE Creation"

عاصرت الأحداث «دين اتشيسون»

# DEAN ACHESON "PRESEMT ATTHE CREA TIAN"

عاصرت الأحداث نبذة عن حياة دين اتشيسون

- ـ ولد في ميدلتون ١١ أبريل عام ١٨٩٣ .
- تخرج من جان ييل عام ١٩١٥ وحصل على شهادة القانون من هارفارد عام ١٩١٨ .
  - خدم في سلاح البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى.
    - في فبراير عام ١٩٤١ عين مساعدا لوزير الخارجية.
    - وفي أغسطس عام ١٩٤٥ عين وكيلا لوزارة الخارجية.
- وفي عام ١٩٤٦ كان رئيسا للجنة خاصة بإعداد الخطة للحظر الدولي على الطاقة الذرية.
  - استقال في يونيو عام ١٩٤٧ وعاد إلى مهنة المحاماة.
- وفي يناير عام ١٩٤٩ تسلم منصب وزير الخارجية خلفا للجنرال

- جورج مارشال، وكان قد ساهم بجهد في إعداد وتنفيذ مشروع مارشال.
- فى خلال فترة عمله وزيرا للخارجية أشرف على إعداد الترتيبات من أجل إقامة حلف الأطلنطى ومعاهدة السلام مع اليابان التى وقعت عام ١٩٥١ .
- كما كان مسئولا أيضا عن إقامة جماعة الأمن الأوروبي وموجها لسياسة أمريكا خلال حرب كوريا.
- ـ استقال في يناير عام ١٩٥٣ وعاد لمزاولة العمل الحر في المحاماة.
  - وفيما يلى أهم الكتب التي أصدرها:
    - معاصرت الأحداث،

### دور الولايات المتحدة في قيام دولة إسرائيل

#### مقدمة

نعل القارئ يتساءل لماذا ادخلنا هذا الفصل في مسيرة تاريخ مؤامرة إسرائيل في اغتصابها أجزاء من الوطن العربي، وفي زرع دولتها في قلب العالم العربي فتفصل أجزاءه البرية إلى شرق وغرب.

ولكن الجواب على هذا التساؤل لا يأتى من طرفنا ولكنه يجئ من شخصية أمريكية هامة تولت المناصب السياسية حتى وصلت إلى قمتها كوزير للخارجية الأمريكية.

وإنا نلجاً إلى القول العربي الأصيل عندما نقول اوسَّهد شاهد من أهلها، .

إن «دين اتشيسون» وزير الخارجية في عهد الرئيس ترومان كما وردت اعترافاته في كتابه «عاصرت الأحداث» وفيه يتحدث عن خفايا وأسرار الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعن قيام دولة إسرائيل ودور الرئيس «هاري ترومان».

وقد أخلص اتشيسون لضميره في عرض الأحداث، وكيف أن وزارة الخارجية الأمريكية كان لها رأى محايد خوفا على مصالح أمريكا في العالم العربي، وحاولت أن تتمسك بالحقائق وأن تتخذ طريقا وسطا بين حقوق الشعب العربي وبين الأطماع الصهيونية، ولكن البيت الأبيض ضرب بآراء وزارة الخارجية الأمريكية عرض الحائط واتخذ قراراته منحازا انحيازا فاضحا للصهيونية متأثراً بما يوجبه اللوبي الصهيوني لدرجة أن ترومان في مقابلة له مع ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا في ذلك العهد إذ قال عن نفسه وأنه صهيوني ليس للعرب أصوات انتخابية في أمريكا،

إننا نترك للقارئ فرصة الاطلاع على تحليلات وآراء «دين اتشيسون» السياسية عند استعراضه أحداث القضية الفلسطينية دون تدخل من جانبنا ودون أى حذف أو تعليق أو اختصار فالمؤلف له مكانته وقد توخى الصدق فيما كتب.

#### عاصرت الانحداث

### تقديم:

اقتبس المؤلف عنوان كتابه من المأثور عن الملك «الفونس العاشر» ملك أسبانيا في القرن الثالث عشر «لو أنه كان قد قدر لي أن أوجد عند بداية الخليقة لكنت قد ساهمت في تنظيم وسعادة البشرية».

وقد تضمن الكتاب شرحا وافيا لكافة الأحداث التى عاصرها ،دين اتشيسون، عندما كان وكيلا فوزيرا للخارجية الأمريكية فى الفترة التى أعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من تطورات سياسية هامة، حيث كانت السياسة الأمريكية تتعثر فى خضم هذه المشاكل، وكان تعثرها هذا وليدحداثة عهدها بها.

وحرص على أن يعرض للمشاكل والأحداث على هذا النحو، ولكن من خلال الإطار العام الذى يحيط بالسياسة الأمريكية، بل أنه راعى فى الوقت ذاته أن يوضح ويشرح كيف كانت المصالح الغربية تصطدم بصفة عامة مع المبادئ التى كانت الولايات المتحدة تدعى أنها ترغب فى إقرارها بعد الحرب العالمية الثانية.

ويمضى موضحا كيف كانت السياسة الغربية تبدو في كثير من الأحيان متناقضة مع نفسها إلى أن تسلك في النهاية سبيلا مسدودا، وهو الأمر الذي حدا بالولايات المتحدة إلى أن تتدخل لمعالجة هذا التخبط رغما عنها، وربما في أمور كانت تود لو تجنبتها لتعارضها مع المبادئ الأساسية التقليدية المعلن عنها.

ثم يقول إن ضعف الحلفاء الغربيين هو الذي أرغم بلاده على هذا التدخل لحل الفراغ السياسي والعسكرى في كثير من دول العالم، وللتصدى للزحف الشيوعي الذي بدأ جارفا بعد الحرب مباشرة، وأن هذا التدخل أملته ضرورات الأمن لأنه كان يستهدف بالدرجة الأولى إرساء قواعد وركائز قوية تكون بمثابة خطا أماميا لحماية مصالح الولايات المتحدة وكيانها القومي.

وفى معرض استعراض المؤلف لمشاكل الشرق الأوسط، يحاول أن يعالج كل مشكلة على حدة، ثم لا يلبث أن يربط بينها جميعا فى عبارة مفادها: «أن بريطانيا وفرنسا وهما الحليفتان الأساسيتان قد خرجتا من الحرب ضعيفتين، وكان على الولايات المتحدة حينذاك أن تحل محلهما لملء الفراغ الاستراتيجي وهي عازفة عن ذلك حقاء.

ويؤكد أنه استطاع خلال عمله في وزارة الخارجية أن يستخلص حقيقة مؤكدة مفادها أن بريطانيا برغم ضعفها كانت لا تزال تتعلق بأحلام الأمبراطورية، حتى أن تصرفات مسئوليها كانت تتسم دائما بالعناد والتعنت الذي يفتقر إلى المنطق السليم، أما فرنسا فلم تكن لها سياسة مخططة على الإطلاق، وإنمااستبد بها قصر النظر، فأطلقها

على النهج الاستعمارى فاعتقدت أنه وسيلة للتهرب من معالجة مشاكل البلاد التى تسيطر عليها، وذلك بالإعلان أن هذه البلاد أجزاء منها، ومن ثم فإن مشاكلها تعد من الشئون الداخلية الخاصة التى لا يجوز للأمم المتحدة التدخل فيها.

وهذا الموقف من جانب كل من بريطانيا وفرنسا كان يضع الولايات المتحدة فى حيرة وحرج، ذلك أنه فى الوقت الذى ينبغى أن تؤيد فيه حلفاءها، كان عليها أن تجد الحلول لمشاكل ما بعد الحرب، وغالبا ماكانت تتعارض مع موقف الدولتين الاستعماريتين الحليفتين.

وقد اهتم المؤلف بمشكلة فلسطين، فأفرد لها فصلا بعنوان الغز فلسطين، وأورد فيه الأحداث على النحو التالي:

### أولاً:

١- طرد اليهود من دول أوروبا الشرقية بعد الحرب.

٢- تأثير «جاكوبسون» وهو صديق حميم «لترومان» عليه» وإقناعه بأن إيجاد مأوى لهؤلاء اليهود يعتبر عملا إنسانيا يوازى إعلان حقوق الإنسان التى نادى بها «وودرو ويلسون».

٣- موافقة ترومان على تهجير مائة ألف يهودى إلى فلسطين كدفعة أولى.

٤- كان المؤلف فى ذلك الوقت وكيلا للخارجية وحاول الاعتراض، واقترح بديلا لهذه الخطوة مضاعفة العدد الذى كانت تسمح به حكومة الأنتداب إلى ثلاثين ألفا شهريا، بدلا من خمسة

عشر ألفا، كما أوضح أنه لم يوافق أصلاً على مبدأ التهجير، وتأكيد قيام وطن قومى لليهود فى فلسطين، لأن ذلك معناه إنشاء دولة تحوطها دول معادية، وتهديد لمصالح الغرب فى الشرق الأوسط.

ويذكر أنه على الرغم من أنه كان وكيلا للخارجية ثم وزيرا لها إلا أن سلطته كانت محدودة، فقد كان ترومان واقعا تحت تأثير قوى من الصهيونية، كما أنه يضع في اعتباره الانتخابات وأصوات اليهود، لذلك فقد كان يتخذ القرارات شخصيا دون اعتبار لآراء الخبراء غير المغرضين.

٥ ـ كانت بريطانيا لا تريد في ذلك الوقت الاستمرار في تحمل الأعباء والمسئوليات المادية والعسكرية للأنتداب، وكانت ترغب أن تقوم الولايات المتحدة بمشاركتها في تحمل هذه الأعباء، إلا أن خطوط السياسة الأمريكية في ذلك الوقت كانت تستهدف أن لا تتدخل تدخل سافرا في مشاكل الشرق الأوسط، وإن كانت على استعداد لتحمل الأعباء الاقتصادية والمالية وترقب التطورات السياسية.

### ثانیا:

أوضح فيما يتعلق بالنزاع العربى الإسرائيلى، أن العرب كانوا ضعفاء سياسيا لأنهم غير متحدين، وأن اليهود استطاعوا بمهارة استغلال الفرصة التى اتاحتها لهم بريطانيا لضيقها من أعباء الأنتداب فى فلسطين، فأعلنوا فورا إنشاء دولتهم على أثر إعلان بريطانيا أنها ستنهى الانتداب فى مايو سنة ١٩٤٨ عندما وجدت رفضا مستمرا من أمريكا بعدم مشاركتها صراحة فى نتائج مسيرة الأحداث والتطورات.

وفى هذا المجال ذكر المؤلف أن تعنت وعدم مرونة السياسة البريطانية فيما يتعلق بجلاء قواتها عن مصر تحقيقا لرغبة الشعب المصرى كان من أسباب تدهور الموقف، وكان فضلا عن ذلك سببا غير مباشر فى رفض مصر الارتباط بالقيادة الموحدة للشرق الأوسط.

ومضى المؤلف ذاكرا أن السياسة الأمريكية حاولت استقطاب ثورة مصر عام ٥٢ منعا لتدهور الموقف، وكان ذلك سببا في ازدياد غضب بريطانيا، وهنا بدأ التدخل الأمريكي في المنطقة بهدف معالجة المسائل بصورة مباشرة ووضع ركائز لحماية مصالحها بما يدرأ الشيوعية ويحول دون تسربها للمنطقة.

### لغز فلسطين

ترجع صلتى (١) بالمشكلة الفلسطينية، المشكلة الدولية المعقدة ، إلى ذلك التاريخ الذى تولى فيه الرئيس الأمريكى «ترومان» مهام منصبه، فقد شاءت الظروف أن يكون للرئيس «ترومان» الأثر الأكبر في المشكلة، وشاءت نفس الظروف أن أقتفى خطواته، وأن يكون لى نصيب منها.

لقد حظى اليهود وضحايا النازية باهتمام وعطف الرئيس ترومان شخصيا الذى أخذ على نفسه عهدا بأن يعمل شيئا من أجل مشكلتهم فانتهز فرصة أن هناك وعد بلفوره وفيه تعهد بإقامة وطن قومى اليهود، فاعتمد على هذا الوعد واستند إلى ماسبق أن صدر عن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، عن حق تقرير المصير، وآل على نفسه أن يأخذ بيد اليهود، ولقد كان لصداقته الوطيدة بالصهيوني وأيدى جاكوبسون، الأثر الكبير فيما اعتنقه من آراء ، ولعل هذه وأيدى جاكوبسون، الأثر الكبير فيما اعتنقه من آراء ، ولعل هذه أتلى، ووزير خارجيته «آرنست بيفن» حين أتهما الرئيس «ترومان»

بأن تأييده للهجرة اليهودية إنما مرجعه لتأثير بعض الانتهازيين السياسيين في داخل الولايات المتحدة.

ثم يقرر المؤلف أنه لم يتفق مع الرئيس ترومان فى اتجاهاته إزاء المشكلة الفلسطينية، خاصة وأن محاولة تحويل «الوطن القومى لليهود» إلى «دولة إسرائيل» كان أمرا يزيد الأمور تعقيدا، ويهدد كلا من المصالح الأمريكية ومصالح الدول الغربية فى منطقة الشرق الأوسط.

ولقد كان واضحا في سبتمبر ١٩٤٥ ـ حين تولى المؤلف «دين أتشيسون» وكالة وزارة الخارجية ـ أن رئيس الجمهورية شخصيا هو الذي يوجه سياسة الولايات المتحدة إزاء المشكلة الفلسطينية. وإذا نظرنا إلى اتجاهات موظفى الخارجية الأمريكية إزاء المشكلة، وجدناهم في عهد الرئيس «روزفلت» يقفون موقفا محايدا، ثم إذا بهم يتحولون ـ بدافع الحرص على الوظيفة ـ إلى مواكبة اتجاهات الرئيس «ترومان»، وهنا لا يفوته ذكر مستر «لوى هندرسون» مدير قسم الشرق الأوسط الذي اتهم بواسطة بعض الصهيونيين بأنه يعمل على عرقلة تنفيذ سياسة الرئيس الأمريكي ترومان ، رغم كفاءة «لوى هندرسون» وإخلاصه.

وقد تركزت سياسة الرئيس الأمريكي ترومان حول نقطتين:

- تهجير مائة ألف يهودى فورا من شرق أوربا إلى فلسطين.
- عدم تحمل الولايات المتحدة مسئوليات عسكرية أو سياسية لتنفيذ النقطة الأولى.

ولذلك قام مستر «ترومان» بكتابة رسالة إلى مستر «تشرشل» يبلغه رغبته فى مناقشة مسألة الهجرة اليهودية إلى فلسطين فى الاجتماع الذى كان مزمعا عقده فى «بوتسدام» ولكن شاءت الظروف أن يحل مستر «آتلى» محل مستر «تشرشل» فى رئاسة الوزارة» ومستر «آتلى» لم يكن مستعدا لمناقشة الموضوع.

هذا في الوقت الذي قدم مستر «ترومان» إلى رئيس الوزراء المصرى ولبعض رؤساء الوزراء العرب تأكيدا بأنه «ان يتخذ قرارا بشأن الوضع الأساسي الحالى في فلسطين دون موافقة كاملة من جانب العرب واليهود، « وأكد بأنه سوف يستطلع رأيهم، وأن ذلك لا يتنافى مع شعور العطف على الأماني اليهودية.

ثم أرسل الرئيس «ترومان» نداءا ثانيا إلى رئيس الوزراء البريطانى لفتح باب الهجرة اليهودية، ورد مستر «اآلى» أنه لا يزال فى حاجة لمزيد من الوقت لدراسة المشكلة.

وهنا يجدر ذكر النصيحة التى قدمها مستر الوى هندرسون، لوزير الخارجية الأمريكية البيرنز، عندما اقترح أنه يجب قبل فوات الأوان، وقبل أن تتأزم الأمور الحصول على موافقة البريطانيين والسوفييت والأمريكيين بالطبع، وإن أمكن الفرنسيين أيضا، للأتفاق على حل، ثم عرضه على العرب واليهود، وليس هناك دليل على أن هذه النصيحة وصلت للرئيس الأمريكي.

لقد كان الرئيس الأمريكي يرى للمشكلة وجهين:

- في المدى البعيد: المشكلة من اختصاص الأمم المتحدة.

- في المدى القريب: الأمر العاجل هو أن اليهود في أوروبا في حاجة ماسة للمساعدة.

ويقول المؤلف أنه تولى مهام منصبه فى هذا الجو العجيب، وأنه قد جرت بينه وبين العرب اتصالات، وكان رده دائما، أن هذه المسائل الهامة تثير اهتمام الرئيس شخصيا، وأنه لم يكن يملك التصريح بأكثر من ذلك. وقد اتسم العرب بالصراحة أثناء ما جرى من اتصالات، فقد حدثه السفير المصرى فى ٣ أكتوبر ١٩٤٥ بالقاق الذى يساور العرب نتيجة ما يذاع عن رسالة سيوجهها الرئيس الأمريكي إلى البريطانيين لحثهم على زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وذكر السفير المصرى بالوعد السابق من الرئيس الأمريكي الأسبق دوزفلت، وأنه يجب التأكيد أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لم تتغير، وأنها ماتزال ملتزمة بتعهدها السابق. ولقد فاتحت وزير الخارجية فى الأمر فاقترح نشر رسالة دروزفلت، فاتحت وزير الخارجية فى الأمر فاقترح نشر رسالة دروزفلت، القديمة للملك دعبدالعزيز آل سعود، التى يؤكد فيها المبادئ الأمريكية وصداقة أمريكا للعرب، ووافق الرئيس ترومان على نشر الشطر وصداقة أمريكا للعرب،

# لجنة التحقيق الائجلو أمريكية

كان رئيس الوزراء البريطاني مستر «آتلي» يرى وجوب اشراك الولايات المتحدة في المسئولية الشاملة عن القضية الفلسطينية، فاقترح لجنة تحقيق أنجلو أمريكية، مهمتها دراسة احتياجات اليهود الذي يمكن استيعابه منهم، الذين يهاجرون من شرق أوروبا، والعدد الذي يمكن استيعابه منهم، وبعد ذلك تقترح اللجنة الحل الدائم للمشكلة الفلسطينية، وقدمت

اللجنة تقريرها للحكومتين في ٢٢ أبريل ١٩٤٦ ، وقد أعلن عن جزء من التقرير، ولكن يمكن القول بأن أهم نقاط التقرير هي:

- عدم سيطرة اليهود على العرب.
- وجوب المحافظة على الصبغة البريئة للأماكن المقدسة لكل من المسلمين والمسيحيين واليهود.
- أن يعمل الأنتداب على الموازنة بين العرب واليهود، مع تشجيع الهجرة بعد استيعاب مائة ألف مهاجر جدد، ووقف القيود المفروضة على بيع الأراضى.

ولكن للأسف كانت نقاط التقارير يناقض بعضها البعض، وكان التعارض شديدا بين الولايات المتحدة وبريطانيا، فقد وقفت بريطانيا موقفا متشددا من الهجرة.

وقد اقترح المؤلف حسما للخلاف أن يبدأ مستر «آتلى» مشاورات مع العرب واليهود على أساس ما ورد فى التقرير، وقد أبرق الرئيس وترومان، بذلك للمستر «آتلى»، الذى رد طالبا «فسحة من الوقت حتى نبدأ مباحثاتنا».

وقد اتصل بى وزراء من مصر والعراق ولبنان والعربية السعودية وسوريا فى ١٠ مايو للأعراب عن «الشعور بالألم فى العالم العربى نتيجة لهذا التقرير، وطالبوا بسرعة رفض التقرير، وطبعا وعدتهم بالتشاور قبل اتخاذ قرار.

وبعد ذلك قدمت خطابات للوكالة اليهودية وإلى اللجنة العربية العليا، وقد رفضت اللجنة العربية التقرير كله وبالإجماع، أما الوكالة

اليهودية فردت ردا غامضا تشكو فيه أن تهجير المائة ألف يهودى سيتم بعد الاتفاق على المشكلة الفلسطينية ككل.

وفى ظل هذه الملابسات صرح مستر «بيفن» وزير خارجية بريطانيا بقوله: «آمل ألا يساء فهمى إذا قلت - مع التسليم بحسن النوايا - أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الهجرة اليهودية إلى فلسطين كانت سياسة مبنية على أساس أنها لا ترغب في وجود كثيرين منهم في نيويورك، وقال: «إن حكومة صاحبة الجلالة ليست مستعدة لأرسال فرقة أخرى في فلسطين للمساعدة لتهجير مائة ألف يهودي من أوروبا».

وفى الوقت نفسه أرسل مستره آتلى، قائمة بها أكثر من ٤٠ سؤالا محددا طلب فيها ردودا محددة لتخطيط عمليات التهجير، وذلك بقصد أن يشرك الأمريكيين بحيث لا يقتصر دروهم على دور الناصح زلق اللسان، لذلك قرر الرئيس الأمريكي تعيين لجنة من وزراء الخارجية والخزانة والحرب للمساعدة في مجال تقرير وتنفيذ السياسة الأمريكية تجاه المشكلة الفلسطينية.

# اللجنة الوزارية

ولقد اندلعت أعمال العنف في النصف الأخير من يونيو في فلسطين، وبدأت سلطة الأنتداب عدة اعتقالات لزعماء الحركة المسلحة الصهيونية، ودمر فندق الملك داوود حيث كان جزءا من القيادة البريطانية وسكرتارية المندوب السامي، وأعلنت المنظمة الصهيونية «أرجون زفاي ليومي، مسئوليتها عن الحادث.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن استعداد الولايات المتحدة لتحمل مسئولياتها بشأن الالتزامات المالية والفنية لنقل مائة ألف يهودي من أوروبا إلى فلسطين، وسافرت إلى لندن بعثة من الخبراء الأمريكيين، وبعد تفاقم الأحداث بدأت تظهر بعض نتائج المحادثات الأنجليزية الأمريكية، ومنها اقتراح إنشاء دولة فلسطينية فيدرالية لليهود والعرب فيها مقاطعات مستقلة لها سلطات محلية واسعة ، أو إنشاء حكومة فيدرالية تحت إشراف الأنتداب.

وظهر اقتراح مساعدة الولايات المتحدة اقتصاديا لجميع الدول العربية، منها ٥٠ مليون دولار لعرب فلسطين بصغة خاصة، كما أعلن عدم الربط بين موضوع استيعاب المائة ألف يهودى وبين الموافقة على إنشاء الدولة الفيدرالية السائف الإشارة إليه.

وبعد بضعة أيام من رفض العرب واليهود للمشروع، عهد الرئيس الأمريكي وترومان، إلى المؤلف معالجة المشكلة، ولكن بعد أن تمكن رئيس الوزراء البريطاني من اقحام الولايات المتحدة في المشكلة، ومن ثم إحلالها محل بريطانيا، وبعد أن كان الأمر لا يعدو كونه نزاعا مسلحا بين الدولة المنتدبة واليهود أصبح الموقف يهدد بالأنفجار في الشرق الأوسط، مما جعل الرئيس الأمريكي يعلن عدم ارتياحه للتقرير، ودعا وتشرشل، إلى أن يعلن في مجلس العموم أنه ينصح الحكومة البريطانية بالتخلي عن الأنتداب إذا لم تقدم الولايات المتحدة المساعدات الضرورية.

# إعلان ٤ أكتوبر ١٩٤٦ «اليوم الكبير»

فى ذلك اليوم أعلن الرئيس الأمريكى أنه سيعاود جهوده لتسهيل هجرة مائة ألف يهودى إلى فلسطين، وأعلن توقعه موافقة الرأى العام الأمريكى على اقتراح تقسيم فلسطين، إلا أن هذا الأعلان واجه اعتراض الكثيرين، وكان أشد الناس رغبة فى التعرف، بوجه التحديد، على وجهة النظر الأمريكية، السفير البريطانى الذى كان منحازا الجانب الصهيونى، بخلاف رئيس وزراء بلاده مستر «آتلى» ووزير الخارجية مستر «بيفن» ـ كما حاول أميران سعوديان معرفة النظرة الأمريكية بدقة وهما: الأمير فيصل ملك السعودية فيما بعد، وولى العهد وقتئذ الأمير سعود، خاصة فى الفترة التى تم فيها تغيير وزير الخارجية الأمريكي بتولى الجنرال «مارشال» تلك الوزارة» وكان الهدف معرفة ما إذا كان ثمة تغيير فى السياسة الأمريكية تجاه المشكلة الفلسطينية.

وقد ذكر المؤلف أن السفير البريطاني أبلغه في هذا الصدد أن مستر بيفن، أخطر الزعماء اليهود في نيويورك، أن بريطانيا غير قادرة على إيجاد حل لمشكلة فلسطين في المستقبل القريب، وأنها تزمع إنهاء الأنتداب وتسليمه للأمم المتحدة بعد أن رفضته الولايات المتحدة، وذكر السفير البريطاني أن الحاضرين من زعماء اليهود اقترحوا تقسيم فلسطين تفاديا لتأزم الموقف.

وعاود السفير البريطاني بعد ذلك الاتصال بالمؤلف بعد تولى «الجنرال مارشال» وزارة الخارجية لإبلاغه أن بريطانيا بصدد الدخول في مباحثات مع زعماء العرب واليهود، وأن الحكومة

البريطانية تستطلع الرأى في حالة عدم الوصول إلى اتفاق في شأن التقسيم أو إنشاء دولة فيدرالية أو تسليم الأنتداب للأمم المتحدة.

ويرى المؤلف أن الحل فى ذلك الوقت كان فى الالتجاء إلى التقسيم بوصفه أسهل وأقل تعرضا للمعارضة، ولكن العرب كانوا يتوجسون خيفة من أنه بعد تهجير المائة ألف يهودى أن يختل التوازن. ولم يشترك اليهود فى مؤتمر لندن، ولم تلق الولايات المتحدة بثقلها، وأعلنت بريطانيا أنها ستحيل الموضوع برمته فى ١٤ فبراير عام ١٩٤٧ إلى الأمم المتحدة، وقرر المؤلف أن التجاء بريطانيا للأمم المتحدة وتخليها عن الأنتداب زاد فى أعباء الولايات بريطانيا للأمم المتحدة وتخليها عن الأنتداب زاد فى أعباء الولايات حلى يوافق عليه الجميع.

## المسئولية تحال على الأمم المتحدة

فى ٢٢ فبراير ١٩٤٧ أبرق وزير خارجية الولايات المتحدة إلى وزير خارجية بريطانيا بأن إحالة المشكلة للأمم المتحدة لن يخفف من حدتها، واستفسر منه عن إمكانية زيادة حصة الهجرة خلال نظر المشكلة على الأمم المتحدة، ولكن وزير خارجية بريطانيا مستر وارنست بيفن، ذكر بأن بريطانيا ستسحب خلال شهر قواتها من اليونان، ثم هاجم مجلس العموم البريطاني الولايات المتحدة وسياستها إزاء المشكلة الفلسطينية.

وكان واضحا أن الأمم المتحدة لا تستطيع تدارك الأبعاد الحقيقية للمشكلة دون معاونة أحد الأطراف، واقترحت الولايات المتحدة مساعدة سكرتارية الأمم المتحدة بمجموعة قليلة العدد من بعض العناصر المحايدة الممتازة للمعاونة.

وفى ٢ أبريل طلبت بريطانيا من سكرتارية الأمم المتحدة عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لتكوين لجنة مهمتها دراسة وضع فلسطين ومستقبلها.

وفى الفترة من ٢٨ أبريل إلى ١٥ مايو عقدت الجمعية العامة عدة جلسات، ولكن لم يلبث وزير خارجية الولايات المتحدة الجنرال ممارشال، أن أعلن تضاؤل الأمل فى إيجاد تسوية للمشكلة، لأن أى حل لن يتم إلا إذا صاحبته القوة.

وكان آخر ما أعلمه ـ نظرا لاستقالتى بعد ذلك ـ هو صغط الوكالة اليهودية على الولايات المتحدة لتمارس صغوطها لزيادة حصة الهجرة اليهودية، ولقد التزمت من جانبى موقف المعارضة، وفوجئ الجميع بعد ذلك أنه فى منتصف يوليو استطاع ٥٥٠٠ مهاجر يهودى الدخول خلسة بطريقة غير قانونية إلى فلسطين. وتم حجزهم فى حيفا وإعادتهم إلى أوروبا، وبدأ فى نهاية العام النضال بين اليهود والعرب فى جميع أرض فلسطين، إلا أننى لم يتيسر لى وقتئذ الوقوف على معلومات دقيقة فى هذا الصدد نظراً لأننى لم أكن أشغل أي منصب رسمى فى ذلك الحين.

وفى الفترة ٤٧ / ١٩٤٨ ـ وهى الفترة التى كنت خلالها بعيدا عن المناصب الرسمية احتدمت المواجهة بين العرب والإسرائيليين فى الشرق الأوسط، وكان آخر عهدى بالمشكلة عندما قدم مستر ،بيفن، اقتراحا لعقد جلسة خاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة لتولى الأنتداب بدلا من بريطانيا، والتمهيد لإنشاء حكومة تقرر مستقبل فلسطين، إلا أن الاضطرابات دعت بريطانيا إلى أن تعلن إنهاء

مسئولياتها في ١٥ مايو ١٩٤٨ ، الأمر الذي أدى إلى إعلان قيام (دولة إسرائيل) في ١٤ مايو مما أعقبه اعتراف الرئيس «ترومان» على أساس الأمر الواقع، في الوقت الذي كان المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة لا يزال يؤيد إقامة وصاية مؤقتة على فلسطين.

وعينت الأمم المتحدة الكونت البرنادوت، وسيطا لها، ولم يقدر لجهوده النجاح، وكانت النهاية اغتياله، ثم خلفه الله بانش، الذى تمكن من تحقيق وقف إطلاق النار، ودعا إلى المباحثات في جزيرة ردوس.

وكان على المؤلف أن يتصل بالبريطانيين الوقوف موقفا موحدا من المشكلة، أو وضع قاعدة أكثر تعقلا بشأن المساعدات الأمريكية تتحلل بريطانيا بمقتضاها مما تفرضه عليها معاهداتها مع مصر والأردن، وأثير موضوع فرض حل على الشرق الأوسط تقرره بريطانيا وأمريكا يتناول الحدود واللاجئين، ولكن الخارجية الأمريكية لم تلبث أن أدركت أن فرض حل سيساعد على تدخل السوفييت في المنطقة. ويستطرد المؤلف قائلا: ولعل العرب واليهود الآن أكثر تعقلا بعد اندلاع الصدام بينهما وأكثر ميلا لإجراء مشاورات تحت أسراف وراف بانش، ومعنى هذا في رأى المؤلف وبدون تدخل أمريكي في ذلك الحين،

وكانت مجهودات المؤلف - حسبما يذكر - تستهدف تحسين الوضع، لولا أنها لم تكال بأى نجاح طوال خدمته بالوزراة .

ويستطرد المؤلف ليقرر أنه طلب من «رالف بانش» العمل بالخارجية الأمريكية وكيلا لشئون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والمسائل الأفريقية لولا أن رفض بانش ذلك بلباقة.

# التصريح الثلاثي بشان الشرق الاوسط

وقد نوقش موضوع الشرق الأوسط في الاجتماعات الثلاثية التي دارت، وقد كانت المصادمات بين العرب واليهود قد خفت حدتها، ولم تؤد المناقشات إلى حل للمشاكل القائمة، كما فشلت لجنة الأمم المتحدة في التوفيق في الوقت الذي اشتدت فيه الاضطرابات في إيران، وقيام الثورة في مصر ضد البريطانيين.

وقد أصدر الوزراء الثلاثة المجتمعون في لندن تصريحا ثلاثيا بشأن المواجهة العربية الإسرائيلية، وقد جاء فيه أنه إذا أبدت إحدى دول المنطقة (الشرق الأوسط) نواياها العدوانية ضد دولة أخرى، أو انتهكت حدوده، فإن الدول الثلاث تتخذ على وجه السرعة الإجراءات اللازمة، سواء في نطاق الأمم المتحدة أو خارجها لتفادى ذاك.

ولم يكتب لهذا التصريح الثلاثي أدنى قدر من التنفيذ، فقد انغمست دول التصريح في مشاكل بعيدة الصلة عن الشرق الأوسط، وانتهز الأتحاد السوفيتي الفرصة وبدأ في نشردعايته في أوروبا وفي الشرقين الأدنى والأوسط.

وكمظهر لانعدام فعالية التصريح ما حدث عام ١٩٥٦ حين انتهكت إحدى الدول حدود دولة، وحين تضاربت مواقف الحكومات صاحبة التصريح ،خاصة وأن بريطانيا وفرنسا لم تترددا في استعمال القوة المسلحة خارج نطاق الأمم المتحدة، مما أدى بالأتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبعض دول الأمم المتحدة - في ظل التهديد بالتدخل المسلح - إلى العمل على وقف التدخل الفرنسي الإنجليزي الإسرائيلي.

ومظهر آخر لانعدام فعالية التصريح هو نزول القوات الأمريكية في الأراضي اللبنانية في يوليو عام ١٩٥٨ عند قيام لبنان بالشكوى غير الجدية طالبة حمايتها من التهديد الأجنبي (المصري).

وهكذا تأكدت عدم فعالية هذا التصريح، بل ويمكن القول بأنه ولد ميتا.

# التعليق

والواقع أن وجهة نظر «دين اتشيسون» هذه قد تكون واحدة من الآراء القليلة المسجلة التي جاهر بها مسئول أمريكي على هذا المستوى العالى وناهض فيها تخطيطات الصهيونية.

ولعل الظروف والملابسات لظهور هذا الرأى الخطير بالنسبة لإسرائيل تمثلت في أن العالم كان قد فرغ لتوه من حرب عالمية طاحنة، وأن الصهيونية كانت منهمكة في حرب مع العرب، وأن الشيسون، كان وزيرا لخارجية الولايات المتحدة عام ١٩٤٩ . ولذا كانت هذه الظروف غير مشجعة مما أستتبع أن توجه الصهيونية وإسرائيل معاولها لهدم «أتشيسون» إلا أنها ، وقد تم اعتراف معظم الدول بها بالإضافة إلى فقدان «أتشيسون» في نظرها لأية قيمة سياسية تستحق الالتفات، فإنها التزمت عدم الاكتراث حتى لا تعطى الموضوع أهمية دون مقتضى، بالإضافة إلى افتقاد المبرر أو المصلحة في إثارة موضوع أصبح في سجل التاريخ.



الرئيس هارى ترومان اعترف باسرانيل بعد ساعة من إعلان قيامها.

# القسم العشرون

للرجلين اللذين أقاما دولة اسرائيل

۱ ـ ، حابیم وایزمان،و، دافید بن جوریون،

# تقديم

إن تاريخ اليهود المعاصر وقيام دولة إسرائيل والعودة من الشتات هو في حقيقة الأمر وواقعه محصلة عمل - صاحبي رسالة - يعتبران من أبرز القادة البرجماتيين الذين عرفهم التاريخ اليهودي الحديث، محاييم وايزمان - ودفيد بن جوريون، فاليهما يرجع الفضل الأكبر لما حققته الصهيونية العالمية من انتشار ونفوذ سياسي واقتصادي في انحاء العالم، وإن كان التاريخ اليهودي قد سجل للرجلين بعض الخلافات في الطرق والوسائل النضالية، بلغت في بعض الأحيان المعارضة والقطيعة، إلا أن هدفهما الأساسي كان متفقا عليه وهو جمع شتات الشعب اليهودي الذي عاش أكثر من ثمانية عشر قرنا، ذاق فيها كل أنواع المذلة والمعاناة والاضطهاد، وتحقق حلم اليهود الأكبر بإقامة دولة في قلب العالم العربي، أساسها المباديء الصهيونية التي وضعها «هرتزل، فنفذها هذان الرجلان بكل دقة ومثابرة.

ومن خلال سيرة الرجلين ـ يمكن أن نتتبع من واقع فلسفتهما وأعمالهما وطرق ووسائل أدائهما، وتاريخ الحركة الصهيونية بعد وفاة ـ هرتزل ـ إلى أن قامت دولة اسرائيل.

فالرجلان وإذا صح القول ـ من واقع دراسة حياتهما ـ كانا بمثابة الروح والجسد للكيان اليهودي والصهيوني القائم حالياً.

# دبن جوریون، و دوایزمان، اسباب الخلاف بین الزعیمین

وضع «روبرت سان جون» فى مؤلفه «BEN GURION» «بىن جوريون» مقارنة «فسيولوجية» و«طبقية» ، بين «وايزمان» و «بن جوريون» ليلقى الضوء على جانب أساسى مهم كان سببا فى الخلاف الذى كان مستحمكا بين الزعيمين قرابة أربعين عاماً. فذكر فى مستهل دراسته ما يلى:

كان عقد العشرينات وقتا حافلا بالنشاط لبن جوريون وانطلاقه السريع في عمله، عصيبا نشعب فلسطين اليهودي. فقد كانت لهم جميعا سنوات من الحيرة والشك، والتوتر، ولحظات عارضة من الإنجاز والغبطة احيانا، وفترات أكثر من الحزن غالبا بسبب الإحباط واليأس أحيانا.

وفى ابريل عام ١٩٢٠، التقى زعماء قوات الحلفاء على شاطىء المصيف الايطالى فى مدينة مسان ريمو، لتوزيع المكاسب والغنائم، ولكن وحتى ذلك الوقت لم يتخذ أى اجراء رسمى أو شكلى بالنسبة لفلسطين.

وكان يهود فلسطين ينظرون، الى إعلان «بلفور» على أنه قصاصة من الورق، يعطى بريطانيا الانتداب على فلسطين، وتعنى

هذه الورقة أن اولئك الذين قسموا الهيمنة توا، يقولون للعالم أنه فى حالة هذا الانتداب فإن الشعب المعنى مستعد تقريبا لنظام حكم ذاتى، وأن مدة الإنتداب تبعا لذلك ستكون قصيرة.

وقد عم الغضب يهود فلسطين فيما عدا قليلا منهم. إسرائيل تحيا ثانية بعد زهاء ألفى عام. الا أن «بن جوريون» كان يتوجس خفية بعد أن درس بتأن مضمون كلمات الانتداب ومراميها الخفية.

فالمادة الرابعة تقول، يجب أن تعترف دولة الانتداب «بوكالة الهودية» لتمثيل الشعب اليهودى عندما يعمل لاقامة وطنه القومى وراودت «بن جوريون» تساؤلات، كيف سيتم الإختيار، من سيكون الرئيس؟ وما هي السلطات التي تمارس؟

أما المادة السادسة فتقول سيسمح بهجرة اليهود (أى إلى فلسطين) وسيشجع اليهود على الاستقرار في البلاد.

والتساؤل الهام هو . . كيف . . . وعلى يد من . . ومتى . . وأين ؟

ورأى «بن جوريون» المهاجرين يتجمعون فى تل أبيب، حتى تستعد المدن الصغيرة الجديدة لهم، وقد جاء الكثير منهم بمال قليل، يريدون استثماره فى فتح محلات أو البدء فى أعمال صغيرة ويستخدمون عمالة رخيصة.

وبعد قليل من مسان ريمو، دعى الى عقد مؤتمر هام للصهاينة فى لندن، وقرر اتحاد العمال إيفاد مبن جوريون، متحدثا باسمه، وكان هذا هو أول تجمع عالمى حضره فى قاعة البرت هول.

وعلى المنصة كان هناك متحدثون من الشخصيات البارزة من نيويورك وبوسطن وباريس ووارسو، ومن جميع أنحاء العالم، وكان دبن جوريون، وهو في الثالثة والثلاثين من عمره رئيس حزب سياسي من ألفى عضو على برنامج خطة العمل.

وفى هذا المؤتمر، لأول مرة، يختلف ببن جوريون، مع بوايزمان، وخلال الاثنين والثلاثين عاما التالية، كان هذا الرجلان فيما بينهما يقودان مصائر ملايين اليهود في إسرائيل وغيرها من أنحاء العالم. وكان أصدقاء بوايزمان، يطلقون عليه اسم بمهندس، دولة اليهود بإذا كان بوايزمان، هو المهندس، فإن ببن جوريون، هو المقاول العام والمؤسس وقد عملا سويا أوقاتا خلال الثلث التالي من القرن، كما يجب أن يكون الاتفاق بين المهندس والمنفذ، ولكنهما في فترات أخرى كانا بعيدين جدا في تفكيرهما حتى بدا التوفيق بينهما مستحيلا.

كلاهما كان يهوديا مولودا في روسيا، وكلاهما كرس حياته من أجل ما يطلق عليه الآن اسم إسرائيل، وهنا ينتهي التشابه.

 وكان «وايزمان» الذى درس فى برلين وسويسرا يفاخر بحصوله على الكثير من الدرجات العلمية، بينما علم «بن جوريون» نفسه بنفسه دون أى درجات علمية من أى نوع، حتى منحته الجامعة العبرية شهادة فخرية.

وكان «وايزمان» ثريا بالوراثة عن أهله ويستمتع كأولاد الأغنياء الانجليز، بينما كان «بن جوريون» ـ حتى بعدأن أصبح رئيسا للوزراء يجلس حول مائدة المطبخ لتناول الغذاء ويعاونه ضيوفه أحيانا في تنظيف الأواني.

وكان ،وايزمان، يستضيف رجال الدولة، أمثال لورد ،بلفور، كما كان يعرف ،ونستون تشرشل ،منذ الصبا، ويحاكى ملك إيطاليا والبابا وليدى ،استور، و ،ماكدونالد، وغيرهم، بينما كان ،بن جوريون، يفضل - حتى بعد أن أصبح رئيسا للحكومة - الترفيه بالكيبوتز والطلائع الشبابية وضباط الجيش ورجال المخابرات.

وكان لـ «وايزمان» أصدقاء حميمين في كل مدينة هامة في العالم، بينما لم يكن لـ «بن جوريون» طيلة حياته سوى قلة، كما كان «وايزمان» يعالج المشاكل كلها بعقل متفتح وأسلوب علمي، على حين يفكر «بن جوريون» بقلبه، وبينما كان «وايزمان» نادرا ما يفقد أعصابه، كان ين جوريون، يفقد أعصابه غالباً.

وكان «وايزمان» يضرب المثل بسويسرا ـ الدولة الصغيرة ـ وكأن هناك سويسريون خارجها أكثر من داخلها، دون إحساس معاد نحو السويسرى لأن له وطنا يمكن أن يعود اليه، ويمكنه دعوة الأخرين

إليه، بينما لم يستخدم وبن جوريون، مثلا كهذا على الاطلاق، ولكنه كان يستخدم تعبيرا هو: ما يخصنى هى بلادى الأصلية ويقصد إسرائيل،

لقد ذهب «وایزمان» إلى فلسطین، وغادرها بعد وقت قصیر، ولم یعد الا بعد زمن طویل حین قامت دولة إسرائیل، وانتخب رئیسا لها، وقضى بقیة سنى عمره فیها، بینما دق «بن جوریون» جذوره عمیقة فى تربة الوطن، أرض إسرائیل.

كان «وايزمان» صديقا للحركة العمالية فى فلسطين، دون أن يأخذ دورا سياسيا فيها على الإطلاق، أما «بن جوريون» فقد قامت كل مهامه على العمل السياسي.

وکان «وایزمان» لیبرالیا، أما «بن جوریون» فکان اشتراکیا، «وایزمان» اکادیمی، «وبن جوریون» رجل عنف.

شعر ،وايزمان، بأن ،بن جوريون، لم يظهر إلا قليلا جدا من الاهتمام بالرأى العام العالمى، وشعر ،بن جوريون، بأن ،وايزمان، أظهر الكثيرجدا من الاهتمام بما عسى أن يفكر أولئك من خارج الشرق الأوسط.

«وایزمان» جامعی یصف نفسه بأنه معتدل، بینما «بن جوریون» متقلب، غیر صبور یتلهف علی نتائج سریعة.

أحس ،وايزمان، خلال معظم حياته بأنه لا أمل فى دولة يهودية إلا عن طريق بريطانيا، بينما ضاق ،بن جوريون، بالبريطانيين حتى أصبح عدوا لدودا فى النهاية بعد سلوك ،أرنست بيفن، وزير الخارجية البريطانى الذى نقض وعد حزب العمال.

كان معظم هذا التناقض بين الرجلين ظاهرا للجميع، ولعل المقارنة قد تركت شعورا غير مقصود باستعلاء دوايزمان، لكنه يبدو أن سلوك دبن جوريون، قد غلب عليه الحقد والاستياء الغريزى من دوايزمان، وأسلوب حياته وفلسفته وسياساته، ولكنه اعترف مثنيا على الأهمية الكبرى لوايزمان في قضية الصهاينة.

# الخلاف بين «وايزمان» و «بن جوريون» فى التطبيق السياسى

حضر ،وايزمان، مؤتمر «بالتيمور» وصوت تحت ضغط الأغلبية بالموافقة على مقرراته مع أنه فى قرارة نفسه كان معارضا للبرنامج، وعلق على مسلكه هذا بقوله: «إن فن السياسة استهداف الممكن واستطلاع ما يمكن الحصول عليه».. غير أنه عندما عاد إلى لندن أخذ يتفاوض مع الإنجليز بما يخالف برنامج «بالتيمور» مما حمل «بن جوريون» على تقديم استقالته، ورفض ،وايزمان، ما طلبه بعض الصهيونيين من الذهاب إلى فلسطين لتفسير موقفه وتوضيحه لد «بن جوريون» إلا أنه تعهد بعدم اتخاذ أى اجراء الا بموافقة اللجنة المنظمة.

وباشهار سلاح الاستقالة انتصر «بن جوريون» على «وايزمان» وبالتالى على «شرتوك» الذى أخذ جانب «وايزمان» فى هذا الخلاف. ومنذ ذلك الحين بدأ الخلاف بين «موسى شرتوك» الوارث الروحى «لوايزمان» وبين «بن جوريون».

وكان «بن جوريون» يرى أن الاستقلال أهم من زيادة تدفق الهجرة ، بينما رأى «وايزمان» أن اليهود إذا ما حصلوا على تصريح بهجرة مائة أأف يهودى كانوا على استعداد لنسيان فكرة الاستقلال . وكان رأى «بن جوريون» على النقيض من رأى «وايزمان» فالدولة اليهودية هى أمل كل يهودى عند «بن جوريون» .

وكانت اللجنة الأنجلو - أمريكية التي شكلت بناء على طلب الرئيس الأمريكي ، ترومان الدراسة الوضع في فلسطين قد أوصت في تقريرها بالسماح للمائة ألف يهودي بالهجرة إلى فلسطين مع تحذيرها من قيام أية دولة سواء عربية أو يهودية في فلسطين ، ورأى وايزمان و ، شرتوك ، بعض الأمل في تقرير هذه اللجنة ، بينما رفض ، بن جوريون ، رفضا قاطعا هذا التقرير ، وأصدر قرارا سريا للهاجاناه ببناء قرى جديدة في الأماكن الممنوع فيها تملك اليهود ، وشجع كذلك على الهجرة غير القانونية وخاصة الواقعة من فرنسا وهو البلد كذلك على الهجرة غير القانونية وخاصة الواقعة من د الهاجاناه ، الذي كان اليهود يتدربون فيه على الحرب ، كما طلب من ، الهاجاناه ، تحريض اليهود على إعلان العصيان المدنى وعدم إداء الضرائب .

وفى المؤتمر الصهيونى الذى عقد فى «بازل» عام ١٩٤٦ ظهر الصراع على أشده بين «بن جوريون» و «وايزمان»، وكان أغلب أعضاء «الماباى» والأشتراكيون يؤيدون «وايزمان» لتخوفهم من أهداف الصهيونيين الأمريكيين الذين كانوا ينادون بنقل مركز الحركة إلى «نيويورك» خاصة بعد أن أصبح «سيلفر» رئيس المنظمة وقبل الاشتراك فى مؤتمر لندن الذى دعت إليه الحكومة البريطانية فى شهر يناير ١٩٤٧.

كان اوايزمان، اوشرتوك، واتباعهما يرون وجوب الوصول إلى اتفاق مع دولة الانتداب، وطلبوا من المؤتمر أن يوافق على التقسيم ويقبل المفاوضة مع الحكومة البريطانية.

أما «بن جوريون» الذي يؤيده «سيلفر» ومؤيدوهما فقد رأوا في التقسيم أنه يجب أن يأتي من قبل بريطانيا أو العرب، لأن هذا الطلب إن جاء من قبل الصهيونية قلل من مكانتها، وهو أساسا يتعارض في الوقت نفسه مع مقررات مؤتمر «بلتيمور» الذي قرروا فيه بكل فلسطين وطالب «بن جوريون» بالحاح بالسماح بهجرة غير مقيدة، وإعادة السكان اليهود وتخليصهم من ألمانيا، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بقيام دولة يهودية تضمهم، وتزعم «بن جوريون» المعارضة الثائرة ضد «وايزمان» الذي اشترط لقبول الرئاسة مفاوضة بريطانيا، وانسحب من المؤتمر قبل نهايته عندما أدرك أنه هزم ولم ينتخب لرئاسة المنظمة. وبمغادرة «وايزمان» المؤتمر وهزيمته بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الصهيونية. وكأن التاريخ يعيد نفسه.

فالمعارضة الثائرة التى قادها «بن جوريون» ضد «وايزمان» تذكرنا بالمعارضة الشرسة التى قادها «وايزمان» ضد «هرتزل» فى عام ١٩٠٣ . واعتمد «بن جوريون» فى حملته على «وايزمان» بما وقع من أن بريطانيا قد غيرت سياستها فلا داعى لأن يبقى «وايزمان» سجين اعتداله وولائه لبريطانيا «كتاب النبى المسلح» «وايزمان» سجين اعتداله وولائه لبريطانيا «كتاب النبى المسلح»

وانتخب المؤتمر «بن جوريون» رئيسا للمنظمة العالمية، وانتخب «سيلفر» لرئاسة الوكالة أو فرع المنظمة الصهيونية الأمريكية.

وأعلن المؤتمر في جلسته الختامية الدعوة الى تكوين دولة يهودية في كل فلسطين، وذكر أن في الأمكان التقسيم إذا اقترحته بريطانيا، ثم الرفض التام لكتاب عام ١٩٣٩.

وبالرغم من الخلاف الشديد بين دبن جوريون، و الازمان، فلم يتردد دبن جوريون، في تأييد ترشيح الازمان، لرئاسة الدولة الجديدة. وقد ذكر مؤلف كتاب وERROR TRIALAND، أن دبين جوريون، قال في هذه المناسبة مبررا موقفه: وإنني لا أعتقد بأن الرئاسة أمر ضروري الدكتور الازمان، بقدر ما هي ضرورية لاسرائيل، وكان من رأى الاكتور الإزمان، أن تكون الرئاسة على نمط الرئاسة في الولايات المتحدة، الا أن دبن جوريون، كان يريد السلطات في يد الوزارة التي تكون مسئوليتها أمام الهيئة التشريعية السلطات في يد الوزارة التي تكون مسئوليتها أمام الهيئة التشريعية المسلح، أن دبن جوريون، كان يرمي إلى أن يكون رئيس الدولة رمزا المسلح، أن دبن جوريون، كان يرمي إلى أن يكون رئيس الدولة رمزا المسلح، أن دبن جوريون، كان يرمي إلى أن يكون رئيس الدولة رمزا إسرائيل مسئولة أمام الكنيست.

كان ،وايزمان، غير راض على وضعه، لذلك قضى أكثر وقته فى معهده ،معهد وايزمان، فى رحبوت، فلا يظهر إلا فى المناسبات الرسمية. وكان أبلغ تعبير عن الحالة التى وصل اليها ،وايزمان، فى نهاية حياته ما وصفه به ،موريس آدل، مؤلف كتاب ،داود تاريخ بن جوريون DAVID, THE STORY OF BENGURION ، أسير المعهد،

وتعرض مؤلف كتاب «BEN GURION LOOK BACK» إلسيئ الاختلاف في شخصية الزعيمين، فذكر أنهما يختلفان في أمور

كثيرة بالرغم من اتفاقهما في التزامهما بالصهيونية. إذ كان الخلاف بينهما في الممارسة التكتيكية والتوقيت المناسب لا حول أهداف الصهيونية ومخططاتها. وكان «بن جوريون» يرى في مسلك وإيزمان، وتصرفاته ما يذكره بما كان الحكام العظام والملوك من بني إسرائيل في عصور التاريخ القديمة من السطوة والسيطرة، فاعتبر نفسه وتصور أنه القائد الأول الدولة اليهودية الجديدة، متناسيا أن بريطانيا تخلت عنه ولم يعد القائد الفعلي للحركة الصهيونية. وذكر المصدر نفسه أن «بن جوريون» قال «إن القدر كافأ وايزمان» بأن أتاح له شهود ميلاد دولة اسرائيل والعيش فيها، بعكس النبي موسى عليه السلام الذي سمح له فقط أن يرى الأرض دون أن يدخلها».

وقد شيعت إسرائيل في التاسع من شهر ديسمبر ١٩٥٧ جنازة وايزمان، وانتهت بذلك حياته الحافلة ومجهوداته في تنفيذ مخططات الصهيونية بالطرق السياسية والدبلوماسية الهادئة وأغلق كذلك أحد الأبواب التي كان تهب منها الرياح المعارضة على «بن جوريون» •

## المراجع العربية

- (۱) اسرائيل الكبرى الدكتوراسعد رزق، مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، ۱۹۶۸.
- (٢) إسرائيل الكبرى، دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني. الدكتور أسعد رزق.
  - (٣) إسرائيل ١٩٨٥؛ أحداث ومواقف، اعداد رضا سليمان.
- (٤) إسرائيل والقارة الأفريقية، الأبعاد والحاضر الدكتور محمد عبدالعزيز ربيع.
  - (٥) إسرائيل ١٩٨٤.
  - (٦) الأخوان المسلمين والصلح مع إسرائيل. حسين كروم.
  - (٧) الأصول التاريخية لمسألة طابا ـ دراسة وثائق دكتور يونان لبيب رزق.
- (٨) انتخابات الرئاسة الأمريكية والصراع العربي الإسرائيلي ـ مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية.
  - (٩) اندماج الأحزاب العمالية الثلاثة، محمود عطا الله.
- (۱۰) التفسير الكبير للفخر الرازى ط (۳) (۱۱)تاريخ الرسل والملوك. امين جرير الطبرى، دار المعارف.
  - (۱۲) التاريخ السرى لحرب إسرائيل. ميشيل بار زدهار.

- (١٣) التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط. اسماعيل فهمي.
- (١٤) تطبيع العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل. وزارة الخارجية المصرية.
- (١٥) تاريخ فلسطين السياسي تحت الإدارة البريطانية المذكرة التي قدمتها الحكومة البريطانية سنة ١٩٤٧ إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين ترجمة فاضل حسين، مطبعة الرابطة، بغداد ١٩٥٦.
- (١٦) حول تاريخ الأنبياء عند بنى إسرائيل . م .ص . سيجال ، ترجمة وتعليق دحسن ظاظا بيروت ، ١٩٦٧ .
  - (١٧) الحرب الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، حمدى فؤاد.
- (١٨) حقيقة اسرائيل. اللواء الركن محمود مشيت خطاب، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ١٩٦٧.
- (١٩) دلالة الحائرين. موسى ميمون ـ عارضة بأصوله العربية والعبرية حسين أتاى، جامعة أنقرة، ١٩٧٢.
  - (٢٠) دقت أجراس السلام، عبدالمنعم شميس.
- (٢١) الدبلوماسية الصهيونية الدكتور فايز صايغ، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت،١٩٦٧.
- (٢٢) رواية بن جوريون للتاريخ. الدكتور سيد نوفل، إدارة الاستعلام والنشر جامعة الدول العربية، القاهرة ١٩٦٢.
  - (٢٣) السادات رجل الحرب... ورجل السلام، موسى بدوى.
    - (۲٤) السلام بين مصر وإسرائيل، مجدى حماد وأخرين.
      - (٢٥) السلام الصعب. فوميل لبيب.

- (٢٦) السلام الضائع في كامب ديفيد. محمد ابراهيم كامل.
- (۲۷) السياسة الأميريكية تجاه الصراع العربى الاسرائيلى منذ حرب ٧٣ وحتى اتفاقية كامب دفيد. محمود محمد عبدالفغار.
  - (٢٨) سيطرة إسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية. نصار علمية.
- (٢٩) الشرق الأدنى القديم؛ حـ ١ مصر والعراق عبد العزيز صالح، المطابع الأميرية القاهرة، ١٩٦٧.
- (٣٠) عند مفترق الطريق حرب أكتوبر ماذا حدث فيها وماذا حدث بعدها، محمد حسنين هيكل -
- (٣١) العرب والتحالف الأمريكي الإسرائيلي مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية:
  - (٣٢) الفكر الإسرائيلي وحدود الدولة. معهد الدراسات والبحوث العربية.
    - (٣٣) لفكر الديني الإسرائيلي حسن ظاظا، القاهرة، ١٩٧٥ .
- (٣٤) الفن القصصى في القرآن الكريم محمد أحمد خلف الله، القاهرة، 1901.
  - (٣٥) قاموس الكتاب المقدس بطرس عبدالملك وآخرون . بيروت، ١٩٦٤ .
    - (٣٦) القرن الكريم.
    - (٣٧) قرار الحرب في السياسة الإسرائيلية . السيد عليوه .
      - . (٣٨) قصص الأنبياء ابن كثير القاهرة -
    - (٣٩) قصص الأنبياء. أحمد الثعلبي النيسابوري القاهرة ، ١٩٥٤.
  - (٤٠) قصص القرآن. عبدالوهاب النجار، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٩٦٦.

- (٤١) القصصى القرآني. عبدالكريم الخطيب، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970.
- (٤٢) قنطرة الشر إسرائيل؛ طريق الامبريالية إلى العالم الثالث. عباس محمود العقاد.
  - (٤٣)كامب ديڤيد بعد ١٠ سنوات. وليام ـ ب كوانق.
- (٤٤) الكتاب لمقدس (كتب العهد القديم والجديد) دار الكتاب المقدس، القاهرة.
- (٤٥) الكتب التاريخية في العهد القديم. مراد كامل، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٦٨.
- (٤٦) المابابي الحزب الحاكم في إسرائيل. ابراهيم العابد، منظمة الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، ١٩٦٦.
  - (٤٧) ماذا نأخذ بالمفاوضات. ناصف منير الريس.
- (٤٨) مبادرة السلام: رحلة القرن العشرين توثيق وتحليل علمى. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية.
  - (٤٩)محاربون ومفاوضون. كمال حسن على.
  - (٥٠) المدخل إلى سياسة اسرائيل الخارجية. سيد نوفل.
- (٥١) مصر وأمريكا ـ عرض تاريخي لتطور العلاقات المصرية الأمريكية . مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية .
  - (٥٢) مصر والصراع العربي الاسرائيلي.
  - (٥٣) مصر والعرب وإسرائيل في الكتب المقدسة محمد أحمد محمود حسن.
- (٥٤) معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم. أبوالمحاسن عصفور ـ دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨١.
- (٥٥) معاهدة السلام بين مصر واسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص

- باقامة الحكم الذاتى الكامل فى الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعان فى واشنطن فى ٢٦ مارس ١٩٧٩.
- (٥٦) معاهدة السلام العربية لإسرائيلية في ضوء قواعد القانون الدولي مزودة بالوثائق والخرائط. ابراهيم محمد العناني.
- (٥٧) الملل والنحل. محمد بن عبدالكريم الشهر سنانى مكتبة الأنجلو، القاهرة، ١٩٧٧.
- (٥٨) المناظرة بين بطرس غالى وموش ديان، أمام الجمعية البرامانية الأوروبية. اسامة الغزالي حرب.
- (٥٩) المنظمة الصهيونية العالمية. اسعد عبدالرحمن منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، بيروت، ١٩٦٧.
  - (٦٠) مؤتمر كامب ديفيد.. رؤية علمية. عبدالعزيز سليمان فؤاد وأخرين.
- (٦١) المواجهة المصرية الإسرائيلية في البحر الأحمر. د. عبدالعظيم رمضان.
- (٦٢) الموقف المصرى في المفاوضات الخاصة. باقمة ترتيبات انتقالية للضفة الغربية وغزة وزارة الخارجية المصرية .
  - (٦٣) الوجود الاسرائيلي والعربي في أفريقيا.
    محبات أمام الشرابي
    - (٦٤) وعليكم السلام. محمود عوض.
  - (٦٥) اليوميات الفلسطينية مجلد ٥،٤ من ٧/٧/١ الى ١٩٦٧/١٢/٣١.
    - (٦٦) اليوميات الفلسطينية مجلد ٦ من ٧/١/٦٧ إلى ١٩٦٧/١٢/٣١

## المراجع الاجنبية

- 1- The Road to Camp David. U. S. Negotiation Strategy towards the Arab-Israeli Conflict, Thomas Parken.
- 2- The Secret Wars of The C.I.A. (1981-1987). Bop Woodward.
- 3 The Commanders. Bop Woodward.
- 4- Present at the Creation, "My years in the State Department". Dean Acheson.
- 5 Herzil, Amos Elon.
- 6 Israel's Secret Wars. I an Blak& Benny Morr.
- 7 Ben- Gurion of Israel. Barent Litrinoff.
- 8 Zionism and the Arabs, 1882-1948. (Astudy of Ideology). Yosef Gorny.
- 9 Ben- Gurion. Robert St. John.
- 10- Ben- Gurion and the Palestinian Arabs from Peace to War.Shabtal Tereth.
- 11- Ben- Gurion "The Burning Ground" 1986- 1948. Shabtal Tereth.
- 12 Ben-Gurion (Apolitical Biograbhy). Maurice Edelman.
- 13 The Israeli- Egyptian War of Attrition" 1969- 1970. Yaacove Bar, Siman to.
- 14- Suze The Twice- fough War (Ahistory). Kennet Love.
- 15 Egypt and Israel. Howard M. Sachor.
- 16 Israel: Year of Challenge.

- 17- Ben- Gurion looks back.
- 18- The Arab Brycott of Israel.
- 19 The Economic of Peace Making. (Focus on the Egyptian). Chill,Dan. S.
- 20 Israeli Pitnetion. The Promise of Peace Economic Cooperation Between.Arab, Ruth. W.
- 21 Egypt- Israel. Bruton Henry, J.
- 22 Double Vision Conflict. Chafete, Ze'ew.
- 23 Decisions in Israeles Forign Policy. Aronse, Shloms.
- 24 Destination Peace, Three decades of Israel Foriegn Policy. Brecher, Michael.
- 25 Israel's Global role. Rafael, Gideon.
- 26 Israeli Egyptian War of Attrition. Shahak, Israel.
- 27 Negotiating for Peace in the M. E. Bar- Simon-ton Yaacov.
- 28 Egypt- Israeil.Fahmy Ismail.
- 29- The United States and Israel. Sacher, Morley.
- 30 The Palestinian proplem and U. S. Policy. Reich, Bernard.
- 31 Egypt and the U.S. Kuniholm, Bruce Robelle.
- 32- Politicial Ideologesof israelis, Memeograph 1965. Meyer; Gail E.
- 33 Ideogical Change in Israil Micihigan State University. Anyonovsky, aoron.
- 34 The Government of the State of Israeil, Twayne Pulishers INC, New Yourk 1963. Arayan; Alan.

- 35 Rebirth and Destiny, N; Y 1954. Ben-Gurion, David.
- 36 Ben- Gurion Looks back (talks withe Moshe Pearlman) New York 1956, Simon and Shuster.
- 37- Bar Zohar, Michael .The Armed Prophet: A Biograbhy of Ben-Gurion Arthur Barmer Limited, London 1966.
- 38- Badi Joseph. The Covernment of Israel Twayne Publishers Inc. New York 1963.
- 39- Begin, Menochem. The Revolt: Story of the Irgun Henry Schuman, New York 1951.
- 40- Ben Gurion, David, Israel: years of challenge, anthony Blond, London 1964.
- 41- Ben Curion, David. Rebirth and Destiny of Israel Philosophical libary, New York, 1954.
- 42- Bernestien, Marver, H the Politics of Israel Princeton New Jersey, 1957.
- 43- Comay, Joan Ben Gurion and the Birth of Israeal Random House, New York 1967.
- 44- Gooke, Hedley V. Israeal: Ableing and a curse stevenes and sons, Limited London; 1960.
- 45- Dayan, Moshe. Diary of the Siniai Cammpaing English Translation by George Weidenfield and Nicolson Ltd London, 1966.
- 46- Dunner, Joseph, The Republic of Israel. Whititlesey Housse, New York, 1950.
- 47- Edelman Maurice. David the Story of Ben Gurion G.P. Putnam's Sons, New York 1965.
- 48- Goldsmith, S. Twenty 20th century jews. Shengold publishers, inc, New York 1962.

- 49- Grandos, Jorge Garcia The Birth of Israel: the Drama as I saw it Alfred A Knopf, New York, 1948.
- 50- Horowitz, David. State in the Making. Alfred Knopf, New York 1953.
- 51- Hurewitz, J. C. The Struggle for palestine, W. Norton and Co Inc New York 1950.
- 52- Learsi, Rufus. Fulfilment: The Epic Story of Zie.
- 53- Desmond Donnlly, Struggle for the World-the Cold War: 1917-1963 New York: St. Martin's.
- 54- Foreign Relations of the United States,, 1941 (Washington, D.C.U.S. Government Printing office) Vol. III, p. 20 I.
- 55- Foreign Relations of the United States, 1942 (Washington, D.C.U.S. Government Printing Office) Vol. I' p, 530.
- 56- Foreign Relations of the United States: 1941 Cited (ch.2) vol IV, pp 841. 42.
- 57- Longer and Gleason, the Underdard war, 1940-1941, Cited (ch. 3) pp; 909-10.
- 58- Foreign Relations of the United State, 1943 (Washington, D.C. U.S. Government Printing Office) Vol, II, P. 866.
- 59- Foreign Relations of the United State 1944. (Washington; D.C.U.S. Government Printing Office) Vol. IV.
- 60- Harley A. Notter; Postwar Foreign Policy U.S. Government Printing Office, 1949.
- 61- Sherman Kent; Strategic Intelligence (princetion University Press 1949) p, VIII.

- 62- Ransom. Central; Intlligence and National Security Cited, pp; 52. 53.
- 63- Truman, Years of tria land Hope Cited (Ch. 16) pp. 132-33.
- 64- Current Development in United States Foreign Policy (Washington, D.C. Brookings Instituion), Vol II No 4 November 1949 pp. 4,5.
- 65- Sill Samuel p. Huntington' the Common Defense (New York; Columbia University Press; 1961) pp. 50. 51.
- 66- Michael Howard and Robert Hunter, Israel and the Arab Wo0rld' the Crisis of 1967 (London: Institue of strategie Studies, 1967)p. I.
- 67- Richard P. Stebbins, the United States in World Affairs 1951 (New York: Harppers Brother, 1952)p. 273.
- 68- Records of Conversations, Notes and papers Exchanged Between the Royal Egyptian Government and the United Kingdom Government, March 1950 November 1951 (Cairo Egyptian Ministry of foreign affairs, 1951) p. 155.
- 69- Department of State Bulletin, vol. XX v, October.
- 70- Andre' Chouragui- l'Eltat D' Israel- p. 93.
- 71- Ceorge Livet- les Cuerres de Religion 2a, edicao Paris, 1966.
- 72- Ceorges Contenau- les Civilisations Anciennes du Proche Orient" Paris, 1948.
- 73- Abbe' Jules Claras "La Faillite des Religions" Harblay-(France)- pg. 200.
- 74- Cecile Morrision les Croisades" \_Paris 1969- pg 107.
- 75- Andre' chouragui- "Histories du Judaisme" 4a. edicao Paris, 1968- pg. 24.
- 76- Ldem- L'Etat d'Israel" 5a. ed-Paris, 1967- Pg 25.

- 77- Ander Chouragui- "L'Etat d'Israel" 5a.ed. Pgs 16 e 17.
- 78- Idem, idem, pg. 19.
- 79- Idem, idem, pg 24.
- 80- Idem, idem, pg 26.
- 81- Idem, idem, pg 29.
- 82- Idem, idem, pg 30.

### Bibliography:

- 1- David Sling, Shimon Peres, Intervews, London, 1972.
- 2- Aaron S. Klieman, Israel and the World after 40 Years pergman-Bras sey's international Defense publishers, New York 1990.
- 3- Eliahu, The objectives of Israel's Foreign Police, Anglo-Israel sociation, 1957.
- 4- Herzi Diaries, Vol. I.
- 5- Dr. Fayez Sayegh, The Zioist Diplomacy, Research, Center, P.L.O. Beirut, 1969.
- 6- Moshe Peariman, Ben,- Gurion looks Back, New York, 1959.
- 7- Walter Eyton; The First ten years, Adiplomatic History, London. 1952.
- 8- ALex Bein, abiography of the Theoder Herzl, London, 1057.
- 9- J.L. Talmon, Israel among the Nations, London, 1970.
- 10- Ben Gurion Rebirth and Destingy of Israel, New York.
- · 11- Michel Brecher, The Foreign Policy System of Israel Oxford University press, 1972.

- 12- David Ben Gurion, Israel among the Nations, The Government of Israel, Year Book, 1952.
- 13- Reuven Shiluah, Ressearch center. The Middle East Record, 1960.
- 14- Henry. Kessingar, Domestic and Foreign Policy, International politics and Forign policy, 1969.
- 15- Chaim Weizmann, Triad and Error, an autobiography, Shochon Books, New York, 1969.
- 16- Holt Rine Heart and Winston, Ben Gurion, Israel, Years of Challenge.
- 17- Robert loewenberg and Micheal Widlianasky, can Israel Survive a Paleastinian State? Hebrew University, Jeruasalem, May 1990.
- 18- Abba Eban, The New Diploamacy, International Affairs in the Modern age, Weidenfeld and Nicolson, London, 1983.
- 19- Simaon D. Messing The Story of flasha, Priniting offset Company Borrklyn, New York, 1982.
- 20- The integration of the United States Jewy and Israel Durham University Miacrofilms.
- 21- The Stistical Abstracts of Israel, Vol 39, 1989.
- 22- Zeev Schiff and Ehud Yaari, ISrael's War in lebanon Edited and translted by ina Friedmon, Simon and Schuster, New York 1984.

### Periodicals:

- 1- Soviet Jewish Affaris, Vol, 17 No 3. 1987.
- 2- The New Times, May, 15, 1990.
- 3- The Jewish Observer, August 25. 1987.

- 4- The New Outlook, August/ September, 1985.
- 5- The Jerusalem Quartly, No. 37. Ideolooy and Israeli Foreign Policy.
- 6- American Arab Affairs,. Spring, 1989.
- 7- The Jerusalem Quarterty No. II. 1989.
- 8- The Jewish Observer. March/ 15 1964.
- Antonovsky, Aaron, Political Ideologies of Israelis, Memeograph, 1965.
- 10- Aryan, Alan, ideological change in Israel, Michaigan State University, 1965.
- 11- Badi, Joseph, The Government of the State of Israel, Twayane Publishers Inc, New York, 1963?
- 12- Ben Gurion, David, Rebirth and Desting, N.Y. 1954.
- 13- Ben Gurion Looks Back (In talks with Moshe Pearlman) Simon and Shuster, New York, 1956.
- 14- Bernstein, Marver, H., The Politics of Israel, Princeton, Princeton University Press, 1957.
- 15- Cooke, Hedley Vicars, Israel, a Blessing and a Curse, London, Stevens, 1960.
- 16- Gordon, A. D., Selected Essays, Trans, By Frances Burnce (N. Y. League for Labor Palestine, 1938).
- 17- Government of Israel, Corernment Yearbook, 1953-1954.
- 18- Government of Israel, Statistical Abstact, 1964.
- Hadwin; Arnold, politics in Israel, London, Anglo American Association, 1960.
- 20- Kerem Moshe, The Kibbutz, Published by "Israel Digest Jerusalem, October, 1963.

- 21- Kraines, Oscar, Gorernment and Politics in Israel, Boston, Houghton Mifflin, 1961.
- 22- Lillienthal, A. What Price Israel, Hennry Regnery Commpany; Chicage, 1953.
- 23- New Outlook, Tel-aviv, Vol. 6, No 4 and 7' Vol. 7, No 4.
- 24- Peretz, Don, The Middle East Today, Holt, Rinehdhrt Awinston Inc? N. Y. 1963.
- 25- Seligman, Lester, G. Leadershib in a New Nation, Athzrton Press, New York, 1964.
- 26- Who's Who (Israel)
- 27- Zweig, Ferdynand, The Israel Worker, Sharon Books New York, 1959.
- 28- Dead- Line Date of World Affairs, New York 1948-1966.
- 29- Keesings Contemporary Archires, London, 1948-1966.
- 30- Israel Government Year Book 1952.
- 31- American Jewish Year book 1966 American Jewish committee New York.
- 32- The Jewish Encyclopedia Vol. VI.
- 33- The Standerd Jewish Encyclopedia.

## محتويات الكتاب

|       | الموضوع                                                |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Y     | كلمة المؤلفكلمة المؤلف                                 |
|       | القسم الأول:                                           |
|       | اليهود في العهد القديم                                 |
| ١٣    | ١ ـ عصر الآباء الأولين                                 |
| ٣١    | ٢ ـ عصر القصاة والملوك                                 |
| ٤٩    | ٣ ـ عصر سقوط الملكية                                   |
| ٥٩    | ٤ ـ عصر النبوة والأنبياء                               |
|       | القسم الثاني :                                         |
|       | اليهود والإمبراطوريات القديمة                          |
| ٧١    | ١ ـ النفى والميعاد (الآشوريون ـ بابل الجديدة ـ الفُرس) |
| ٧٩    | ٢ ـ اليهود في العصر الهليني                            |
| ۹۳    | ٣ ـ اليهود تحت السيطرة الرومانيةالقسم الثالث:          |
|       | اليهود والعهد الجديد                                   |
| 1 • 9 | ١ ـ اليهود في العصر المسيحي                            |
| 170   | ٢ ـ اليهود في العصر الإسلامي                           |
|       |                                                        |

| القسم الزابع :                             |
|--------------------------------------------|
| اليهود وعصر النهضة في أوربا                |
| ١ ـ المراكز الجديدة للاستيطان اليهودي      |
| ٣ ـ المعاداة للسامية والهجرات              |
| ٣ - هجرة اليهود إلى أمريكا                 |
| القسم الخامس :                             |
| أوضاع اليهود السياسية والاجتماعية          |
| قبل ظهور الصهيونية                         |
| ١ - أوصاع اليهود عامة قبل ظهور الصهيونية   |
| 191YSulall - Y                             |
| ٣ ـ أحباء صهيون                            |
| القسم السابس :                             |
| الصهيونية السياسية العالمية                |
| القسم السابع :                             |
| المبادئ الرئيسية في تاسيس الحركة الصهيونية |
| التي وضعها تيودور هرتزل                    |
| القسم الثامن :                             |
| المرحلة الأولى للصهيونية                   |
| .(197 - 19 - 197)                          |
| الرواد التوسيعيون                          |
| VYV                                        |

| ۱ ـ دماکس ترودو، ۲۶۵                                  |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| ۲ ـ دفلاديمير جابوسنكي۲                               |  |
| القسم التاسع :                                        |  |
| الرواد الواقعيون                                      |  |
| ١ ـ ، حايم وايزمان،                                   |  |
| ۲ ـ دداڤید بن جوریون،۲                                |  |
| ٣ ـ ، جولدا مائير،                                    |  |
| القسم العاشر :                                        |  |
| المرحلة الأولي للصهيونية                              |  |
| 197 - 19 - 8                                          |  |
| ١ ـ أوصناع اليهود في أوريا في الحرب                   |  |
| العالمية الأولى                                       |  |
| ٢ ـ يهود أمريكا والصهيونية في فترة                    |  |
| الحرب العالمية الأولى                                 |  |
| ٣ ـ الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط          |  |
| إبان الحرب العالمية الأولى                            |  |
| ٤ ـ الصهيونية والمؤسسات الاجتماعية والسياسية اليهودية |  |
| في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى         |  |

## المرحلة الثانية للصهيونية العالمية . (192 - 1944) أولاً عقد الانجازات (١٩٢٠ - ١٩٣٠) ثانياً ـ عقد الخلافات (١٩٣٠ ـ ١٩٤٠) القسم الحادي عشر: ١ - مؤتمر السلام في باريس ١٩٢٠ ..... ٢ \_ أوضاع العرب واليهود في فلسطين بعد مؤتمر السلام عام ١٩٢٠ ..... \_ النشاط الصهيوني داخل فلسطين وخارجها..... القسم الثاني عشر: عقد الإنجازات الصهيونية ١ - والهستدروت، ٢ \_ القوة العسكرية «الهاجاناه» ...... ٣ ـ حزب د الماباي ، ...... ٢١١ القسم الثالث عشر: عقد الخلافات من الصهبونية وحكومة الانتداب ١ \_ بداية الخلافات ولجنة «بيل» لتقسيم فلسطين..... ٢ \_ رأى دبن جوريون، في العرب ..... ٣ ـ الخلاف بين الصهيونية وبريطانيا على الكتاب الأبيض ١٩٣٩ .....

# المرحلة الثالثة للصهيونية العالمية ( ١٩٤٠ - ١٩٤٨ ) .

| القسم الرابع عشر :                                             |
|----------------------------------------------------------------|
| ١ ـ «بن جوريون، في الولايات المتحدة                            |
| وقرارات مؤتمر دبلتمور،                                         |
|                                                                |
| ٢ ـ العلاقات الصهيونية البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية |
| بقيادة ووايزمان، ٢٧١                                           |
| القسم الخامس عشر :                                             |
| اضطهاد النازية لليهود واستغلال الصهيونية لمعاناة               |
| اليهود في أوريا                                                |
| القسم السادس عشر :                                             |
| الخلاف بين حكومة العمال البريطانية والصهيونية                  |
| بعد الحرب العالمية الثانية                                     |
| القسم السابع عشر :                                             |
| دور المنظمات الإرهابية في قيام دولة إسرائيل                    |
| ١ ـ منظمة (الهاجاناه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ٢ ـ منظمة ﴿إِنْسَلِ ﴾                                          |
| ٣ ـ منظمة دليحي،                                               |
| ٤ _ العلاقة بين المنظمات والمواقف من بريطانيا٧٧٥               |
|                                                                |

| 099         | ٥ ـ حركة العصيان العبرى                     |
|-------------|---------------------------------------------|
| ٦٢٣         | ٦ ـ مشروعات التقسيم وقيام الدولة اليهودية   |
|             | القسم الثامن عشر :                          |
|             | عرض القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة     |
|             | ١ ـ مشكلة فلسطين والأمم المتحدة وإعلان قيام |
| ٦٣٧.        | دولة إسرائيل                                |
| 787.        | ٢ ـ مقدمات الحرب                            |
| 707         | ٣ ـ بدايات العمليات العسكرية                |
|             | القسم التاسع عشر :                          |
| 179         | دور الولايات المتحدة من قيام دولة إسرائيل   |
|             | القسم العشرون :                             |
|             | تقييم                                       |
| 444         | للرجلين اللذين أقاما دولة إسرائيل           |
| <b>۷1</b> ۳ | المراجع العربية                             |
| ۷۱۸.        | المراجع الأجنبية                            |

مطابع الميئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٥/٨٦٦٥ I.S.B.N 977-235-417-9

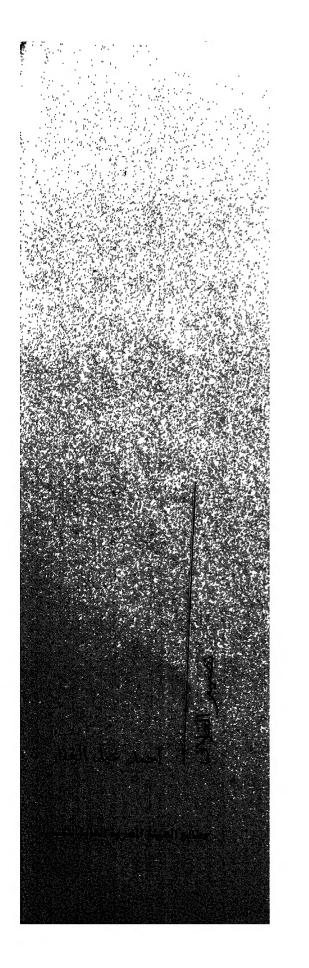



## السفير الدكتور/ حسين شريف

- حاصل على ليسانس في القانون ودكتوراه في العلوم
   السياسية والاقتصادية من جامعة السريون بباريس.
- \* التحق بالسلك الدينوماسي عام ١٩٤٧ وعمل بالاتحاد السوفيتي وفرنسا وإيطاليا والحبشة والعراق وسوريا وبنان والبرازيل ورومانيا، ثم مديرا لإدارة أمريكا الشمائية وكندا بوزارة الخارجية، ثم سفيراً لمصر في البرازيل. وهو عضو الآن في المجالس القومية المتخصصة. وعضو جمعية العلوم السياسية.
  - \* مثل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية بالخارج.

## له مولفات منماء

- \* وحدة وادى الليل باللغة القرنسية.
- \* مفهوم ألسياسة الأمريكية من خلال مؤلفات هنرى كيسنجر.
  - \* النواحي الاقتصادية والسياسية الأمريكية تجاه العالم.
    - التحدي الوابائي في التسعينات.
- \* السواسة الخارجية الأمريكية \_ اتجاهاتها وتطبيقاتها من الحرب العالمية الثانية إلى عام 1996 (جزءان)
- المفهوم السياسي والاجتماعي لليهود عبر التاريخ من العهد القديم إلى مفاوضات السلام الشرق أوسطية ١٩٠٠ق م ١٩٩٠ (أربعة أجزاء)
  - له مقالات عديدة في السياسة الدولية.
  - حاصل على وسام الاستعقاق من الدرجة الأولى من مصر.
     ووسام أواسيه من الدرجة الأولى من أرنسا.

ووسام الرافدين من العراق.

ووسام وكزويرودى سول من البرازيل.